# ﴿ وَلَنْ يَكُونُ فَا فِي الْحُرْثِ فِي الْحُرْثِ فِي الْحُرْثِ فِي الْحُرْثِ فِي الْحُرْثِ فِي الْحُرْثِ فِي ال الحَالَةِ السِّياسِيّةِ وَالاقْتِصَادِيّةِ فِي عَهْدِهَا بُوَجِهُ خَاصِ

نأبف الدكور محمد اللاتن مرور العتاذ الناريخ الاسلامي محسبة الأواسة - عباسفته المت هية

ملتزم الطبع والنشر دار الفهكوالعزلي

## بين السَّالِحُ الرَّهُمِّالِ

### القدمة

الحمد لله رب العسالمين والمملاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

وبعد، فقد حملني شغني بدراسة تاريخ مصر الاسلامية على كشف بعض تواحى عصر الماليك . فتناوات بالبحث عصر الظاهر بيبرس الحافل بأسباب العظمة والمجد، ثم رأيت أن أعنى بدراسة دولة بني قلاوون في مصر ، لا كشف بذلك عن صحيفة مشر فة لمصر والشرق الاسلامى كله ، ولاحقق الرغبة التي تافت إليها نفسي ألا وهي دراسة تاريخنا القوى في عصر من أزهى عصور التاريخ المصرى الاسلامى .

وقد عنيت في هذا البحث بدراسة الموقف السياسي الداخلي في مصر ، فو منحت كيف استطاع قلاوون أن يؤسس من بيته أسرة حكمت مصر زهاء قرن من الزمان رغم أن مبدأ وراثة العرش لم يكن مألو فا لدي أمراء الماليك ، كما بينت السياسة التي البعها الناصر محمد بن العلاوون في توطيد ملكه عصر ، وكيف أكسبته أعماله الجيدة في سبيل تقدم مصر والذود عنها ولاء الشعب المصرى له ، الأمر الذي ساعده على تركيز الحكم في أبنائه .

ومن المسائل التي وجهت الموقف السياسي الداخلي في ذلك العبد

توجيها له طابع خاص، قبام الحسلافة المباسية في مصر و فكان هاك مجانب سلاطين أسرة قلاوون خلفاء في القاهرة يتولون الحلافة بالورائة . ومع حرص هؤلاء السلاطين على أخد تفويض شرعى من الخلفاء العباسيين بالقاهرة لتثبيت مركزهم، فأنهم حالوا بينهم وبين التدخل في شئون الدولة لم قد يترنب على ذلك من عميد السبيل أمامهم لارتقاء عرش مصر والجمع بين السلطة بن الزمنية والدينية .

كذلك وجهت بهتمامى إلى كشف النقاب عن اتجاهات سياسة مصر الخارجية ، فتبين لى أنها قامت على أسس ثابتة ، ومن أم أركانها الوقوف فى وجه الصليبيين ، ودفع خطر المغول ، والاحتفاظ بزعامة مصر لامم العالم الاسلامى ، وربط أواصر العمد فة بينها وبين الدول المجاورة لحا لما يعود عليها من وراء ذلك من منافع مادية وأدبية .

وقد رأبت إعاما للفائدة أن أتناول بالبحث أم تواحى الحياة الاقتصادية في مصر فى ذلك المهد لما لها من وثيق الصلة بتعزيز السكيان الداخلي لدولة بني قلاوون واحتفاظها عا ظفرت به من مركز ممتاز بين الدول الشرقية والأوربية.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أقدم أخلص الشكر لحضرة أستاذي الدكتورحسن ابراهيم حسن أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة فؤاد الأول على ماوجهني إليه من توجيهات علمية فيمة .

أرجو الله سبحانه وتمالى التوفيق فيما أنا بسبيله من خدمة بلادى وتاريخها الجيد مك

## المحتـــويات

## الباب الأول

#### حالة . صر الداخنية في عهد أسرة فلاوون

#### العصل الأول

- حالة مصر الداخلية من سلطنة قلاوون حتى نهاية عهد الأشرف خليل
   حرص قلارون على نوطيد سلطنه بمصر والشام ــ بوليته العهد لابنه
   علا- الدين على ، ثم لابنه خليل ــ سلطنة الآشرف خليل ــ
   حرصه على استتباب الأمن في جميع أنحاء دولته ــ ازدياد نفوذ
   الأمير بيدرا ــ اغتيال الاشرف حليل .
- ٣١ اعتلاء الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطنة مصر اتفاق الأمراء على مبايعة الناصر محمد بالسلطنة ترحيب أهل الشام بتوليته ازدياد نفوذ الوزير علم الدين سنجر الشجاعى تذمر الأمراء من استبداد الشجاعى بالسلطة ثورة الماليك الآشرفية حلع الناصر محمد من السلطنة ونولية كتبغا .

مغمة

استبداد الناصر محمد بالسلطة
 الناصر محمد يقلد خواصه مناصب الدولة \_ تخلصه من الآمراء الدين سلبوه سلطته \_ تذمر الماليك الآشرفية من سياسة الناصر محمد \_ خروج قراسنقر على طاعة الناصر محمد ورحيله إلى بلاد التتار \_ تولية الآمير تشكز الحسامى نائياً على بلاد الشام \_ ازدياد نفوذه \_ الناصر محمد يتخلص من تشكز خشية منه على سلطانه .

#### النصل الثانى

انحلال أسرة قلاوون وزوال دولتها . . . . . ۳۰

ازدياد نفوذ الأمراء عقب وفاة الناصر محمد ـ تدخلهم في تولية السلاطين وعزلهم ـ تنافس أبناء الناصر محمد على المرش ـ انصراف بعض السلاطين إلى المجون وانغاسهم في الترف ـ طموح الامراء إلى الاستئثار بالنفوذ ـ تنافس الامراء على

ا مفعة

اغتصاب السلطة . تقلص الحسكم من أسرة قلاوون وانتقال السلطة إلى الماليك الجركسة .

#### الفصل الثالث

الخلافة العباسية في عهد أسرة قلاوون . . . ٩٧٠ .

ب موقف العالم الإسلاى من الحالافة العباسية بمصر حرص بعض الحكام المسلمين على أخذ تفويض بالحكم من الحلفاء العباسيين بالفاهرة \_ تبادل الرسائل بين محمد بن تغلق والحليفة الحاكم بأمر الله بن المستكنى بالله \_ فيروزشاه يطلب من الحليفة العباسى تفويضا لإكساب حكمه صفة شرعية \_ توددأمراء الدولة المظفرية للخلفاء العباسيين بالقاهرة .

عدم أطمئنان عص الحكام المسلمين إلى الخسسلافة العباسية ٩٩ بالقاهره ــ بعض الأمراء المسلمين يتخذون لقب خليفة رغم وجود الخليفة العباسي بالقاهرة. منحة

#### الفصل الرابع

سياسة أسرة قلاوون في نشر الإسلام بمصر من أهل الذمة ــ ازدياد موقف الحكومة الإسلامية في مصر من أهل الذمة ــ ازدياد عدد المسلمين في مصر منذ أوائل القرن الثالث الهجري ــ استعانة أمراء الماليك بكتاب النصاري ــ استفحال نفوذ أهل الذمة في بداية عهد التاصر محمد \_ اضطرار الناصر محمد إلى العدول عن مسالمة أهل الذمة ــ انتشار الإسلام في مصر في عهد أسرة قلاوون

#### البياب الثياني

سياسة مصر الخارجية في عهد أسرة فلارون

#### القصل الأول

مكاة مصر فى بلاد الحجاز \_ اهتهام سلاطين مصر بشون مكة والمدينة \_ تدخل الناصر محمد فى المشازعات القائمة بين أمراء المدينة \_ تفافس أمراء مكة على الاستئثار بالسلطة \_ تدخل الناصر محمد في المنازعات القائمة بينهم \_ السلطان حسن بن الناصر يتدخل فى تولية أمراء مكة \_ انتشار نفوذ دولة الماليك فى بلاد الحجاز \_ اهتهام سلاطين مصر بتنظيم شئون مكة والمدينة وتوفير أسباب الحياة الأهل الحرمين الشريفين .

| مفعة |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | الناصر محمد طحوح إلى السيادة على مكة وماترنب على ذلك        |
|      | من توتر الملاقات بين مصر واليمن ـــ عدول الملك المؤيد عن    |
|      | موقفه العدائى من مصر _ عودة العلاقات بين مصر واليمن سيرتها  |
|      | الأولى ـــ استعانةملوك اليمن بسلاطين مصرفى إخضاع منافسهم ــ |
|      | التاصر محمد يرحب بالتدخل بين أمراء اليمن في منازعاتهم .     |
| 147  | (ح) المنا                                                   |
|      | سلطنة هندستان ــ محمد بن تعلق وسياسته إزاء المغول ــ تبادله |
|      | الرسائل مع الناصر محمد سلطان مصر لمعاونته ضد المغول ـــ     |
|      | حرص فيروز شاه على إحكام أواصر الصداقة مع مصر ـــ علو        |
|      | مكانة الحليفة العباسي بالقاهرة في بلاد الهند .              |
| 147  | (د) بلاد المغرب.                                            |
|      | امتداد نفوذ مصر إلى طرابلس وتؤنس ــ تبادل النــاصر محمد     |
|      | ·                                                           |
|      | جرص صاحب تلسان على التودّد لسلطان مصر                       |
| 117  | ره) علك ع اطة                                               |
|      | انصراف ملاد الشرق الإسلامي عن غرناطة ــ تبادل المراسلات     |
|      | بين الأشرف شعبان ومحمد الغني بالله ملك غرناطة ـــ انحلال    |
|      | مملكة غرناطة _ استنجاد مسلمها بسلطان المماليك في مصر        |
|      |                                                             |
|      | الفِصل الثانى                                               |
| 10.  | سياسة مصر إزاء بلاد النوبة والحبشة                          |
| 10.  | (١) بلاد النوبة                                             |
|      | حرص سلاطين الماليك على توطيد نفوذهم ببلاد النوبة ـــ ولاء   |
|      | ملوك النوبة لمصر في عهد الناصر محد ــ علو مكانة مصر في بلاد |
|      | التوبة _ انتشار الإسلام في بلاد النوبة في عصر أسرة قلاوون   |
|      | هجرة القيائل المرسة إلى السودان .                           |

| صفیعة<br>۱۵٦ | ( م ) بلاد الحبشة                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | الفصل الثالث                                                                                                                                                                                   |
| 17.          | موقف مصر من المغول                                                                                                                                                                             |
| 17-          | ر ( ) معون فارس بعد وفاة هو لاكو نجاح الظاهر بيس ف دفع خطر المغول عن مصر استمرار العداء بين المغول والمياليك في عهد السلطان قلاوون ي تجاح قلاوون في صد غارات المغول                            |
| ١٦٣          | اعتناق تـكودار أحمد إيلخان المغول بفارس الاسلاء ــ نبادله<br>المراسلات الودية مع قلاوون .                                                                                                      |
| 177          | تولية أرغون عرش المغول بفارس ــ عودة العداء بين المماليك والمغول ــ ضعف دولة المغول في عهد جيخاتو .                                                                                            |
| 178          | ارتقاء غازان غرش المغول ـــ اعتثاقة الإسلام ، أثر اعتثاق غازان<br>الإسلام في علاقته بالماليك .                                                                                                 |
| 1 <b>/</b> / | إغارة المغول على بلاد الشام ــ زخف غازان على دمشق ــ عجز المهاليك عن الوقوف فى وجه المغول ــ إقامة الحطبة لغازان على منابر دمشق ـ تعسف المغول فى معاملتهم أهالى دمشق ــ عودة غازان إلى بلاده . |
| 147          | الناصر محمد يعد العدة لآخذ الثار من المغول ــ غازال يؤمع غزو يلاد الشام للمرة الثانية ــ انصراف ملوك أوربا عن مجاونته في انتزاع سورية من قبضة الماليك .                                        |
| ۱۸۸          | غازان یسمی إلى مهادنة المالیك ـــ تبادل المراسلات بین غازان<br>والناصر محمد .                                                                                                                  |

.

مشعة

فشل محاولة الاتفاق بين المعول والماليك مد استثناف الحرب بين المفرية والشامية على المغول في مرج الفريقين مد المناصر محمد يتوعد غازان ويطلب منه الجلاء عن العراق وفاة غازان وتولية أولجايتو عرش المغول عدم حرص أوالجايتو على استمرار الوثام بين المغول والماليك مودة المغول إلى مهاجمة الملاد الشام

بوسعید یخلف أباه أولجایتو ــ جنوح المغول والمالیك إلى ٢٠٥ المسالمة ــ تبادل المراسلات بین الناصر محمد وبوسعید .

عدم استقرار الأمور فی دولة المغول ــ دوقف الناصر محمد من ۲۰۸ الامیر دمرداش إلی مصر الامیر دمرداش إلی مصر وما آل إلیه أمره .

ضعف دولة المغول فى ذرس بعد وفاة بوسعيد ـــ اتجاه مطامع ٢١٢ السلطان الناصر تحمد مع علاء الدير أرتف حاكم آسيا الصغرى المغولى

ازدياد الاضطراب في دولة المغول بفارس ـــ طموح الأشرف ٢١٥ اشعبان إلى مد رقعة دواته على حساب المغول .

مغول القفجاق وعلاقتهم الودية بالماليك ــ سفارة طقطاى ملك ٢١٧ القفجاق إلى الناصر محمد ــ تبادّله المراسلات بين أزبك والناصر محمد بيت أربك ــ تو ثق العلاقات بين دولة الماليك في مصر ودولة مغول القفجاق ــ انحلال دولة مغول القفجاق .

#### الفصل الرابع

طموح الماليك إلى بسط نفوذهم على بلاد أرمينية ــ الآرمى يؤدون الإتاوة لسلاطين مصر ــ خروج قسطنطين ملك الآرمن على طاعة الناصر محمديقف في وجه الآرمن لتأمين حدود بلاد الشام الشمالية ــ الآرمن يسعون إلى الاتفاق مع الناصر محمد ــ انحراف ملكهم ليو الخامس عن ولائه لمصر . زوال دولة أرمينية في عهد الآشرف شعبار .

#### الفصل الخامسى

227 ساسة مصر إزاء الصلييين اهتمام سلاطين مصر بصد خطر الصليبيس عها ـ فلارون بهادن 224 الصليبين لانشغاله بمحاربة المغول. موقف قلاوون من المدن الصليبية بعد زوال محاوفه من أحبه المغول ـــ استيلاؤه على طرابلس ـــ البابوية تشادى بنصره اللاتين بسورية قلاووں يعلن الحرب على عـكا ــ وفاة قلارون وقبــام ابثه T . الأشرف خليل باتمام مشروع فتح عكاله سقوط عكاله فتح صور وصيد: وبروت ــ استيلاء الماليك على جزيرة أرواد ـ فكرة انعاش الحروب الصليبية ــ دعوة ملوك أوربلو العرائما 710 إلى توجيه حملات صليبية ضد دولة الماليك ... اهتمام سلامان مصر باتخاذ الحيطة لدرء خطر الصلميين عنيا بطرس الآول ملك قبرس يتكفل بتنفيذ فكرة مهاجمة مصر ـــــ 717 إعداده حملة للاستيلاء على الإسكندرية \_ عجوم الصليبيين على الاسكندرية في عهد الاشرف شعبان ــ سقوط الاسكندرية في يد الفرنجة \_ اضطرار الفرنجة إلى الجلاء عنها . تأهب حكومة الماليك في مصر الوقوف في وجه الصلبيين \_ تنصل ٢٥٠٠ الجمهوريات الايطالية من مسئولية إغارة الفرنجة على الاسكندرية حرصا على مصالحهم الاقتصادية \_ تدخلهم لدى ملك قبرس للدخول في مفارضات مع سلطان مصر لحسيمالنزاع بيزالفريقين ـــ فشل المفاوصات بين مصر وقبرس بسبب غارات القبرسيين على سواحل سورية ومصر ــ تجدد محاولة توطيد السلام بن مصر وقبرس ــ إخفاق هذه المحاولة ــ هزيمة ملك قبرس بطرابلس ثم باللاذقية ــ استمرار غازات الفرنجية على ساحل سيورية ــا اضطرار سلطان مصالي الدخول في مفاوضات الصلح مع ملك فترس

| الفصل البارس                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                                                                                               |
| العلاقات السياسيه بين مصر والدول الأوربية                                                                       |
| دولة الماليك في مصر تعني بتوطيد علاقاتها مع الدولة البيزنطية ــــ                                               |
| حرص قــلاوون عــلى إحــكام أواصر المسالمة مع الامبراطور                                                         |
| ميخائيس الثامن _ تبادل الهدابا والرسائل بين الناصر محمدوأ باطرة                                                 |
| الدولة البنزنطية المعاصرين له ـــ حرص أباطرة الدولة البيزنطية                                                   |
| على استمرّارُ العلاقات الودية بينهم وبين مصر .                                                                  |
| تودد صاحب قشة لة للسلطان قلاوون _ تحالف ملك أرجونة مع                                                           |
| قلاوون ـــ حرص جيمس الثانىملك أرجو نةعلى توطيد العلاقات                                                         |
| السياسية والاقتصادية بيئه وبين دولة الماليك .                                                                   |
| تبادل السفارات بن مصر وأرجونة ـــ اهتمام ملوك أرجونة                                                            |
| برعاية المصالح المسيحية بالشرق ــ تمسكهم بسياسة المحافظة على                                                    |
| علاقات الصداقة مع مصر .                                                                                         |
| اهتمام- ملوك فرنسا بشتون المسيحيين بالشرق ــ شارل الرابع                                                        |
| يبعث بسفراته إلى الناصر محمد _ فيليب السادس يتوددإلى الناصر                                                     |
| محمد ويلتمس منه الموافقة على إعادة بلادساحلاالشام وبينت المقدس                                                  |
| إلى الصليبين _ الناصر محد يرفض هذا الانقاش.                                                                     |
| الباب الثالث                                                                                                    |
| المارين |
| حالة مصر الاقتصادية في عهد أسرة قلاوون                                                                          |
| الفصل الأول                                                                                                     |
| الثروة الزراعية في مصر                                                                                          |
| رعاية سلاطان مصر الزراعة ــ زراعة الحيوب ــ قصب السكر ــ                                                        |
| العناية بغرس البساتين ـــ إنشاء الجسور والنرع                                                                   |
|                                                                                                                 |

صفحة

الانطاعيات الزراعية ــ تعديل زمام الأراضى المصرية فى عهد ٢٨١ السلطان لاجين ــ الناصر محمد يدخل تعديلات على نظام توزيع الأراضى الزراعية بمصر ــ المقايضة بالاقطاعات والنزول عنها ــ أصناف الأراضى الزراعية بمصر ــ بموالثروة الزراعية ــ الاهتمام بالثروة الحيوانية .

#### العصل الثاني

مظاهر تقدم الصناعة في مصر في عهد دولة بني قلاوون ــ صناعة ٢٩٥ المنسوجات ــ صناعة الفرش والسنور ــ صناعة الخيم والفساطيط ــ صناعة السروج ــ صناعة المعادن ــ صناعة الاسلحة ــ صناعة الرجاج والخزف ــ تقــدم مصر في ميدان الصناعة البحرية ــ صناعة التجارة ــ صناعة السكر.

#### الفصل الثالث

تجارة مصر الداخلية عناية سلاطين المهاليك بتسهيل سبل التجارة المصرية ــ انتعاش ٣٢١ الحركة البيع والشراء ــ الحركة التجارية في أسواق القاهرة ــ مراقبة حركة البيع والشراء ــ تجارة المعادن ــ العملة النقدية ــ المعاملات التجارية .

#### القصل الرابع

سفيحة

عناية سلاطين مصر بجبأة التجارة مع الدول الأوربية ــ نشاط ٢٣٩ الحركة التجارية بين مصر والجهوريات الإيطالية ــ موقف البابوية من التعامل التجارى بين مصر وسورية ــ فشل سياسة البابوية التي تنظوى على تحريم التجارة مع المسلمين ـ سعى الدول الأوربية لعقد معاهدات تجارية مع مصر .

نظام جوازات المرور ــ استمالة حكومة الماليك التجار الشرقيين ٣٤٣ و الآوربين .

ازدياد ثروة مصر في عهد أسرة قلاوون ــ الرسوم الجركية . ٣٤٦

## الباث الأول

## حالة مصر الداخلية في عهد أسرة قلاوون

الفصل الشانى ــ انحلال أسرة قلاوون وزوال دولتها المصل الثالث ــ الحلافة العباسية فى عهد أسرة قلاوون المصل الرابع ــ سياسة أسرة قلاوون فى نشر الإسلام بمصر

## الفصيل لأول

### الموقف السياسي الداخلي من عهد قلاوون إلى منتصف القرن الثامن الهجري

٧ \_ انتقال الحكم من بيت بيبرس إلى أسرة قلاوون

حرص بيبرس بعد أن وطد سلطته فى مصر على أن يكون الحمكم فيها ملكيا وراثيا فى أبنائه وقدمهد لذلك بأن جعل الأمراء يقسمون يمين الطاعة لابنه الملك السعيد سنة ٦٦٠ه، ثم مالبث أن ولاه عبد السلطنة عندما وافته الأخبار بقدوم التتار إلى بلاد الشام سنة ٦٦٢ ه لينوب عنه فى مصر أثناء اشتغاله بمحاربتهم، وأقام لذلك احتفالا كبيرا، قرىء فيه تقويض عهد السلطنة للملك السعيد (١).

ولما توفى الظاهر بيبرس بدمشق سنة ٦٧٦ ه ، كتب الأمير بدر الدين بيلك الحازندار إلى الملك السعيد بالقاهرة ، يخبره بموت أبيه ، فجدد الإمراء له البيعة بالسلطنة ، كما بايعه سائر العسكر والقضاة والأعيان ، ودعا لمالحطباء على منابر الجوامع بمصر والقاهرة (٢) .

ر وقد قرب الملك السعيد إليه جماعة من الماليك الأحداث ، وسرعان ما ازداد نفوذهم وصاروا يتدخلون في تعيين نواب السلطنة وعزلهم . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل تدخل عماليك السلطان الخاصكية (٣) في

<sup>(</sup>١) النويرى: نهاية الأرب جـ ٢٨ ص ١٦٠ ٠

الظاهر بيدس وحضارة مصر في عصره المؤلف ص ١٢٨٠

<sup>(</sup>۲) المقريري : السلوك لمرنة دول الملوك ، ج ١ القسم الثاني ص ٦٤٢ .

 <sup>(</sup>٣) أورد الحالدي ( المقصد الرفيع المنشأ في صناعة الأنشأ ، تعريفا للخاصكية ونصه :
 «حمل ذلك (الاسم) علما عليهم لأنهم بحضرون على الملك في أوقات خلواته وفراغه ، وينالون من ذلك ما لا يناله أكابر المقدمين و بحضرون طرق كل نهسار في خدمة القسر والاسطيل .

توزيع الإقطاعات ؛ وأدى ذلك إلى قيام النزاع بين السلطان الملك السعيد ، و نائب السلطنة الامير سيف الدين كو ندك الساقى الذى تمكن من ضم جماعة من كبار الامراء إلى جانبه .

وكان من أثر تحيز السلطان لماليكه وإطلاقه يدهم فى إدارة شئون الدولة وإغداقه الاموال الوفيرة عليهم أن استاء منه الأمراء الصالحية ، وخاصة الامير سيف الدين قلاوون ، والأمير شمس الدين سنقر الاشقر ، والأمير علم الدين سنجر الحلمي وهؤلا كانوا جميعاً يأنفون من تولية الظاهر بيبرس سلطاناً عليهم ويرون أنهم أحق منه بالملك .

ولما ازداد النفور بين السلطان والأمراء ، عول على التخلص مهم ، فسجن بعضهم ، وكان لعمله هذا أسوأ الآثر في نفوس زملاتهم ، فاجتمعوا مع أجنادهم وأتباعهم ، ومن انضم اليهم من العساكر بإيوان قلعة الجبل ، وبعثوا إليه بكتاب هددوه فيه بالإقلاع عن هذه السياسة ، وما ورد في هذا الكتاب :

و إنك قد أفسدت الحواطر وتعرضت إلى أكابرالأمراء، فإما أن ترجع عما أنت عليه وإلا كان لنا ولك شأن، وظلت الرسل تغدو وتروح بين السلطان والأمراء حتى تقرر الصلح بينهم (١).

على أن خاصكية الملك السعيد، ما لبثت أن عادت إلى إثارته ضد أكابر الامراء فأشاروا عليه عندماقدم إلى دمشق سنة ٧٧٠ ه بأن يقصيهم عنه ، فعهد إليهم بغزو سيس بقيادة الامير سيف الدين قلاوون . ولم تكتف الحاصكية بذلك بل أوعزت إلى السلطان بالقبض عليهم عند عودتهم من سيس وتوزيع إقطاعاتهم على فريق منهم (٢).

ويركبون لركوب الملك ليلا ونهارا ولا يتخلفون فى قرب ولا بعسد ويتميزون من غيرهم فى الحدمة بحملهم سيوفهم واباسهم الطرز الزركشى ويدخلون على الملك فى خلوته بغير إذن ويتوجهون فى المهمات الصريقة ويتأنقون فى مركوبهم وملبوسهم » -

<sup>(</sup>۱) المقريزي: الساوك ج ١ القسم الثاني ص ٦٤٥ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك ج ۱ القسم الثاني ص ۲۵۰ ، أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲٦٤ ·

ا ولما عاد الامراء من سيس ،خرج الأمير كوندك إلى لقائهم ، وأخبرهم عوقف الخاصكية العبدائى إزاءهم ، فحرك قوله كوامن الغضب من نفوس هؤ لاء الامراء ، وأشاروا على الملك السعيد بإقصائهم عنه ، حتى لا يكون لهم أى نفوذ فى الدولة . على أن السلطان رفض طلبهم ، ثم عاد إلى مصرواستقر بالقلعة ، ولم يمض على إقامته بها غير قليل حتى أحاط بها الجند بقيادة الامير سيف الدين قلاوون ، وقطعوا عنها المهاء (١) .

ولما اشتد حصار الجندالقلعة ، أرسل السلطان إلى الامراء يعرض عليهم نزوله لهم عن بلاد الشام ، فأبوا إلا أن يخلع نفسه من السلطنة ، فالمحس من الامير سيف الدين قلاوون والامير بدر الدين بيسرى أن يعطوه الكرك ، فأجاباه إلى ذلك ، وأجلس الماليك أخاه بدر الدين سلامش على العرش (٢) ولمسارحل الملك السعيد إلى الكرك عرض كار الامراء السلطنة على الامير سيف الدين قلاوون ، فامتنع عن قبولها وقال : , أنا لم أخلع على الاميد شرها إلى السلطنة وحرصاً على المملكة ، لكن حفظاً النظام وأنفة لجيوش الإسلام أن يتقدم عليها الاصاغر ، والاولى ألا يخرج الامر من ذرية الملك الظاهر (٢) ، .

على أن الامير قلاوون لم يمتنع عن قبول السلطنة رغبة منه في الاحتفاظ بها لذرية بيرس أو احتراماً لمبدأ وراثة العرش ، بل رأى أن أغلبية الجيش كانت من الظاهرية ، أنصار الظاهر بيبرس ، فخشى قيامهم بالثورة ضده ، كا أن أكثر البلاد كان يتولى إدارتها أمراء موالون لأسرة بيبرس ، لذلك عول على عدم قبول السلطنة إلا بعد إقصاء هؤلاء الأمراء عن مناصب الدولة . وحبذ الأمراء الموالون له هذا الرأى ، فاتفقوا على تولية الأمير بدر الدين

<sup>(</sup>۱) المقریزی: السلوك ج ۱ القسم الثانی ص ۲۰۲ -- ۲۰۳ ب

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٧ س ٢٦٦ -- ٢٦٩

<sup>(</sup>۲) التويري : جاية الأرب حدد س ١٧٦ ،

أبو المحاس : النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) المفريري : السلوك ح ١ الفسم التاني ص ٢٥٧٠.

سلامش بيبرس ــ وعمر مسبع سنين ، سلطنة مصر ، ولقبو مبالملك العادل، وعينوا الأمير قلاوونأتابكا له ، وعزالدينأيبك الأفرم في نيابة السلطنة (١). ولما تم تقليد الملك العادل سلامش سلطنة مصر طلب أتابكه قلاوون إلى الأمراء أن يقسمو اله يمين الطاعة ، وضربت السكة باسميهما ، فنقش على أحد وجهيها : اسم الملك العادل وعلى الوجه الآخر : اسم قلاوون ، كما خطب

على أن الأمير قلاوون سرعان مااستغل صغر لمن الملك العادلسلامش فقبض على زمام الأمور في البلاد ، وأخذ يتطلع إنى سلطنة مصر ، فزج بعض الأمراء الظاهرية في السجن ، وأمر بالقبض على عز الدين أيدمر نائب الشام ، وعين شمس الدين سنقر الأشقر بدلا منه ، كما استمال إلى جانبه الصالحية ، موالى الملك الصالح أيوب . يما أغدقه عليهم من الإقطاعات . وتوطدت علاقته بالأمرا. الخاصكية .

ولما تخلص الأمير قلاوون من مناوئيه، دعا أمراءه وتحدث معهم في صغر سن سلامش ، وقال لهم : « قد علمتم أن المملكة لاتقوم إلابرجل كامل ، ، فانفقوا على خلعه وإنفاذه إلى الكرك ، وتولية قلاوون سلطنة مصر (٣) . وهكذا زال الملك من بيت بيبرس على يد قلاوون الذي إصطنعه الظاهر بيبرس وارتبط معه برباط المصاهرة ، فزوج ابنه الملك السعيد من ابنته سنة ٦٧٤ هـ ، غير أن قالروون سرعان ما طمع في عرش مصر على . أثر وفاة بيبرس ، فانتهز فرصة ضعف الملكالسعيدوالخلاف الذي قاميينه وبين أمرائه وعمل على خلعه ليحل محله في سلطنة مصر ، ولم يكتنفُ بذلك بل أقصاه هو وأخويه نجم الدينخضر والملكالعادلسلامش إلى بلادالشام (٤) ، و بذلك صفا له الجو ، واستطاع أن يؤسس من بيته أسرة حكمت مصر زها. قرن من الزمان!

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ج ١ القسم الثاني ص ٢٥٦ -- ٧٥٦ .

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٨٦ .

 <sup>(</sup>۳) المقریزی : السلوك ح ۱ القیم الثانی ص ۲۰۸ .
 (٤) المقریزی : السلوك ح ۱ القسم الثانی ص ۲۰۵ ، ۲۰۸ .

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ح ٧ ص ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٨٨ .

٣ ــ حالة مصر الداخلية من سلطنة قلاوون حتى نهاية عهد الأشرف خليل

المناصور وصاريذكر اسمه فى الحطبة على المنابر. ولم يكد يستقر له الأمرحتى المنصور وصاريذكر اسمه فى الحطبة على المنابر. ولم يكد يستقر له الأمرحتى خرج عليه شمس الدين سنقر نائب الشام وامتنع عن مبايعته ، كما لم يعترف بخلع الملك الغادل سلامش وتولية قلاوون سلطنة مصر ، فدعا أهل دمشق إلى طاعته وتلقب بالملك الكامل ، وخطب له على منبر الجامع الأموى بها . ولم تقتصر دعوته على بلاد الشام ، بل كانب بعض الأمراء الصالحية والظاهرية (۱) .

ولما علم الملك المنصور قلاورن بخروج سنقر عليه ، أرسل اليه كتاباً ، أنحى فيه عليه باللائمة ، كما حث أمراء مصر على طاعته خشية الفتنة . ولم يكتف بذلك ، بل أنفذ فى أو ائل سنة ٢٧٩ ه جيشاً لمحاربته ، والتق الفريفان بغزة واضطر أتباع سنقر إلى العودة منهزمين إلى مدينة الرملة (٢٠) .

على أن هذه الهزيمة لم تفت فى عضد سنقر ، الذى استمال إلى جانبه أمراء الشام حتى أتنه النجدات من حلب وحماة ، كما عاونه بعض أمراء العربان ، ولكن على الرغم من ذلك فقد حلت الهزيمة بجنده وانضر بعضهم إلى جيش السلطان قلاوون ، ورحل سنقر إلى الرحبة . ولما امتنع والى هده البلدة عن تسليمها اليه ، كتب سنقر إلى أباقا بن هو لاكو ايلخان المغول فى فارس محسن له الإغارة على بلاد الشام ، ثم هرب إلى صهيون (٢٠)

ولميا فرغ البيلطان قلاوون من مهادنة بوهمن أمير طرابلس ومقدم

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ح ١ الفسم التالث ص ٢٧٢ -- ١٧٤ .

أيو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٩٤ -

<sup>(</sup>۲) القراري : السلوك م ١ القسم الثالث س ١٧٠٠

<sup>(</sup>۳) النويرى: نهاية الأرب ج ۲۹ ض ۲۷۰ ا ٤

المقريزي : السلوك حـ ١ القسم الثالث س ٦٧٦ - ٦٨٧ -

بيت الاسبتار ( Hospitallers ) بحصن المرقب سنة ٦٨٠ ه، سار إلى المكان المعروف بمنزلة الروحاء (١) فى بلاد الشام ، وهنا أخبره الأمير بدر الدين بيسرى بأن الأمير سيف الدين كوندك وجماعة من الامراء الظاهرية وبعض النتار قد دبروا مؤامرة لاغتياله ، وكتب اليه أصدقاؤه المقيمون بعكا يحذرونه من بعض الأمراء الذين أسروا إلى الفرنجة بما دبروه السلطان ونصحوا لهم بعدم عقد أية معاهدة بحجة أنه سيقتل فى القريب العاجل (٢).

على أن السلطان قد علم بما دبره له أعداؤه فاتخذ الحيطة لنفسه وغادر الروحاء ميما شطر بيسان حيث دعا الأمير سيف الدين كو ندك إلى حضرته ووبخه هو ومن معه من الأمر اءالذين تآمروا على قتله ، كا عاب عليهم مكاتبتهم الفرنجة . فاعترفوا بفعلتهم والتمسوا منه العفو عنهم ، لكنه لم يصغ لالتماسهم وأمر بإعدامهم ، ثم وجه التفاته إلى نفر من الماليك الذين شك في اخلاصهم فقبض على بعضهم وزجهم في أعماق السجون ، وفر جماعة من أتباع أسرة الظاهر بيبرس ونحو ثلثائة فارس من التتار إلى صهيون حيث لحقوا بالأمير شمس الدين سنقر الأشقر (٢) .

ولما تخلص السلطان قلاوون من الأمراء الذين تآمروا على قتله ، رحل لأول مرة منذ ولى السلطنة إلى دمشق حيث رحب به أهلها واحتفاوا بلقائه احتفالا كان له أحسن الأثر فى نفسه ، فأمر برفع المظالم عنهم (٤٠) .

ولم يمض وقت طويل على رحيل السلطان قلاوون إلى دمشق حتى أنفذ فريقاً من جنده مع عز الدين أيبك الأفرم للقضاء على سنقر الأشقر ، غير

<sup>(</sup>١) بلد بساحل فلسطين ( ابن أبي الفضائل ج ٢ حاشية رقم ٤ ص ٣٢١ ) ٠

<sup>(</sup>٢) مفضل بن أبي الفضائل : النهج السديد ج ٢ ص ٣٢٢ ،

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p.53

<sup>(</sup>۴) النويرى: نهاية الأرب ج ۲۹ س ۲۷۸ ت

<sup>(</sup>٤) مفضل بر أبي الفضائل : النهيج السديد ج ٢ من ٣٢٣ – ٣٢٤ .

أن هذا الأمير لم يلبت أن بعث إلى السلطان في طلب الصلح، وشرط شروطا منها: أن يأمر السلطان بتلقيبه بلقب ملك، وأن ينزل له عن فامية وكفر طاب وأنطاكية وصهيون واللاذقية في مقابل نزوله عن شيزر التي كان قد استولى عليها، وأن يكون أميراً على ستهائة فارس عدا من عنده من الأمراء وقد أجابه السلطان إلى طلبه، وكتب له تقليداً بولاية هذه البلاد، لكنه أنى أن يلقبه بلقب ملك، وأصبح هذا الأمير يخاطب في المكاتبات بهذه الألقاب وهي: والمقر العالى المولوى السيدى العالمي العادلي الشمسي، (۱).

على أن السلطان قلاوون ما لبث أن نقم على الأمير سنقر الأشقر لآنه لم يحضر لمقابلته حين نازل حصن المرقب، واكتنى بإرسال ابنه إليه، فأسر السلطان هذه المسألة فى نفسه وأنفذ جيشاً لمحاربته سنة ٢٨٦ هـ تحت قيادة الأمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطبة، وظل القتال بين الفريقين حتى اضطر سنقر إلى طلب الأمان، فأمنه الأمير طرنطاى ثم صحبه إلى القاهرة أصطر سنقر إلى طلب الأمان، فأمنه الخلع وأنعم عليه بإمرة مائة فارس و تقدمة ألف (٢).

ولما اشتد تهديد المغول لبلاد الشام ، عهد قلاوور ... لا كبر أولاده علاء الدين على أبي الفتح بالسلطنة من بعده ، لييسر له التفرغ لصد غار اتهم (٣) فدعا أكابر الامراء وخاطبهم فى أمر تفويض ولاية العهد لابنه علاء الدين ، فلتى اقتراحه قبولا منهم ، وقرىء تقليده بالإيوان الكاملي بقلعة الجبل ، جاء فيه : (١) , الحد لله الذي شرف سرو الملك منه بعليه وحاط منه بوصيه

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الأرب ج ۲۹ ص ۲۷۰ ب،

المقريزي : السلوك ح ١ النسم الثالث ص ٧٣٤ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك ج ١ القسم الثالث ص ٧٣٤ -- ٧٣٠ .

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٣١٩ — ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) النويرى: نهاية الأرب ج ٢٩ س ٢٧٧ - - ٢٧٧ س

<sup>(</sup>٤) بيبرس الدوادار : زبدة المكرة في تاريخ الهجرة ج ٩ من ١٠٥ - ١٠٨ - ١ اله القلقشندي : صبح الأعشى ج ١٠ من ١٧٧ - ١٧٧ .

وعضد منصوره بولاية عهد صالحة . . وبعد ، فإن خير من شرقت مراتب السلطنة بحلوله ، . . . . ومن يتشرف إيوان عظمته ، إن غاب والده فى مصلحة الإسلام فهو صدره وإن حضر فهو ثانيه . . . ولما كان المقام العالى الولدى ، السلطانى الملكى ، الصالحى العلاثى . . . هو المرجو لتدبير أمور المسلمين . . . فاذلك خرج الامر العالى المولوى ، السلطانى ، الملكى ، المنصورى ، السينى . . . أن يقوض اليه ولاية العبد وكفالة السلطنة المعظمة بالديار المصرية . . والمملكة الحجازية . . وعملكة النوبة . . والفتوحات بالديار المصرية ، والممالكة الحجازية . . وعملكة النوبة . . والفتوحات الاسلامية الساحلية ، والمالك الشامية وحصونها . . . وأن تلقى إليه مقاليد الأمور في هذه المالك الشريفة ، وأن تستخلفه سلطنة والده . . لتشاهد الامة منه في وقت واحد سلطاناً وخليفة ولاية واستحلافا . . .

وأما الوصايا فقد لقنا ولدناً وولى عهدنا ما اطبع فى صفاء ذهنه، فاتق الله كأنك تراه . . . وانصر الشرع . . . واقض بالعدل . . . وأمر بالمعروف وانه عن المنكر . . . وأقم الحدود إوجند الجنود ، وابعثها برا وبحراً من الغزو إلى كل مقام محمود . . . وأمراء الإسلام الأكابر . . . فضاعف لهم الحرمة والإحسان ، وشاورهم فى الأمر . . . وجيوش الاسلام هم البنان والبنيان فوال إليهم الإمتنان . . . والبلاد وأهلها فهم عندك الوديعة ، فاجعل أو امرك لهم بصيرة وسميعة .

وأما غيرذلك من الوصايا ، فسنحولك منها بما ينشأ معك تومما ، ونلقنك من آياتها محكما فحكما ، والله تعالى ينمى ملالك حتى يوصله إلى درجة الأبرار ويرزقك سعادة سلطاننا . . . ويجعل الرعية بك فى أمن وأمان حتى لا تخشى سوءاً ، ولا تخاف دركا . . . .

ولما توفى الملك الصالح على سنة ٦٨٧ ه، كنب القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر تقليداً بولاية العبد لخليل بن السلطان الملك المنصور قلاوون الذي أصبح يلقب منذ ذلك الوقت بالملك الأشرف (١). ومما جاء في هذا التقليد (٢)

ولما تحتم من تفويض أمر الملك إليه ماكان لوقته المعلوم قد تأخر وتحين حينه فكمل زيادة كريادة الهلال حتى بادر تمامه فأبدر ، اقتضى حسن المناسبة لنصائح الجهور والمراقبة لمصالح الامور . . أن نفوض إليه ولاية العهد الشريف بالسلطنة الشريفة . . وأن يبسط يده المنيفة لمصافحتها بالعهود وتحكمها في العساكر والجنود . . فلا سلطان . . ولا نائب في مملكة . . . ولا مقدم جيوش . . ولا راع ، ولا رعية . . . إلا وكل داخل في قبول هذا العقد الميمون . . . وليشكروا الصنيع الذي بعد أن كانت الحلفاء تسلطن الملوك قد صار سلطانهم يقيم من ولاة العهد خليفة بعد خليفة .

، وأما الوصايا . . . فعليك بتقوى الله عز وجل . . . والشرع الشريف فلا تخرج في كل حال عن لو ازمه وشروطه . . . والعدل . . . فاجعله جامع أطراف مراسميك . . . وأمراء الجيوش . . . فيكن لجنودهم متحبياً . . . ولآرائهم مستصوباً . . . كذا نوصيك بالجيش الذي له الجوار المنشئات في البحر كالاعلام . . . وبيوت العبادات فهي التي إلى مصلي سميك ، خليل ، الله

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٧ س ٣٢٠ .

<sup>(</sup>۲) القلقشندي: صبح الأعشى ج١٠ ص ١٦٦ -- ١٧٣ .

تنتهى محاريها . . . مر مرفعها وذكر اسم الله تعالى فيها . . وأخواتها من بيوت الأموال . . . فاصرف اليها اجتهادك فيها يعود بالتشمير . . . وحدود الله فلا يتعداها أحد . . . وبيت الله المحجوج . . فسير سديله .

وهذا عهدنا للسيد الأجل ، الملك الأشرف ، صلاح الدنيا والدين . . . خليل أمير المؤمنين . . . فليكن بعروته متمسكا . . . وليتقلد سيف هذا التقليد . . . والله تعالى يجعل استخلافه للمتقين إماماً وللدين قواماً . . . ويطنى عياء سيوفه ناركل خطب حتى يصبح كما أصبحت نار سميه صلى الله عليه وسلم برداً وسلاماً . .

على أن السلطان قلاوون رأى بعد قليل عدم أهلية ابنه الأشرف خليل السلطنة من بعده ، فامتنع عن التوقيع على تقليد بيعته بولاية العهد ، وعبر عن عدم رضائه عنه حين عرض عليه القاضى فتح الدين بن عبد الظاهر هذا التقليد بقوله : أنا ما أولى خليلا على المسلمين ، (١) .

على أنه لايبعد أن يكون السبب الذى حمل قلاوون على عدم التوقيع على تقليد ابنه الأشرف خليل بولاية العمد، ارتيابه فى سلوكه الشخصى واعتقاده بعجزه عن الاضطلاع باعباء المسلمين.

و لما آلت السلطنة إلى الملك الآشرف خليل ، دعا القاضى فتح الدين ابن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء وقال له : أين تقليدى؟ فأحضره اليه وهو خلو من توقيع والده ، واعتبدر له عن ذلك بأن السلطان الملك المنصور قلاوون شغله أمر العدو عن التوقيع على التقليد ، فقال له السلطان

<sup>(</sup>۱) المفريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك جـ ۱ الفسم التالث ض ٧٤٥ ، ٢٥٧ و أشار أبو المحاسن ( النجوم الزاهرة جـ ٧ ص ٣٣٠ ) لمل بيعة الأشرف خليل بولاية العهد بقرله: و في شوال سنة ٢٨٧ هـ سلطى الملك المنصور قلاوون ولده الملك الأشرف صلاح الدين خليلا وجعله مكان أخيه الملك الصالح علاء الدين على بعد موته ودقت البشائر لذلك سبيعة أيام بالديار المصرية وغيرها وحلف الناس له والعساكر وخطب له بولاية المهدد ٥ .

الملك الأشرف: يافتح الدين ، إن السلطان امتنع أن يعطيني ، فأعطاني الله ، (١) أو لم يكد السلطان الأشرف خليل يتولى الحمكم حتى بلغه أن الأمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة يعمل على التخلص منه ، فقبض عليه وقتله وصادر أملاكه ، ونقل ما تحويه خزائنه إلى بيت المال ، كامنح إقطاعه للأمير بدر الدين بيدرا الذي فوض اليه نبابة السلطنة (٢).

كذلك عزل السلطان الملك الأشرف خليل علم الدين سنجر الشجاعى بمن الوزارة سنة ، ٦٩ ه وعين شمس الدين محمد بن السلعوس (٣) الذى زاد نفوذه فى الدولة بعد أن ألتى اليه السلطان مقاليد أمورها وجعل من اختصاصه الإشراف على شئون الامراء ، كما علت مكانته حتى أصبح لا يسير إلا فى موكب من الجند وأصحاب الدواوين ، وبين يديه القاضيان الشافعى والمالكى يسير أمامهما القاضيان الحنق والحنبلى ، ثم نظار الدولة (٤) .

وكان السلطان الملك الأشرف خليل يحرص على استثباب الأمن في جميع أنحاء دولته ، فلما بلغه أن الدريان عاثوا فساداً في الوجه القبلي وتعرضوا

<sup>(</sup>۱) النویری: تهایه الأرب ج ۲۸ ص ۲۹۳ ... المتریزی: الساوك ج ۱ الفسم الثالث ص ۷۹۱.

<sup>(</sup>۲) بيبرس الدوادار: زبدة انفكرة وتاريخ الهجرة ص ٩ ص ١٦٧٠ ا — ١٦٧٠ س
(٣) كان هذا الوزير في بادى، أمره يشتغل بالنجارة في دمشق ، ثم أخذ يتنقل في بعض الوظائف حتى ولى الحسبة والنظر في ديوان الملك الأشرف ببلاد الشام ، فجمع أموالا كثيرة من ضياع كان يستأجرها لحسابة ، وما أن قدم الى مصر في أبام السلطان قلاوون ، وسعى الدى الأشرف خليل ولى عهد الدولة المصرية إذ ذك حتى عينه ناظرا لديوانه بمصر ، غبر أنه سرعان ما أساء التصرف وابتر أموال بعض المقطعين بما حدا بالسلطان قلاوون إلى عزله وتعيين فخر الدين بن الحليلي بدلا منه ، ولما حل موسم الحج توجه ابن السلموس إلى الحجاز وظل فيها إلى أن آلت السلطنة إلى الملك الأشرف خليل ، الذى بعث في طلبه وكت اليه بخطه : يا شقير ، يا وجه الحير ، تعجل محضورك لتتسلم وزارة الديار المصرية والشامية ، النويرى : نهاية الأرب ح ٢٩ من ١٢٩٤ — ٢٩٤ ت

بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة ج ٩ ص ١٦٧ ب - ١٦٨ ١

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوك ج ١ القسم الثالث ص ٧٦١

للمارة في الطرق ، عول على إخماد فتنتهم ، وتقدم الوزير شمس الدين بن السلعوس السلطان إلى تلك البلاد الاستقباله ، حيث تبدين له أن أملاك بدر الدين بيدرا قد اتسعت وأن ثروته قد زادت ، فأخذ الوزير يوغر قلب السلطان على بيدرا حتى تغير عليه واستعاد بعض الاراضي التي كان قد استولى علما وضمها إلى أملاكه (١).

وعلى الرغم من أن السلطان كان ينقم على بيدرا عشه بأموال الدولة واستيلاء نوابه على متاجر الاسكندرية ووضع أيديم على كثير من الجهات فإنه ما لبث أن حشى بأسه ، فحاول استرضاءه بألف دينار بعثها اليه ، لكن محاولته ذهبت أدراج الرياح (٢) واغتنم بيدرا فرصة ركوب السلطان للصيد أثناء إقامته بتروجه (٣) ، وسار بصحبة حسام الدين لاجين المنصورى وشيس الدين قرا سنقر وسيف الدين بهادر المنصورى وغيرهم لينفذ المؤامرة التي دبرها للتخلص من الاشرف خليل ، وما لبث أن ضربه بالسيف وتبعه سائر الأمراء الذين أجهزو اعليه بسيوفهم ، وكان ذلك في يوم الإثنين ، ١٢ محرم سنة ٣٠ ه (٤) .

وقد ظل جثمان السلطان الملك الأشرف خليل ملتى فى المكان الذى قتل فيه يومين كاملين حتى حمله الامير عز الدين أيدمر العجمى والى تروجه إلى بيت المال بدار الولاية ، ثم نقل الامير سعد الدين كوجبا الناصرى تابوته إلى اليهاهرة ودفنه بمدرسته التى أنشأها بالقرب من مشهد السيدة تفيسة (٥).

<sup>(</sup>۱) المقریزی: الساوك ح ۱ القسم الثالث من ۷۸۲ - ۷۸۳

<sup>(</sup>٢) مفضل بن أبي القضائل : النهج السديد ح ٢ ص ٤٠٣ - ٤٠٤

<sup>(</sup> أبو المحاسن : النجوم الزاهرة حاشية رقم ٣ س ٣٠ ج ٤ ) ٠

<sup>(1)</sup> مفضل بن أبي الفضائل: النهج السديد ج ٢ ص ٤٠٥. - ٢٠١

المقريزي : المعلوك ج ١ القسم الثالث ص ٧٩٠

 <sup>(</sup>٥) أبوم المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٢٤ — ٢٥

٣ ــ اعتلاء الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطنة مصر :

وقع اختيار الامراء بعد قتل الملك الاشرف خليل علىالامير بدر الدين. بيدرا، ولقبوه بالملك الأوحد. ولم يكد الأمير زين الدين كتبغا يعلم بذلك حتى سار بمن معه من الماليك السلطانية (١) ، فداهموا الجناة على حين غفلة بالطرانة (٢) وأحاطوا ببيدرا وقتلوه ، وتتبعوا أثر الفارن من أتباعه .

ولمُـكَا قَرغ الامير زين الدين كتبغا من قتل الامير بيدرا وهزيمة أتباعه، عول على العودة إلى القاهرة، غير أن الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ــ الذي كان السلطان الملك الأشرف خليل قد أنابه عنه بقلعة الجيل قبل رحيسله إلى تروجة — حال بينه وبين العبور إلى المدينة ، وما زالت الرسل تتزدد بينهما حتى وقع الاتفاق على مبايعة الملك الناصر محمد بن قلاوون بالسلطنة ــ وكان إذ ذاك في التاسعة من عمره . . . ومن ثم سمح للا مير زين الدين كتبغا ومن معه من المالئك بدخو ل القاهرة.

ر ولما جلس الملك الناصر محمد بن قلاوون على عرش السلطنة في المحرم من سنة ٦٩٣ هـ، استقر الرأى على تعيين الأمير زين الدين كتبغا نائباً للسلطنة ا والأمير علم الدين سنجر الشجاعي وزيراً ، والأمير حسام الدين لاجين الرومي أستاذ الدار أنابكا للعساكر، والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير أستادارا ، والأمير ركن الدين بيرس الدوادار دواداراً ومنحه السلطان إمرة مائة فارس وتقدمة ألف، كما عبد اليه بالإشراف على ديوان الإنشاء (٣٠.

<sup>(</sup>١) يقول الفلقشندي ، صبح الأعمني ح ٤ من ١٥ -- ١٦ ، عن الهاليك السلطانية - وهم أعظم الأجناد شأنا ، وأرفعهم قدرا ، وأشدهم إلى السلطان قربا ، وأوفرهم اقطاعا ؟ ومهم تؤمر الأمراء رتبه بعد رتبة ... وقد كان لهم في زمن السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون ثم في أيام السلطان الملك الظاهر برقوق العدد الجم والمدد الوافر لطول مدة ماكمهما. واعتنائهما مجلب الماليك ومشتراها » ·

<sup>(</sup>٢) الطرانة : قرية صغيرة ، تقع على الشاطى. الغربي لفرع رشيد بمركز كوم حمادة

<sup>(</sup> أبو المحاسن : النجوم الزاهرة . هامش ١ ص ١٦ ج ٨ )

<sup>(</sup>۳) المفریزی : الساوك ج ۱ القسم الثالث س ۷۹۳ — ۷۹۶ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ س ۱۹ — ۲۰

وعلى أثر تولية الملك الناصر محمد بن قلاوون رأى الأمير زين الدين كتبغا أن يحتاط لما عساه أن يحدث من القلاقل في بلاد الشام، فأرسل إلى عامل دمشق على لسان الأشرف خليل - قبل أن يبلغه خبر قتله - كتاباً جاء فيه: . إنا قد استنبنا أخانا الملك الناصر محمداً وجعلناه ولى عهدنا حتى إذا توجهنا إلى لقاء عدو يكون لنا من يخلفنا . ، كما طلب منه أن يأخذ البيعة للملك الناصر ، وأن يذكر اسمه مع اسم السلطان الملك الأشرف خليل في الخطبة . ولم يمض على وصول هذا الكتاب غير يوم واحد حتى وصلت إلى نائب دمشق الأوامر بمصادرة أمو ال كلمن بيدرا ولاجين وقر اسنقر وغيرهم من الأمراء الذين اشتركوا في قتل الأشرف خليل ، عما جعل أهل دمشق يعرفون حقيقة الحال في مصر (۱).

على أن الامر-الجدير بالملاحظة أن إقامة الملك الناصر محمد فى السلطنة بعد قتل أحيه الاشرف خليل ، لم تلق معارضة من أهالى الشام ، بل إنهم على العكس قد رحبوا بتوليته كما لم يعترضوا على ذكر اسمه فى الخطبة وحده بعد أن ظلت تقام له ولاخيه الاشرف خليل مدة ثلاثة أشهر .

ولما تم الامر للملك الناصر محمد بن قلاوون ، استقر الرأى على البحث عن قتلة الملك الاشرف خليل ، وسرعان ماعثروا على بعضهم على حين ولى الادبار البعض الآخر ، نخص بالذكر منهم حسام الدين لاجين وقراسنقرا اللذان ظلا مختفين حتى هذأت الاحوال ، فاتصلا بكتبغا وحصلا على أمان من الملك الناصر (٢).

كذلك لم ينج شمس الدين بن السلموس وزير الاشرف خليـل من الاضطهادات التى لحقت بغيره من الامراء ، فقد رأى علم الدين سنجر الشجاعى أن الفرصة قد حانت للتخلص منه ، وأخذ يغض من شأنه عنـد

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ج ۱ القسم النالث س ۷۹۶ -- ۷۹۰

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ح ٨ ص ٢٢

نائب السلطنة مما حمله علىالقبص عليه ومصادرة أمواله وإنزال أشد العقوبات به حتى توفى سنة ٦٩٣ هـ (١) .

وإذا ما تتعنا معظم حوادث الإضطهاد والقتل التي توالت قبل ولاية الملك الناصر وبعدها نرى أن أسبابها ترجع في الأغلب إلى رغبة الامراء في الإستئثار بالسلطة والنفوذ، ومن ذلك يتضح لنا أن الحالة في مصر لم تكن مستقرة م فكثيراً ماكان الامراء يتنافسون على السلطة حتى إن بعضهم كان يعمل على إقصاء البعض الآخر عن مناصب الدولة.

وقد أصبح الشجاعى بعد قتل ابن السلموس صاحب الكلمة فى الدولة، فيأ لنفسه وسائل الاستبداد بالأمور رغبة فى اعتلاء عرش مصر، وألقى بذور الفتنة بين رجال الدولة وبين كتبغا نائب السلطنة مما أدى إلى انقسام الجند فريقين: أحدهما مع الشجاعى والآخر مع كتبغا، ثم لم يلبث أن عمل على التخلص من كتبغا، غير أن عمله هذا لم يصادف شيئا من النجاح.

ولما رأى كتمنا أن الشجاعى تمادى فى طغيانه ، دعا أتباعمه من أجناد الحلقة (٢) والتتار والأكراد ونزلوا بظاهر الباب المحروق ، فاضطر الشجاعى إلى الحروج لملاقاتهم وأخذ يؤلف بين قلوب الأمراء والجند بما أدره عليهم من الأموال ، غير أنه لم يجتذب منهم إلا جماعة يسيرة .

ر ولما أعد كتبغا العدة لملاقاة عدوه ، أنفذ إلى الناصر محدكتابا ، جامفيه: وإن الشجاعي قد انفرد برأيه في القبض على الأمراء ولابد من حضوره ، فانه بلغنا عنه ماأنكرناه ، ، فأرسل الناصر محمد بذلك إلى الشجاعي الذي امتنع عن الحضور ، ومن ثم شرع كتبغا في الزحف على القلعة وأخذ في محاصرتها

<sup>(</sup>١) المفريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ القسم الثالت من ٧٩٧

<sup>(</sup>۲) عرفوا بذلك لأنهم كانوا دائما يحيطون بالسلطان في غدواته وروحاته و ورعما دخل فيهم من ليس بصفة الجند من المتصمين بوساطة الغرول عن الاقطاعات » القلقشندي : صبح الأعمى ج ٤ س ١٦

وقطع عنها الما. يوماكاملا ، وفي اليوم التالى نزلت البرجية (١) من القلعة وأوقعت الهزيمة بكتبغا وجنده . ولما علم بذلك أتباعه من الآمراء سارعوا إلى نجدته وردوا البرجية على أعقابهم إلى داخل قلعة الجبلوحاصروهاولحق عهم كتبغا وشدد الحصار عليها سبعة أيام وتسلل منها أكثر جيش الشجاعي وانضموا اليه .

ولما اشتدت وطأة الحصار على الشجاعي ، خرجت أم السلطان الناصر محمد إلى كتبغا وأتباعه وسألتهم عن السبب الذي حدا بهم إلى محاصرة القلعة فقالوا: مالنا غرض إلا القبض على الشجاعي وإخماد الفتنة ولو بقى فيبيت أستاذنا بنت عمياء كنا بماليكها لاسما وولده الملك الناصر حاصر وفيه كفاية، وسرعان ما قبضوا عليه وقتلوه (٢). ومن ذلك نرى أن هذه الحركة التي قام بها كتبغا وأعوانه لم تسكن ترى في حقيقة الامر إلا إلى التخلص من الشجاعي وأنهم لم يضمروا شراً أو أذى الناصر محمد .

ولما فرغ كتبغا من القضاء على الشجاعي ، أفرج عن الأمراء المعتقلين ورد إليهم إقطاعاتهم ، كما أنزل من كان مقيها بالأبراج والطباق بقلعة الجبل من الماليك السلطانية الذين اتهمو ابإثارة هذه الفتنة وأسكن طائفة منهم بمناظر المكبس (٣) . وأنزل طائفة ثانية بدار الوزارة ، وطائفةأخرى بمناظر الميدان الصالحي بأرض اللوق (٤) . ويرجع السبب الذي حدا بكتبغا إلى اتباع هذه

<sup>(</sup>۱) كان الملك المنصور قلاوون قد استجلب كثيرا من الماليك وأفرد لهم في القلعــة أبراجا ، فسموا لذلك البرجية . المقريزي : خطط ج ٢ س ٢١٤

<sup>(</sup>۲) المفريزي : السلوك ج ١ القسم الثالث س ٧٩٨ - ١٠٨

ابن أبي الفضل: المهج السديد ج ٢ س ٤١٨ -- ١٩

<sup>(</sup>٣) كانت هذه المناظر تقع على جيل يشكر بجوار الجامع الطولونى وتصرف على البركة التي تعرف ببركة قارون - وقد أنشأها الملك الصالح بجم الدين أيوب حول سنة ١٤٠ ه. ولا تزال تلك المنطقة تعرف للى اليوم بقلمة الكبص . المقريزى : خطط ج ٣ ص ١٣٣ (٤) المقريزى : السلوك ج ١ المقسم الثالث ص ٢٠٨ . وقد دكر المقريزى (خطط ج ٣ ص ١١٧) أن اللوق كانت تطافى في عهده على الجهة التي تعرف اليوم بياب اللوق .

السياسة إلى رغبته فى إضعاف شوكة هؤلاء الماليك حتى لا يقوموا فى وجهه إذا ما استقل بالسلطة فى مصر .

وكان من أثر تأمين كتبغا لكل من الأميرين حسام الدين لاجين. وقر اسنقر اللذين اشتركا في قتل الملك الأشرف خليل أن قام الماليك الأشرفية بنورة في مصر، وتهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم وهجموا على القلعة ، فردتهم حامية كتبغا على أعقابهم وبددت شملهم (١).

وقد اتخذ كتبغا من الفتنة التي أثارتها الماليك الأشرفية وسيلة تذرع بها لخلع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، كما أن الأمير حسام الدين لاجين ظل يغريه ويحرضه على عزل هذا السلطان لما كان يخشاه من تآمر الأشرفية على قتله أخذا بثأر الملك الاشرف خليل ، ولاعتقاده أن الملك الناصر إذا ما بلغ سن الرشد سوف يعمل على التخلص منه ، كذلك أخذ لاجين يحسن للأمير كتبغا السلطنة ويخوفه من عاقبة عدم الإقدام على خلع الملك الناصر بقوله « متى كبر الملك الناصر لا يبقيك البتة ولا يبقى أحدا بمن تعامل على قتل أخيه الملك الأشرف ، وأن هؤلاء الأشرفية ما دام الملك الناصر محمد في الملك شوكتهم قائمة ، والمصلحة خلعه وسلطنتك . ، ، وكان لهذا في عدم أهلية الملك الناصر محمد للسلطنة لصغر سنه ، كما قال لهم ، إن الأمور لا بد لها من رجل كامل تخافه الجند والرعية وتقف عند أوامره ونواهيه . ، فاستقر رأيهم على خلع الملك الناصر محمد وإقامة كتبغا مكانه (٢) .

#### ع ـــ إزدياد سلطة الأمراء

لما استقر زين الدين كتبغا بعرش مصر ، أسكن الناصر مع أمه في بعض قاعات القلعة وحجب عنه الناس بعد أن لبث في السلطنة سنة إلا ثلاثة أيام

 <sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٨ س ٤٨ --- ٤٩

<sup>(</sup>٤٣ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ س ٤٩

ثم استوزر الصاحبُ فحر الدين الخليلى ، وولى حسام الدين لاجين نيابة السلطنة وفوض إليه جميع أمور الدولة ، ومن ثم صار كتبغا يقرب إليه الأمراء وينعم عليهم بالإقطاعات حتى قويت شوكته وعظمت منزلته عندجميع الناس ، غير أن البلاد قد أصيبت على أثر ولايته بالقحط والوباء (١).

ومما أساء إلى كِتبغا ترحيبه ببنى جنسهمن المغول العوير اتية (٢) الذين ولو ا وجوههم شطر البلاد المصرية على أثر اعتناق غازان محمود ايلخان المغول فى فارس الاسلام وانتصاره على بيدو. ويرجع السبب فى هجرة هذه الطائفة إلى خوف زعيمهم طرغاى من إقدام غازان محمود على الأخذ بالثأر منه لمناصر ته بيدو على عمه جيخاتو (٣).

ولما وصل أكابر العويرانية (٤) إلى القاهرة خرج الأمراء على رأس الجند للقائهم ، ورحب بهم كتبعا ومنحهم الاقطاعات وأجرى عليهم الأرزاق ، وأنزلهم بالحسينية (٥)

وقد أثار ترحيب كتبغا بالعويراتية حقد أمراء الدولة عليه وخاصة حين رأوا أن كثيرا منهم احتفظ بدينه الوثني وأن السلطان قد منحهم الحريةالتامة

Howorth, History of the Mongols, Vol I, pp 681 et Seq.

<sup>(</sup>۱) المقريزى: السلوك ج۱ القِسم التالث س ۸۰۷ ـــ ۸۰۸،

ابن أبي المفضائل: النهج السديد حـ ٢ ص ٤٢١ ـــ ٤٢٤

<sup>(</sup>٢) يقال لهم أيضًا الأويرانية ؟ وكانوا يسكنون الجزء الأعلى من نهر يينسيYenessi بأواسط آسيا ثم خضموا لسيادة جنكزخان

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا : المحتصر في أخبار البشر ح 1 ص ٣٣ ،

تاریخ سلاطین المالیك : س ۳۸ - ۳۹

<sup>(</sup>٤) كان أبناء طائفة المويراتية يمتازون بجمالهم مما كان سببا في تنافس أمراء الدولة على التروج من بناتهم ؛ فتكأثر نسلهم في القاهرة ؛ وصارأهل الحسينية يمتازون بجمال خلقهم وقد ظل أفراد هذه الطائفة يتمتدون بكثير من النفوذ في عهد الملك العادل كتبغا إلى أن عزل في سنة ٦٩٦ هو خلفه الملك المنصور لاجين ، فقبض على جاعة منأ كابرهم وبعث يهم إلى الاسكندرية حيت سجنوا بها ، وفرق من بقى منهم في القاهرة على الأمراء ، فاتخذوهم جندا لهم . [ المقريزي : خطط ج ٢ ص ٢٢ — ٢٣]

<sup>(</sup>٠) ينسب هذا الحي إلى طائفة من العبيد يقال لهم الحديثية ، كانوا يقيمون في الجهة الواقعة خارج باب الفتوح ، في ههدالفاظميين ، (المقريزي : خطط ج ۴ س ٢١ -- ٢٢)

فى إقامة طقوسهم الدينية ولم يعترض على عدم صيامهم شهر رمضان ، كما أبى أن يكرههم على الدخول فى الاسلام ونهى الناس عن التعرض لهم . وكان أبرى من وراء تودده إليهم أن يجعلهم عونا له ضـــد منافسيه من أمراء الماليك(١).

وقد رأى السلطان كتبغا أن يسير إلى بلاد الشام لإقرار الأمن فيها وتنظيم شئون طائفة التتار العويراتية فرحل إليها بصحبة نائب السلطنة الأمير حسام الدين لاجين. ولما وصل إلى دمشق سارع إلى لقائه النواب والأمراء وقدموا إليه الهدايا. ولم يمض على إقامته بها غير قليل حتى عزل نائبها الأمير عز الدين أيبك الحوى وعين بدله الأمير سيف الدين أغزلو العادلى ، ثم عاد إلى مصر (٢).

على أن قلوب الأمراء قد تغيرت على كنبغا لإحلاله مماليكه محلهم فى مناصب الدولة واتهامه بعضهم بمكاتبة التتار، فاتفقوا مع حسام الدين لاجين على التخلص منه . ولما علم بذلك كتبغا هرب إلى دمشق ، وأتيحت الفرصة للأمير حسام الدين لاجين لاعتلاء عرش السلطنة فاستولى على خزائن السلطان وضم إلى جانبه العساكر التي كانت فى ركابه (٣) ، ثم قابله الأمراء وشرطوا عليه أن يكون معهم كأحدهم وأن لا يستقل برأى دونهم ولا يطلق العنان عليه أن يكون معهم كأحدهم وأن لا يستقل برأى دونهم ولا يطلق العنان موليا عليكم من عاليكي أحدا ولا أسمع فيكم كلاما أبدا ولا يصيبكم ما أصابكم من عاليكي أحدا ولا أسمع فيكم كلاما أبدا ولا يصيبكم ما أصابكم من عاليكي أحدا ولا أسمع فيكم كلاما أبدا ولا يصيبكم ما أصابكم من عاليك العادل وأنتم خوشداشيتي ومحل إخوتي . ، وأقسم لاجين طم ألا يستبد برأيه في أمر من الأمور ، بل يستشيرهم في مهام الدولة ، كما تعهد بألا يقدم عاليكه وخاصة منكو تمر على واحد منهم ، فحلف له الأمراء على بألا يقدم عاليكه وخاصة منكو تمر على واحد منهم ، فحلف له الأمراء على

<sup>(</sup>۱) المقريزي : خطط ج ۲ س ۲۳.

<sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك به ۱ القسم الثالث ص ۸۱۶ - ۸۱۶

<sup>(</sup>۳) المقریزی: السلوك - ۱ القسم الثالث س ۸۱۹ — ۸۲۲ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة - ۸ س ۲۳ — ۲۶

السمع والطاعة ، ثم تلقب بالملك المنصور وركب بشعار السلطنة يريدمصر ؛ وخطب له بغزة والقدس وصفد والكرك و نابلس . ولما نزل بظاهر بلبيس خرج إلى لقائه أمراء مصر وحلفوا له يمين الطباعة والولاء ، ثم واصل السلطان لاجين السير واجتاز موكبه القاهرة من باب النصر إلى باب زويلة حتى دخل القلعة (١) .

ولما استقر الأمر للسلطان لاجين بمصرسنة ٦٩٦ ه، فوض نيابة السلطنة للا مير شمس الدين قرا سنقر المنصورى ، وولى الأمير سيف الدين قبحق نائبا بالشام ، كما أنفذ أحد الأمراء إلى دمشق بعد أن دعى له على منابرها ليحلف كتبغا يمين الطاعة على يد قاضى القضاة (٢) .

ولم يلبث السلطان لاجين أن نكث العهد، فقبض على الأمير شمس الدين قراسنقر وعين علوكه سيف الدين منكوتمر الحسامى نائبا للسلطنة رغم معارضة الأمراء في تعيينه (٣)؛ غير أن إسناد عذا المنصب إلى منكوتمر كان شراً مستطيراً ليس على الدولة فحسب ، بل على شخص لاجين أيضا ، إذ استبد بالسلطة وأضعف نفوذ الوزراء وأصدر أوامره بنقل ما يتحصل من الأموال إلى داره بعد أن كانت تحفظ في بنت المال (٤).

كذلك رأى لاجين بعد أن استقر له الآمر في مصر أن يتخذ الحيطة لما عساه أن يحدث إذا ما فكر بعض الأمراء في عزله من السلطنة وإعادة الملك الناصر إلى العرش ، فاستدعى قاضى القضاة زين الدين على بن مخلوف المالسكي وصى الملك الناصر محمد وقال له: « اعلم أن الملك الناصر ابن أستاذى وأنا والله في السلطنة مقام النائب عنه ، ولو علمت أنه الآن يستقل بأعباء السلطنة

<sup>(</sup>۱) المقريزى : الساوك ج ١ القسم الثالث ص ٨٢٢ - ٨٢٣

<sup>(</sup>۲) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ س ٦٧

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٨٨

المقريزي : السلوك ج ١ القسم الثالث ص ٨٣٩

<sup>(</sup>٤) أبن أبي الفضائل : النهج السديد ج ٢ ص ٤٤٦ -- ٤٤٧ وأبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٩٨

ولا تنخرم هذه القاعدة ويضطرب الأمر (لآقته) وقمت بين يديه وقد خشيت عليه في هذا الوقت وترجح عندى إرساله إلى قلعة الكرك ، فيكون بها إلى أن يشتد عضده ويكون من الله الخير ، ووالله ماأقصد بإرساله إليها إبعاده ولكن حفظه وأما السلطنة فهى له (۱) ، ، ثم أمر لاجين بإعداد المعدات اللازمة لرحيل الناصر محمد إلى الكرك ، وما لبث هذا السلطان أن خرج البلبصحبة بعض الأمراء (۲).

ولما رأى الامير منكوتمر أن لاجين لم ينجب ولدا يخلقه في سلطنة مصر على على إثارته صد الامير بدر الدين بيسرى ليحول بينه وبين الوصول إلى العرش بعد وفاته ، كما قصد بذلك حمل لاجين على البيعة له بالسلطنة بعده (٢) ولما اشتدت مناوأة أمراء مصر والشام لمنسكوتمر بسبب تضييقه عليم ، عمل على اقصائهم عن مناصب الدولة وإقامة غيرهم من عاليك السلطان لاجين وأوغر صدر السلطان على أمراء مصرحتى أمر بالقبض عليهم ، كما أنفذرسولا إلى بلبان الطباخي نائب حلب يطلب منه القبض على بعض الامراء ، لكنه أبى إجابة طلبه ، والتق في حمص بعض الامراء بقفجق – وكان قدفر من دمشق – إجابة طلبه ، والتق في حمص بعض الامراء بقفجق متى ورد عليه كتاب من وأشاروا عليه بالالتجاء إلى غاز لن مجمود ، فأمهلهم حتى ورد عليه كتاب من أمراء مصر الموالين له ، ينبئو نه فيه بالمؤامرة التي دبرت التخلص من كل من أمراء مصر الموالين له ، ينبئو نه فيه بالمؤامرة التي دبرت التخلص من كل من

و لما تبين للجند الذين انضموا إلى قفجق خروجه على السلطان وتأخيره في صرف مستحقاتهم ، تسللوا عنه طائفة بعد طائفة وعادوا إلى دمشق (٥) ،

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الأرب ج ۲۹ س ۳۱۵ ب

<sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك ج ۱ القسم الثالث ص ۸۳۲ - ۸۳۳

<sup>(</sup>٣) ذكر النويرى ( بهاية الأرب ج ٢٩ س ٣١٩ ب ) أن لاجين كان قد وغب فى الحلود إلى الهدود والراحة ، وعول على تعويش أمر السلطنة للامير منكوتمر إذاتمكن من من القضاء على الأمراء المناوئين له .

<sup>(</sup>٤) المقريزي . السلوك ح ١ القسم الثالث ص ٨٩٧ - ٨٠٤.

<sup>(</sup>٥) القريري : السلوك ج ١ القدم الثالث ص ٨٥٠ .

ما حمله على السير يصحبة بعض الأمراء إلى بلاد التتار حيث رَحب غازان محمود بقدومهم وأنعم على كل أمير منهم بعشرة آلاف دينار (١).

وكان من أثر سياسة العنف التي اتبعها كل من السلطان لاجين و تائبه منكو بمر في معاملة الأمراء، أن عمل فريق منهم على التخلص منهما، كما أن عماليك الأشرف خليل كانوا على استعداد للأخذ بثأر سيسدهم، وسرعان ما حانت لهم هذه الفرصة، فاتفق الأمير كرجى مقدم البرجية مع بعض أتباعه على قتل كل من لاجين ومنكو بمر، وما لبث أن يمكن هذا الأمير من تنفيذ مؤامرته، ثم اتفق رأى الأمراء الذين كانوا بالقلعة على استدعاء الناصر محمد من المكرك وإعادته إلى السلطنة على أن يكون الأمير طغجى نائبا له وألا يبرم أمر من أمور الدولة إلا بموافقة الأمراء.

ولم يعمل كرجى على تنفيذ ما اتفق عليه الأمراء بصدد عودة الناصر محد إلى العرش وقال لهم فى اجتماع ضم الأمير طفجى : • يا أمراء أنا الذى قتلت السلطان لاجين وأخذت ثأر استاذى ، والملك الناصر صغير ما يصلح ولا يكن السلطان إلا هذا \_ وأشار لطفجى \_ وأنا أكون نائبه ومن خالف فدونه (٢) . ،

على أن الاختلاف لم يلبث أن ظهر بين الأمراء ، فصار فريق منهم يميل إلى تنفيذ ما يشير به الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى الذىوصل إلى بلبيس بعد أن فرغ من محاربة أهل سيس ، وأجمع الفريق الآخر الذى يمثله الماليك الأشرفية على سلطنة طغجى على أن يكون كرجى نائبا له .

على أن أنصار طعجى لم يكن لديهم القوة الكافية في الاحتفاظ بسلطته هذا إلى استياء الجند من اشتراكه في قتل لاجين ، فعولوا على التخلص منه . ولما تم لهم ذلك احتمع الامراء بالقلعة وانفق رأيهم على إعادة السلطان الناصر محد من الكرك(٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ سلاماين الماليك س ٤٧ -- ٤٩

<sup>(</sup>۲). المقریزی: الساوك ج۱ القسم الثالث س ۸٦٥ -- ۸٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوك ج ١ القسم الثالث من ٨٦٨ -- ٨٦٩ .

ولما وصل الناصر محمد إلى مصر خرج الأمراء والعساكر للقائه وأقاموا له الزينات على طول الطريق حتى صعد القلعة ، ثم جددت له البيعة ، وبدأ أعماله بتقليد الحكام مناصبهم ، فعين الأمير سيف الدين سلار نائباً للسلطنة والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير استادارا ، وأقر الوزير فخر الدين عمر بن الخليلي في الوزارة ، كما فوض نيابة الشام إلى جمال الدين أقوش الأفرم الذي خلف الأمير قفجق المنصوري ، وخلع على أعيان الدولة ومنح عاليك أبيه العطايا والهبات (١).

على أن عودة الملك الناصر إلى السلطنة لم يكن لها أثر فى إضعاف نفوذ الأمراء، فقد اتخذكل من سلار، وبيبرس الجاشنكير من صغرسنالسلطان ذريعة للاستئثار بالسلطة، كما عملا على خفض المرتبات المخصصة له وأضحى الملك الناصر يشعر بكثير من الضيق فى الوقت الذى أصبح فيهمه الأمراء ينعمون بثروة كبيرة جمعوها من الضرائب ومن الاراضى الواسعة.

وكان من أثر السياسة التي سار عليها كل من بيبرس وسلار في الاستئثار بالسلطة أن بدأت مظاهر الاختلاف تظهر بينهما ، فقد كان بيبرس يلي أمور الماليك البرجية الذين ازداد نفوذهم في ذلك الوقت حتى صار الناس يترددون عليهم في قضاء حاجياتهم ، كاكان الأمير سلار يشرف على شئون الماليك الصالحية والمنصورية . وقد بلغ التنافس بين هاتين الطائفتين مبلغاً عظيما ، فكان البرجية أكثر عدداً من الصالحية والمنصورية ، وكل من الفريقين يطمع في زيادة نصيبه من الإقطاعات ، وإذا ما رقى أحد البرجية إلى مرتبة الأمراء طالب أصحاب سلار أن يؤمر واحد منهم كذلك ، وهكذا الحال إذا أمر سلار بعض أتباعه وقف البرجية وطلبوا تأمير فريق منهم .

وكان من أثر الفتن التي أثارها الماليك وضعف سلطة الناصر محمد أن عاث. العربان في الوجه القبلي فسادا و أخدوا يقطعون الطرق على التجار ويفرضون.

<sup>(</sup>۱) مفضل بن أبى الفضائل : النهيج السديد ، ج ۲ س ٤٥٧ . أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ۸ س ۱۱۵ — ۱۱٦ .

عليهم ضرائب قادحة هن المال والغلال . وقد بلغ من تفاقم خطرهم أن استخفوا بالولاة وامتنعوا عن أداء الخراج وتسموا بأسماء الأمراء فاختاروا من بينهم رجلين سموا أحدهما بيبرس، والآخر سلار .

ولما اشتد خطر هؤلاء الأعراب ، استدعى الأمراء القضاة والفقهاء واستفتوهم فى قتالهم ، فأفتو المجواز ذلك ، ومن ثم اتفق الأمراء على الحروج لقتالهم ، وسدوا فى وجو هم كل سبيل حتى لا يلجأوا إلى المغاور والجبال وسار كل من سلار و بيبرس على رأس جيشه إلى شرقى النيل وغربيه ، وسار الأمير بكتاش بمن معه من الجند إلى الفيوم وخرج بيبرس الدو ادار مع بعض الأمراء إلى السويس والطور ، كما قطع حاكم قوص بمساعدة بعض الأعراب الموالين طرق الصحراء ، و بذلك نجح الأمراء فى محاصرة العربان المتعردين بالوجه القبلى على حين غفلة منهم ، ثم انقضوا عليهم فى مخابئهم و تعقبوهم بسيوفهم حتى أبادوا كثيرين منهم ، و جافت الأرض بقتلاهم ، وأسر منهم نحو ألف وستهائة (۱).

ولم تكد تهدأ هذه الفتن حتى ظهر استبداد الأميرين سلار ويبرس ظهورا واضحا، وغلاكل منهما في التضييق على الناصر محمد الذي عيل صبره وبث شكواه لبعض خاصته ، وأرسل في طلب الأمير بكتمر الجوكندار وعبر له عن رغبته في التخلص منهما ، غير أن أخبار هذه المؤامرة سرعان ما اتصلت بمسامع ببرس وسلار ، فاتخذا الحيطة وعولا على در ماعسى أن يحل بهما ، وذاعت الاشاعات في القاهرة أن بعض الامراء دبروا مؤامرة لقضاء على الناصر محمد ، وما كاد يذاع هذا النبأ حتى تظاهر الاهلون لنصر ته وسار الجند والعامة إلى القلعة ، وظل الامراء يترقبون نزول السلطان منها حتى أرسل إليهم كتابا جاه فيه : « ما سبب هذا الركوب على باب اسطبلى ؟ إن

<sup>(</sup>۱) المقریزی: السلوك ج ۱ القسم الثالث ص ۹۲۰ ـــ ۹۲۲ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ح ۸ ص ۱٤۹ ـــ ۹۵۳

كان غرضكم فى الملك فما أنا متطلع إليه فخذوه وأبعثونى أى موضع أردتم (١) على أن الامر الذى يسترعى النظر أن العامة حين علموا محصار سلار وبيرس للقلعة ، ثارت ثائرتهم ، وأعلنوا محبتهم وتقديرهم للسلطان الناصر محمد وما ذلك إلا لحرصهم على بقاء الملك فى بيت قلاوون .

وكان من أثر هذه الحركة التي قام بها العامة أن استاء منهم الامراء وعمل كل من بيتوس وسلار على تفريقهم ، وقام القتال بينهم وبين الماليك ، ومع ذلك كله فلم تهدأ ثائرة العامة فقد اشتد صياحهم وأخذوا ينادون : يا ناصر يا منصور ، كما تكاثر جمعهم وصاروا يدعون السلطان الملك الناصر ويقولون ، الله يخون الله يخون ابن قلاوون ، وما زالوا على هذه الحال حتى أيقنوا أن السلطان رضى عن أمرائه ، فتفرقوا وكنى الله المؤمنين الحال ، وأنفذ الامراء إلى السلطان كتابا يعلنون فيه طاعتهم وولا مه له ويظلبون منه اقصاء الشبان الذين عملوا على اشعال نار الفتنة بينه وبين الامراء على أن السلطان امتنع عن إجابة طلبهم أول الامر ، ثم لم يلبث أن عدل عن رأيه وأقصى جماعة منهم إلى بيت المقدس بماكان له أحسن الاثر في نفوس دائه وأقصى جماعة منهم إلى بيت المقدس بماكان له أحسن الاثر في نفوس دائه وأقصى جماعة منهم إلى بيت المقدس بماكان له أحسن الاثر في نفوس دائه وأقصى جماعة منهم إلى بيت المقدس بماكان له أحسن الاثر في نفوس دائه وأقصى جماعة منهم إلى بيت المقدس بماكان له أحسن الاثر في نفوس دائه وأقصى جماعة منهم إلى بيت المقدس بماكان له أحسن الاثر في نفوس دائه وأقسى جماعة منهم إلى بيت المقدس بماكان له أحسن الاثر في نفوس دائه وأقسى جماعة منهم إلى بيت المقدس بماكان له أحسن الاثر في نفوس دائه وأقسى بهاعة منهم إلى بيت المقدس بماكان له أحسن الاثر في نفوس دائه وأقسى بهاعة منهم إلى بيت المقدس بماكان له أحسن الاثر في نفوس دائه وأقس بها به المناه الم

على أن الحالة وإن كانت قد هدأت. فإن عوامل الفتنة لم يقض عليها فقد ظل الأمراء مستائين من تعصب العامة للسلطان ، كما حرص كال من سلار وبيبرس على الاستئثار بالنفوذ وأمعنا في الحجر على السلطان والتخفيض من نفقاته.

ولميا عيل صبر الناصر مجمد رأى أن ينزل عن العرش، فأظهر رغبته فى أداء وريضة الحج حتى لا يحال بينه وبين الحروج من مصر ، شم ركب من القلعة بضحية أمرائه متظاهراً بالسفر إلى الحجاز، وسارت العامة من حوله وهم يبكون على فراقه.

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٨ س ١٧٠ -- ١٧٢

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ ص ١٧٢ — ١٧٤

ولما استقر الناصر محمد بقلعة الكّرك ، أخبر الأمراء الذين قدموا معه بأنه عدل عن أداء فريضة الحج ، وصم على اعتزال الحكم واتخاذ الكرك علا لإقامته ، وكتب بذلك لكل من بيبرس وسلار (١)

ولما رأى الأمراء أن الناصر محمد اعتزل الحكم وعول على عدم معادرة الكرك ، أجمعوا على تولية الأمير سلار عرش السلطنة ، غير أنه اعتذر عن قبوله خشية خروج بعض الماليك عليه ، فوقع اختيار هم على ركن الدين بيبرس الجاشنكير (٢) ، وبايعوه بالسلطنة في سنة ٧٠٨ ه بعد أن أثبت لقضاة مصر أن السلطان الملك الناصر محمد خلع نفسه

وقد أرسل بيبرس عقب اعتلائه العرش إلى نائب الشام جمال الدين أقوش الأفرم يطلب منه القيام بأخذ البيعة له من الأمراء، وأن يطلب إليهم أن يقسموا يمين الطاعة والولاء له ، فأقسم أمراء دمشق يمين الطاعة لبيبرس على حين أرسل غيرهم من أمراء الشام إلى الناصر محمد بأتهم سيظلون على ولاثهم له .

وقد رأى الملك المظفر بيبرس الجاشنكير من حسن السياسة ألا يشتد في معاملة أمراء الشام، فأنفذ رسولين من قبله يحملان الخلع إليهم ؛ غير أن الأفرم ما تب دمشق أخبرهما بخروج قفجق وقراسنقر وآسندمر على طاعة بيبرس، وأشار عليهما بعدم الذهاب إليهم، غير أنهما صما على مقابلتهم، فلم يجدا منهم أذنا مصغية وعادا إلى مصر. ولما علم الملك المظفر بيبرس بحقيقة الحال في بلاد الشام ثارت ثائرته واستشار نائبه سلار في الامر، فأشار عليه بتقليد هؤلاء الامراء أمر بلادهم وألا يأخذ من أي واحد منهم دينارا ولا درهما، فقال له بيبرس: إذا فرقت البلاد عليهم تشتت ملكي ولم يبق لي إلا اليسير، فأجابه سلار بقوله: « وكم من بد تقبل عن ضرورة وهي تستحق القطع،

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٨ ص ١٨٠

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ ص ١٨١

فاسمع منى وأرضهم فى هذا الوقت ، فإذا قدرت عليهم بعد ذلك فافعل بهم ما شئت . ، و نصحه بأن يكاتب كلا منهم على إنفراد ، فعمل بيبرس بهذا الرأى ، وأرسل لكل منهم تقليدا و خلعة ، وكان لهذه السياسة أجمل الآثر فى نفوس هؤ لاء الامراء فأقسم كل منهم يمين الطاعة له و بعثوا إليه بنسخة اليمين (۱) ولم يزل بيبرس يضيق على الناصر محمد و يعمل على إضعاف شوكته بعد اتخاذه العكوك محلا لإقامته حتى كتب اليه رسالة يطلب فيها أن يبادر إلى إرسال ما عنده من الحيل والماليك ، وما جمعه من أموال الكرك ، كما هدده في هذا الكتاب بالنفي إلى القسطنطينية إن لم يلب طلبه ؛ على أن الناصر محمد وأنه طالما أحسن اليهم وأجزل لهم العطايا والهبات ، وطلب اليهم أرب بساعدونه على استعادة ملكة وإلا اضطر للاستعانة بالتتار والالنجاء اليهم؛ فلم يجدوا بداً من الإذعان .

وبما ساعد الناصر على تحقيق أغراضه انصراف كثير من الماليك عن بيبرس وقدومهم اليه والتفافهم حوله . وكان نوغاى أشد الأمراء الذين وقفوا في وجه بيبرس ، فقد خرج إلى الناصر محمد على رأس كثير من الماليك . وحاول بيبرس عبثا منعه من مغادرة مصر فلم يفلح ، كا عهد إلى فريق من جيشه بحراسة طريق السويس ومنع من تحدثه نفسه بالحزوج إليه .

وقد ازداد نفوذ الملك الناصر أثناء إقامته بالسكرك وقوى شأنه بدخول نواب الشام فى طاعته وانضهام كثير من الماليك والآمراء اليه ، كما كان لقدوم الآمير نوغاى إلى السكرك أثر بذكر فى استعادة ملسكه ، إذ أنه لم يكد يطلعه على حقيقة الحال فى مصر حتى سارع إلى إعلان الخطبة باسمه على منابر السكرك .

وعلى الرغم من أن الملك الناصر قد استعاد نفوذه في الكرك ، فإنه رأى أن يخادع بيبرس حتى تتاح له الفرصة للعودة إلى مصر ، فأرسل اليه كتابا

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٢٣٨ -- ٢٤٠ و ٢٤٢

أعلى فيه من شأنه ، وأظهر فيه نفسه بمظهر الضعيف . ومما جا. في هــذا الكتاب: والمملوك محمد بن قلاوون يقبل البدالعالية المولوية السلطانية المظفرية أسبع الله ظلها ، ورفع قدرها ومحلها ، وينهى بعــد رفع دعائه ، وخالص عبو ديته وولائه أنه وصل إلى المملوك نوغيه ومغلطاي وجماعة من الماليك، فلما علم المملوك بوصولهم أغلق باب القلعة ولم يمكن أحداً منهم يعبر اليه ، وسيرت إليهم ألومهم على ما فعلوه وقد دخلوا على المملوك بأن يبعث ويشفع فيهم ، فأخذ المماوك في تجهيز تقدمة لمولانا السلطان ويشفع فيهم ، والذي يحيط به علم مولانا السلطان أن هؤلاء من عماليك السلطان \_ خلد الله ملكه \_ وأن الذي قبل فيهم غير صحيح ، وإنما هربوا خوفا على أنفسهم ، وقداستجاروا بالمملوك ، والمملوك يستجير بظل الدولة المظفرية والمأمول ألا يخيب سؤاله ولا يكسر قلبه ولا يرده فيها قصده . وفي هــذه الأيام يجهز المملوك تقدمة مع الماليك الذين طلبهم مولانا السلطان ، وأنا مالى حاجَّة بالماليك في هذا المكان ، وإن رسم مولانا مالك الرق أن يسير نائبًا له ينزل المملوك بمصر ويلتجيء بالدولة المنظفرية ويجلِق رأسه ويقعد في وتربة الملك المنصور، والمملوك قد وطن نفسه على مثل هذا . . . والله تعالى قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ﴿ وَالْـكَاظُمُينَ الْعَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنَّ الناس والله يحب المحسنين ) والمملوك ينتظر الأمان والجواب، (١).

ولما رأى بيرس انصراف الامراء والماليك عنه ، طلب من الحليفة المستكنى بالله أن يجدد له عهد البيعة ليوطد بذلك دعائم ملكه ، ولكن هذا العمل لم يكن له أثر فى نفوس أهل مصر لكراهيتهم لحكمه وتعلقهم بالناصر محد، هذا إلى استياء الامير سلار نائب السلطنة من موقف بيبرس نحوه .

بيد أنه وإن كانت الأمور قداستقرت وتمهدت السبيل لعودة الملك الناصر محد إلى عرشه ، فإنه ظل بلاد الشام فترة قصيرة نظم فيها صفوف

<sup>(</sup>١) أبو المجاسن: النبوم الزاهرة ج ٨ ش ٢٥٦ -- ٧ ج ١

أتباعه ، وسار إلى دمشق مع خاصته ، حيث استقبله أهلها استقبالا حافلا حى إن الناس كانوا بدفعون مبالغ كبيرة ليحصلوا على مقاعد فوق سفف المنازل ليشاهدوا منها ذلك الموكب الفخم ، كما فرشت الطريق التي سار فيها بشقاق الحرير الملونة ، وسار الامراء والعساكر بين يديه حتى نزل بالقصر الابلق (١).

وقد وأى الناصر محمد على أثر استقرار الأمور له بدمشق أن يعفو عن الأفرم رغم مناصبته العداء أثناء إقامته بالكرك كما خلع عليمه وأقره على نيابة حلب.

وفي يوم الجمعة ٢٣ شعبان سنة ٧٠٥ه، أقيمت الخطبة للملك الناصر محمد بدمشق وحدف منهااسم بيبرس الجاشنكير ،كما قدم اليه أمراء الشام فروض الولاء فاستقبلهم استقبالا حافلا وخلع عليهم الخلع، وأدر الاموال على من كان معهم من الجند.

ولماوصل إلى بيبرس نأ دخول الناصر محمد دمشق من غير قتال عظم ذلك عليه ، كما ساءه انصراف الجنود المصرية عنه حتى لم يبق معه بمصر إلا خواصه من الأمراء والأجناد والماليك البرجية الذين نسبوا فساد أحوال الملاد إلى الآمير سلار وأحذوا يحرضون بيبرس على التخلص منه ، لكنه لم يلتفت اليهم وقال لهم : • إن كان فى خاطركم شيء فدو نكم وإياه ، وأما أنا فلا أتعرض له بسوء قط ، .

الجند عنه وانضامهم إلى الناصر محمد ببلاد الشام ، استدعى أمراء القاهرة الجند عنه وانضامهم إلى الناصر محمد ببلاد الشام ، استدعى أمراء القاهرة وشاورهم فى الآمر ، فأشار عليه بيرس الدوادار وبهادر بالنزول عن العرش وطلب الآمان من الناصر محمد حقنا لدمه ودماء المسلمين ، وأن يقيم فى إطفيح مع من يثق به من خواصه إلى أن يرد جواب السلطان من دمشق ، فلم يجد

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٢٦٠ -- ٢٦٥

بيبرس بدا من الآخذ بهذا الرأى وكتب إليه يقول: والذى أعرفك به أنى قد رجعت أقلدك بغيك ، فإن حبستنى عددت ذلك خلوة ، وإن نفيتنى عددت ذلك حلوة ، وإن نفيتنى عددت ذلك سياحة وإن قتلتنى كان ذلك لى شهادة ، (١)

وقد رأى بيبرس قبل رحيله إلى إطفيح أن يحتاط لنفسه فأخذ ما يكفيه من المال ، كما صحب معه نحو سبعائة من الماليك ثم خرج من القلعة فى جنح الليل مع خاصته من الأمراء والماليك البرجية . ولم يكد يصل نبأ خروجه إلى العامة حتى تجمعوا ورموه بكثير من السباب ، ولولا أنه شغلهم بما .نثره عليهم من الذهب والفضة لتمكنوا من الظفر به وقتله جزاء ظلمه لهم وإضطهاده إياهم (٢) .

ولما رحل بيبرس الجاشنكير إلى إطفيح قبض الأمير سلار على زمام الأمور فى مصر وعمل على إعادة الأمن إلى نصابه ، فأطلق سراح أتباع الناصر محمد ، ثم لم يلبث أن كتب إلى هذا السلطان يخبره بنزول بيبرس عن العرش كما أمر بإقامة الخطبة له على المنابر وكان ذلك إيذانا بزوال ملك بيبرس وعودة الناصر محمد إلى عرشه .

غير أن بيبرس سرعان ما استقر رأيه على الالتجاء إلى مكان آخر غير إطفيح بكون فيه بمأمن عن غدر أعدائه . ولما وقف عاليكه على هذه الرغبة عولوا على الانصراف عنه وأخذوا فى العودة تباعا إلى القاهرة ثم وصل إلى بيبرس رسالة من الناصر يأمره فيها بالتوجه إلى صهيون بعد أن يرد الأموال التي أخذها فسلم ما لديه من الأموال وعاد إلى القاهرة حيث طلب أمانا من الناصر ، وعلى الرغم من أنه أجيب إلى طلبه ، فقد ظل يخشى غدر الناصر به واعتزم التوجه إلى ولايته الجديدة ، لكن الناصر محمد ما لبث أن الناصر به وبين تحقيق رغبته (٢).

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النحوم الزاهرة - ٨ س ٢٧٠ سـ ٢٧١

<sup>(</sup>٢) ابن إياس : ح ١ س ١٥٣

<sup>(</sup>٣) أبوالحاسن: النجوم الزاهرة ج ٨ س ٧٧١ --- ٧٧٣

## استبداد الناصر محمد بالسلطة:

لما رأى النصر محمد أن الأمور أصبحت عهدة له فى مصر عمول على الرحيل إليها ، فخرج من دمشق فى ٢٦ رمضان سمنه ٧٠٩ ه مع بعض أتباعه ، وتجمعت لديه الجيوش المصرية والشامية عند وصوله غزة ، ثم سار أمنا على نفسه حتى دخل مصر ، فاستقبله الامير سلار وبعض الامراء وقدموا له فروض الطاعة والولاء .

وقد استبشر الناس بقدوم الناصر محمد وأنشد الشعراء مدائحهم بعودته، من ذلك ما قاله الشيخ شمس الدين محمد بن على الداعى(١).

- الملك عاد إلى حماه كما بدا و محمد بالنصر سر محمذا وأيامه كالسيف عاد لغمده وبشعاده كالورد عاوده الندى الحق مرتجع إلى أربابه من كف غاصبه وإن طال المدى ولما استقرت الامور للناصر محمد، طلب منه الامير سلار أن يعفيه من فنابة السلطنة ويوليه الشوبك، فأجابه إلى طلبه بعد أن تعهد بطاعته.

على أن الامر الذى يسترعى النظر أن الناصر محمد على أثر عودته إلى العرش، عمل على الانتقام من الامراء الذين سلبوه كل سلطته، كما عسول على التخلص منهم حتى يخلو له الجو من ناحية مناوئيه ويستطيع بذلك أن يدبر شئون دولته دون أن يتدخل فى أمورها أحد، ولكى يكفل لنفسه النجاح فى سياسته، أسند إلى خواصه الذين آزروه وناصروه مناصب الدولة الهامة، فقوض نيابة السلطنة بمصر إلى الامير سيف الدين بكتمر، وقلد الامير شمس الدين قراسنقر المنصورى نيابة السلطنة بالشام، كما ولى جمال الدين

<sup>(</sup>۱) المقریزی : السلوك ج ۲ القسم الاول ص ۷۳،

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٤ القسم الاول ص ٢٤ .

أقوش الآفرم ولاية صرخد، وولى الآمير سيف الدين قفجق نيابة حلب، وأسند ولاية طرابلس والبلاد الساحلية إلى سيف الدين بهادر الحاج.

على أنالسياسة التي اتبعها الناصر محمد في تعيين ولاته والقضاء على الأمراء الذين كانوا يفسدون عليه أمور دولته لم ترض مماليك الأشرف خليل ، بل أثارت حقدهم عليه كما يتبين ذلك منهذه العبارة التي قالها بعضهم: . أي ذنب لهؤلاء الأمراء الذين قبض عليهم وهو ( أي قراسنقر ) الذي قتل الأشرفُ خليل ودمه الآن على سيفه ما ذهب أثرة قد صار اليوم حاكم المملكة . . على أن قراسنقر ما لبث أن خشى على نفسه من الماليك الأشرفية ، وطلب من الناصر أن يأذن له بالذهاب إلى بلاد الشام لالقاء القبض على بيبرس الجاشنكير ، فلقيت هذه الرغبة قبولا من نفس الناصر ، وسمح له مغادرة مصر ، ولم يمض غير قليل من الزمن حتى سيق بيبرس إلى القاهرة حيث مثل بين يدى الناصر محمد الذي أخذ يعنفه ويوجه إليه كل صنوف اللوم والعتاب ، وقال له : ﴿ أَتَذَكُّرُ وَقَدْ صحت عَلَى وَقَتَكُذَا بُسَبِّبِ فَلَانَ ورددت شفاعتي في حق فلان ، واستدعيت نفقة في وقت كذا من الخزانة فمنعتها ، وطلبت في وقت حلوى بلوز وسكر ، فمنعتني ، ويلك . وزدت في أمرى حتى منعتني شهوة نفسي . . . ثم قال : يا ركن الدين أنا اليوم أستاذك ، وأمس تقول لما طلبت أوز مشوى ما يعمل به(١) ؟ ، ؛ فسأله بيبرس العفو ، لكن الناصر محمد أبي وأمر بحبسه ، ثم قتله في ١٥ ذي القعدة سنة ٧٠٩ هـ ودفن في قبر أخفيت معالمه إلى أن شفع بعض الامراء في نقل جثته إلى الخانقاه التي أنشآها.

لم يبق أمام الناصر محمد بعد أن تخلص من بيبرس إلا القضاء على الأمير سلار ، وبرغم المساعدات التي قدمها إلى الناصر عند عودته إلى العرش ، لم يكن مصيره أحسن مصير بيبرس (٢) ، فقد ألتى القبض عليه وظل فى السجن

<sup>(</sup>۱) المقريزى: السلوك ج ٦ القسم الأول ص ٨٠ -- ٨١.

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p.67. (Y)

حتى توفى<sup>(١)</sup> .

ولم يكد الناصر محمد يفرغ من القضاء على سلار حتى بلغه أن الأمير بكتمر الجوكندار نائب السلطنة دبر مؤامرة لحلعه وإقامة ابن أخيه الأمير مظفر الدين موسى بن الملك الصالح على بن قلاوون على العرش ، واستعان فى ذلك بالماليك المظفرية – أنصار الملك المظفر بيبرس – ، لمكن الناصر محمد عول على إحباط هذه المؤامرة فقبض على الامير مظفر الدين موسى وزجه فى السجن شم أخذ يتبع المظفرية حتى ظفر بهم ، غير أنه ما ليت أن عفا عنهم (٢) .

ولم تهدأ ثائرة الماليك الأشرفية فى عهد الناصر محمد ، بل ظلوا يرددون اشتراك الأمير قراسنقر فى قتل أحيه الأشرف خليل ، بما أثار فى نفسه حب الانتقام منه ، غير أن قراسنقر فطن لما يراد به فأوقع الرعب فى قلوب نواب الشام من ناحية السلطان كما أخد يؤلبهم عليه . ولما وجد أن حياته فى تدمشق أصبحت معرضة للخطر طلب إلى الناصر محمد أن يوليه حلب ، فأجابه إلى ما طلب (٢)

على أن قراسنقر مالبث أن كشفعن حقيقة نواياه إزاء السلطان فرج مع بعض الأمراء — ومن بينهم أقوش الأفرم نائب طرابلس — إلى بلاد التتار حيث رحب بهم أو لجايتو خدابنده الملخان المغول في فارس(٤).

ولما اتصل بالناصر محمد نبأ خروج قراسنقر عليه ، اتهم بعض الأمراء عالاته ، وألق القبض على نائب الشام وعلى بيبرس الدوادار نائب السلطنة عصر لاتهامهما بالميل إليه ، وعين أرغون الدوادار نائبا بالديار المصرية ، كما قلد نيابة دمشق تنكز الحسامى الناصرى سنة ٧١٧ ه ثم ولاه جميع بلاد الشام وكتب إلى كل من نائب حماه وحمص وطرابلس وصفد بالرجوع إليه في مهام

<sup>(</sup>۱) این لمیاس : تاریخ مصر جـ۱ س ۱۵۲

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٤ القسم الأول ص ٢١٤ -- ٢١٦

<sup>(</sup>۳) المقریزی : السلوك ج ۲ القسم الأول س ۹۹ -- ۱۰۰

<sup>(</sup>٤) أَبُو الْحَسَاسَ : النَجُوم الزاهرة ج ٤ الفَسَم الأُولُ مِن ٢١٨ ، تَارِيخُ سَلَامَايِنُ الْمَالِيكُ مِن ٢٠٨ .

أمورهم، وزاد فى ألقابه: الزاهدي، العابدي، العالمي، كافل الاسلام، أتابك الجيوش(١).

وكان الناصر محمد يستشير تنكر في مهام الأمور ، كما ارتبط معه برباط المصاهرة ، فتزوج من ابنته وعقد على اثنتين من بناته لولدى تنكز سنة ١٧٧٥ ها على أن تلك الصداقة لم تلبث أن تحولت في السنة التالية إلى حقد وبغضاء ، فقد أوجس الناصر محمد منه حيفة وعهد إلى بعض الأمراء بالقبض عليه وأقصاه عن مناصب الدولة التي كان يتقلدها ، ثم تخلص منه في النهاية (٢٠) . وهكذا كانت سياسة الناصر إزاء كبار رجال دولته . يقربهم إليه أول الأمر ثم يعمد إلى القضاء عليهم إذا ما خشى منهم على سلطانه .

(١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٤ القسم الأول من ٢١٦ -- ٢٢٠ القسم الأول من ٢٠٦ - ٢١٠ القسم الثاني من ٢٥٦ -

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٤ القسم الثاني من ٢٦٩ ، ٢٦٧ ، ٢٧١

## الفضيّ الناتي انحلال أسرة قلاوون وزوال دولتها

ظل مملك مصر فى بيت السلطان الناصر محمد بن قلاوون مدة أربعين سنة . توارث فى العشرين عاماً الأولى بعد وفاته تمانية من أولاده على التعاقب ، ثم انتقل الحكم إلى أحفاده فى العقدين التاليين .

وقد امتارت هذه الفترة بكثير من الاحداث الداخلية إذ تقلد حكم مصر سلاطين أطف ال ، كانوا يولون ويعزلون طبقاً لأهواء أمراء الماليك الذين ازداد نفوذهم فى ذلك العهد .

ولم يضع الناصر قبل وفاته نظاما لورائة العرش يسير عليه أبناؤه من بعده مما أدى إلى تنازعهم على الملك ، كما لم يبايع أكبر أولاده بالسلطنة ، فلما توفى سنة ٧٤١ ه خلفه ابنه أبو بكر الذى كان قد ولاه وعهده وتلقب بالملك المنصور سيف الدين وله من العنر إذ ذاك عشرون سنة ١١٠ .

ولم يكد السلطان أبو يكر يتقلد عرش مصر حتى ظهرت وادر الخلاف بين الأمير قوصون أتابك العساكر والامير طاجار الدوادار ، وصار العسكر فرقتين : إحداهما مع قوصون ، والاخرى مع طاجار . وقد استطاع هذا الامير أن يوغر صدر السلطان أبي يكر على قوصون ، فاتفق مع الخاصكية على التحاص منه ، غير أن قوصون ما لبث أن خلعه من السلطنة وأرسله مع بعض إخو ته إلى مدينة قوص ، فبسوا مها (٢).

أ أصبح قوصون بعد خلع الملك المنصور أبى بكر صاحب الـكلمة النافذة في الدولة ، فولى كچك ــ أحد أولاد الناصر ــ سلطنة مصر ــ وله من

<sup>(</sup>۱) این لیاس : ۱ س ۱۷۲ .

الهمر ست سنوات مو أقر الحاكم بأمر الله الحليفة العباسي بالقاهرة العمر ست منوات على خلع أنى بكر لما أتاه في حياته من الآثام(١).

ولما جمعت لقوصون نيامة السلطنة وأتابكية العساكر ، تصرف فى أمور الدولة حسب أهوائه ، فقبض على جماعة من الأمراء وأقصى بعضهم عن الوظائف ، وولى أنصاره بدلا منهم ، وصار السلطان ألعوبة فى يده

وقد خرج على قوصون نواب طرابلس وحماه وصفد ، واتفقوا على التخلص منه وتولية الأمير أحمد بن الناصر ــ وكان إذ ذاك فى الكرك ــكا استاه أمراه مصرمن استبداد قوصون بالسلطة دونهم وناصبه بعضهم العداه ، فدعا الأمير أيد غمش العامة إلى نهب بيت قوصون ، ونادى فى العسكر بأن كل شخص لا يملك فرسا يحضر إلى الاسطبل السلطانى ليأخذ منه فرسا له ، فأطلق العامة يد النهب فى بيت قوصون . ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل إن الجند صاروا كلما رأوا أحدا من بماليك قوصون أو من رجال حاشيته فى الطرقات قتلوه شر قتله (٢) . ولما انفض أعوان قوصون من حوله وأصبح وحيدا ، قبض عليه الأمير أيد غمش وبعث به إلى الاسكندرية حيث حبس بها(٢) ، وتبع ذلك خلع كجك من السلطنة ، وظل الأمراء ينتظرون قدوم بها(٢) ، وتبع ذلك خلع كجك من السلطنة ، وظل الأمراء ينتظرون قدوم بهالامر أحمد من الكرك ، فلما قدم وولى السلطنة عين الأمير طشتمر نائبا بالقاهرة ، غير أنه ماليث أن ساورته الظنون والمخاوف من ناحيته لازدياد نفوذه فى البلاد ، فحبسه .

ومع أن الناصر أحمد قد أصبح مطلق التصرف في أمور البلاد، فإن حمه للكرك ظل مستوليا عليه ، فترك آق سنقر نائبا عنه في مصر وتوجه إلى الكرك مع اثنين من أتباعه .

ولما اضطربت الأمور في مصر بسبب غياب السلطان عنها ، كتب إليه

Muir The mameluke Or Slave Dynasty of Egypt p. 87 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن إياس : ج ١ س ١٧٨

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p.88 (T)

الأمراء يرجونه العودة إلى مصر ، فكتب اليهم يقول : د إن الشتاء قد حل وإنى اخترت الإقامة بالكرك إلى أن يمضى الشتاء (١) .

وكان للنزاع الذى قام بين أبناء السلطان الناصر محمد بن قلاوون على الملك أثر كبير فى تقلص الحكم مر أسرته . وقد تجلى ذلك النزاع بصورة واضحة فى عهد الناصر أحمد الذى اختار الإقامة بالكرك بما اضطر الأمراء إلى خلعه و تولية أحيه اسماعيل مكانه ولقبوه بالملك الصالح (٢٠) .

وقد أخذ السلطان الجديد يدبر أمور البلاد ويعمل على إصلاح ما فسد فيها ، لكن الحظ عاكسه ولم يتمتع بحكم هادى ، و ثار فى وجهه أخوه الملك الناصر أحمد الذى اعتصم بقلعة الكرك وقاوم جند أخيه السلطان الملك الصالح اسماعيل حتى نفد جميع ماكان معه من مال وقوت ، واضطر إلى ضرب ما بق عنده من السروج المصنوعة من الذهب ، وخلط النحاس بالذهب حتى أصبح الدينار يساوى خمسة دراهم من الفضة وأنفق كل هذه الأمو ال على الجند الذين قاتلوا معه . ولما طال أمد القتال تفرقوا من حوله واضطر الناصر أحمد إلى طلب الآمان فقبض عليه جند المصريين وما لبث أن قتل سنة ٥٤٥ ه و توفى الصالح اسماعيل فى العام التالى وآلت السلطنة إلى أخيه الملك الكامل شعبان الصالح اسماعيل فى العام التالى وآلت السلطنة إلى أخيه الملك الكامل شعبان سنة ٧٤٥ ه و كان قد عهد إليه بالسلطنة من بعده (٢٠) .

ولم يكن ضعف الملاطين وتنافسهم على عرش مصر العاملين الوحيدين اللذين ساعدا على انحلال أسرة قلاوون ، بل إن انصراف بعض السلاطين إلى المجون وانعاسهم في الترف فضلا عما كان له من أثر سيء في البلاد أتاح للأمراء فرصة الاستحواذ على السلطة ، فلما شغل الكامل شعبان باللهوكتب إليه يلبغا نائب الشام الذي خرج عن طاعته : . . . . إنك أفسدت وأفقرت الأمراء والأجناد وقتلت أخاك وقبضت على أكار أمراء السلطان واشتغلت

<sup>(</sup>۱) ابن إياس : ح ١ س ١٨٠

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt pp. 90 (7)

<sup>(</sup>٣) این ایاس : ۱۸۲ -- ۱۸۲ (۳)

عن الملك والتهيت بالنساء وشرب الحمر وصرت تبيع أخباز الأجناد بالفضة. وقد ثار غضب السلطان حين قرأ هذا الكتاب وأطلع أرغون العلائى عليه فقال له: , والله لقد كنت أحسب هذا ، وقلت لك فلم تسمع قولى . ، وأشار عليه بعدم إذاعة ذلك الخطاب ، ثم تلطف في الرد على نائب الشام وبعث إليه أحد الامراء ليقنعه بالعدول عن عزمه .

على أن يلبغا لم يعدل عن عدائه لسلطان مصر ، بل أرسل إليه كتابا أخر يقول فيه : . إنك لا تصلح للملك وإنما أخذته بالغلبة من غير رضى الأمراء ، ونحن ما بقينا نصفى إليك وأنت ما تصغى لنا ، والمصلحة أن تعزل نفسك من الملك لنولى غيرك (١) . .

كذلك ثار فى وجه الكامل شعبان بعض الأمراء فى مصركما تركه أتباعه من الماليك حتى عجز عن تهدئة الحالة فى البلاد واضطر أخيرا إلى الهرب فى بيت أمه ، حيث قبض عليه وقتل خنقا(٢) ، وفيه يقول الصلاح الصفدى :

بیت قلاوون سعاداته فی عاجل کانت. وفی آجل جل علی أملاکه للردی دین قد استوفاه بالکامل

ولما قبض على الملك المكامل شعبان ، استدعى الأمراء أمير حاج بن الناصر محمد وولوه السلطنة ، ولقبوه الملك المظفر خاجى ، وأقيمت له الخطبة بدمشق، كا ضربت السكة باسمه (٣) . وقد نهج هذا السلطان سياسة أثارت كراهة الأمراء له ، إذ قبض على بعضهم واستهان بالبعض الآخر ، فحنقوا عليه واتفق رأيهم على خلعه من السلطنة ، ثم قبضوا عليه وحبسوه بالقلعة (١) .

وقد أظهر المظفر حاجى من الخلاعة وفساد الخلق ما جعل عهده أسوأ من عهده سلفه فذكر المؤرخون أنه بذل كثيرا من الأموال لجواريه واختص

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة جـ ه القسم الأول ص ١٤ -- ١٥ ( طبعة كاليفورنيا)

<sup>(</sup>٢) ابن إياس : ح ١ س ١٨٦

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة جه القسم الأول س ٢٥

ابن إناس : ج ١ س ١٨٩

واحدة منهن كانت حظية لسلطانين قبله (۱) . وقد وصفه الشيخ شهاب الدين ابن أبى حجلة التلسانى فى هذه العبارة ، فقال : « اشتغل بلعب الطيور عن تدبير الأمور ، والنهى عن الاحكام بالنظر إلى الحمام ، فجعل السطح داره ، والشمس سراجه ، والبرج مناره ، وأطاع سلطان هواه ، وخالف من نهاه ، وخرج فى ذلك عن الحد وصار لا يعرف الهزل من الجد (۲) ، .

وكَانَ طَمُوح أمرا. الماليك إلى الاستثثار بالنفوذ عن طريق التدخل في تولية من يشاءون من أحفاد قلاوون السلطنة دون النظر إلى مصلحة البلاد من العوامل لتي عجلت بزوال دولة بني قلاوون ، فقد حرصوا على سلب السلطة من هؤ لا. السلاطين الذين و صلو الله عرش الملك بمساعدتهم وجعلوهم ألعوبة في يدهم ، فظل السلطان حسن بن الناصر محمد الذي ولاه لفيف من الأمراء العرش بعد مقتل المظفر حاجي في الثلاث السنين الأولى من حكمه كالمحجورعليه . ولما رأى أن وزيره منجك اليوسيز قد استأثر بكثير من النفو ذ في الدولة ،دعا الامراء والقضاة وقال لهم : ياأمراء هلا حدعلي ولابة حجر أوأنا حاكم نفسي؟ فقال الجميع: ماثم أحديحكم على مو لانا السلطان وهو مالك. رقابناً ﴿ فَقَالَ : إِذَا قُلْتَ لَـكُمْ شَيْثًا ﴿ تَرْجَعُونَ ﴾ إليه ، قالو الجميعهم : نحن تحت طاعة السلطان وممثلون ما يرسم به ، فالنفت السلطان إلى الحاجب وقال له : خذ سيف هذا ، وأشار إلى منجك الوزير ، فأخذ سيفه وقبض عليه ، ثم صودرت أمواله وبعث به إلى الاسكندرية حيث زج في سجها ، كما أحد يعمل على إضعاف نفوذ الأمراء، لكنهم سرعان ما بآمروا على التخلص منه ، فهاجموه وخلعوه عن العرش وولوا أخاه الملك الصالح صالح بن محمد. قُلاوون (٢) سنة ٧٥٧ هـ ( ١٣٥١ م ) .

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt pp. 92-93 (1)

<sup>(</sup>۲) این لمیاس ، حد ا ص ۱۸۸

<sup>(</sup>٣) أبوالحجاس : النجوم الزاهرة حـ ه القسم الأول ص ٨١ - ٢٠

ولما تقلد هذا السلطان العرش ، صار الأمير طاز - الذي كان على رأس الأمراء الذين خلعوا السلطان حسن - صاحب الحل والعقد في دولة الماليك عا أثار حقد الأمراء عليه فعزموا على مهاجمة قصره ، غير أنه ما لبث أن قضى على محاولتهم (١) .

ولم يكن الأميرطاز هو الذي استأثر وحده دون غيره بالنفوذ في الدولة ، بل إن السلطان الملك الصالح صالح لما خلع على الأمير صرغتمش في سنة ٧٥٧ ه وجعل له حق تولية الولاة وعزلهم عظمت مهابته وصار يحد من شوكة الأمراء ، غير أن السلطان ما لبث أن صرفه وعين في مكانه الأمير شيخون حين كثرت الاراجيف بتدبير مؤامرة لإعادة الناصر حسن إلى العرش (٢).

ولا أدل على سوء الحالة التي وصلت إليها البلاد في ذلك العهد من أن بعض كار رجال الدولة استغلوا نفوذهم في المناصب التي تقلدوها لإشباع رغباتهم وأهوائهم وزيادة ثروتهم . وقد اتخذهم بعض الأمراء بطانة لهم ليعاونوهم على تحقيق مطامعهم ، فازدادت في ذلك الوقت ثروة علم الدين عبد الله بن تاج الدين المعروف بابن زيبور الذي جمعت له الوزارة ونظر الخاص والإشراف على شئون الجيش (۳) .

وكان علم الدين من أنصار الآمير شيخون ، فرأى الآمير صرغتمش أن يوقع به حسدا له على ما صار إليه ، فانتهز فرصة عودة السلطان الملك الصالح من دمشق وذهابه إلى القلعة لاستقباله وبث شكواه للأمير شيخون من الوزير علم الدين بسبب الحلمة التي قدمت إليه وكانت دون مرتبته ، وعزا ذلك إلى سوء تصرف الوزير معه ، فأثار ذلك العمل غضب شيخون على علم الدين وأمر

<sup>(</sup>۱) این ایاس ترج ۱ س ۱۹۶ — ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) أيو المحاسن : النجوم الزاهرة ج. • القسم الأول ص ١١٨ -- ١١٩

٣): أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٥ القسم الأول ص ١٣١

مماليكه بالقبض عليه ونني إلى قوص سنة ٧٥٣ هـ<sup>(١)</sup> .

ا وقد اقتنى علم الدين ثروة كبيرة في أثناء تقلده مناصب الدولة ، فيذكر ابن إياس(٢) أن القاضي برهان الدين بن جماعة قال : . وقفت على قو ائم فيها ما ضبط من موجود الصاحب علم الدّين وهو قماش ملون ما بين صوف وحرير ألفان وستهائة قطعة . . . وأوانى ذهب وفضة زنتها نحوستين قنطارا ، وصنادَيَقَ ضمتها فصوص ملونة مابين ياقوت وألماس وعينهر وحبات لؤلؤ، وستة آلاف حباصة ذهب ، وستة آلاف كلوته وثلاثون أردب فضة نقرة... وحواصل فيها بسط رومي . . . وعشرون ألف رأس من الحيول والبغال والجمال وسمعاتة من العمد والجواري، وأربعون ألف قطعة من النحاس الأصفر المكفت والنحاس الأبيض . . . ومن الأملاك والضياع والممقفات صبعة آلاف مكان ، قو مت بثلاثماتة ألف دينار ، ووجد لديه خسة وعشرون معصرة ، وستمائة مرك ، وماثتا بستان ، وثلاثمائة ألف رأس من الأبقار والأغنام، ومن الغلال ما بين قمح وشمير وفول مالا ينحصر كيله، . وقد صودرت هذه الأموال كلها ، وظل علم الدين في منفاه بقوص إلى أن توفى . كذلك تطور الأمر في أواخر عهد دولة قلاوون ، فازداد التنافس بين -الأمراء على الاستئثار بالسلطة وصار يعقب الواحد منهم الآخرفي السيطرة على البلاد وأصبح السلاطين ألعو بة في يدهم يولونهم و يعزلونهم متى شاءوا وشاءت أهواؤهم، فخلع جماعة من الأمراء السلطان الصالح صالح \_ رغم ما عرف عنه من حزم وما اتصف به من حسن السيرة ــــوما ذلك إلا لميله إلى الأمير طاز وأعادوا الناصر حسن إلى العرش وبايعوه بالسلطنة مرب جديد

على أن الناصر حسن ترك مقى اليد الامور لامرائه ، فأصبح الأمير

ستة مولا ه<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) المقريزي : خطط ج ٢ ص ٦٧ (٢) تاريخ مصر : ج ١ ص ١٩٧-١٩٨

<sup>(</sup>٣) أبو المحاس : النجوم الزاهرة ج ٥ القسم الأول ص ١٣٥ — ١٤٧

شيخون والامير صرغتمش صاحى الحل والعقد في الدولة في أوائل حكم هذا السلطان، ثم انفرد صرغتمش بتصريف شئون الدولة بعد وفاة شيخون سنة ٧٥٨ م، وما لبث أن استبد بالسلطة وكثرت أمواله ، وطمع في الاستقلال بالملك. ولما أتصل ذلك بمسامع السلطان أتفق مع جماعة من الأمراء على التخلص منه ، فقبضو ا عليه سنة ٧٥٩ ه ، غير أن هذا العمل أثار غضب مماليكه ، فاشتبكو ا مع الماليك السلطانية في معركة دارت فيها الدائرة على أتباع صرغتمش ، وبذلك رالت الفتنة وخلا الجو للناصر حسن ، لكنه لم يتمتع طويلا بسلطته فسرعان ما ازداد نفوذ يلبغا العمري حتى أصبح يرجع إليه في تصريف أمور الدولة ، كما صار يعترض على أعمال الناصر حسن ؛ فأنكر عليه منحه الإقطاعات الكبيرة للنساء وتدخل الطواشية في أمور الدولة . وقد عظم ذلك على السلطان وأخذ يتحين الفرص للتخلص منه ، فلما خرج للصيد بلغه أن يلبغا دبر مؤامرة لاغتياله ، فوجه همته إلى القبض عليه ، غير أن يلبغًا ما لبث أن وقف على نو إيا السلطان نحوه ، فاستعد بماليكه وحاشيته نحاربته ودارت معارك بين الفريقين هزم فيها السلطان وولى هاربا إلى قلعة الجبل لقلة من كان معه من عاليكه ، ثم أخذ يلبغا يتعقبه ؛ لـكن الأمير محمد ابن المحسى لم يلبث أن تصدى له بماليكه واعترض سيره إلى القلعة ؛ غير أن ذلك لم يكن له أثر في وقف يلغبا عند حده ، فقد دارت الدائرة على ابن المحسني ، وسار يلبغا إلى القلعة وقتل السلطان حسن ، ثم استحوذ على خزاتنه وجميع ما خلفه من الأموال ، وأقام ابن أخيه الملك المنصور محمد بن المظفر حاجي سلطانا على مصر ، وهو في الرابعة عشرة من عمره(١٠) .

وكان السلطان الملك المنصورمسلوب السلطة مع الأميريلبغا الذي أصبح مطلق التصرف في شئون الدولة ، يعزل ويولى من يقع عليه اختياره ،وظل الملك المنصور على هذه الحال إلى أن اتفقت كلبة الأمراء على خلعه لقلة كفايته

<sup>(</sup>١) أبو المُحَاسن: النجوم الزاهرة ج • النسم الأول س ١٥٤ - ١٥٨

ومجونه (١) وذلك سنة ٧٦٤ ه .

ولما خلع الملك المنصور محمد ، اتفق يلبغا مع الأمراء على تولية الأمير شعبان ـ وكان في العاشرة من عمره ـ ولقب بالأشرف.

وقد ظل يلبغا العمرى فى السنين الأولى من حكم هذا السلطان صاحب النفوذ فى البلاد. ولما كثر تعسفه بماليكه نفروا منه وعول بعضهم على اغتياله سئة ٧٦٨ ه، وتحدثوا مع السلطان فيما اتفقوا عليه ضد هذا الأمير؛ فعارضهم أول الامر، إلا أنه ما لبث أن عدل عن رأيه ورحب بالتخلص منه لحجره عليه وسليه سلطته.

ولما وصل إلى يلبغا أن السلطان قرب إليه مماليكه ووافقهم على ما ائتمروا به ضده ، ولى الامير آنوك بن الملك الابجد حسين أخا الملك الاشرف شعبان السلطنة ولقبه بالملك المنصور ، فكان ذلك سبباً فى نشوب عدة معارك بينهما ، انتهى الامر فيها بهز عة يليغا وقتله (٢) .

على أن الأشرف شعبان لم يستبد بالسلطة رغم تخلصه من يليف ، بل سرعان ما استأثر الأمير أسندمر الناصرى بالنفوذ ، وانضم إلى جانبه مماليك يلبغا . وقد أثار استبداد هذا الأمير وتعاظمه حقد الأمراء عليه ورغم هذه المؤامرة التي دبرت لاغتياله تمكن من إخماد فتنتهم ، ولم يزل نفوذه في ازدياد حتى أصبح السلطان معه كالمحجور عليه سنة ٧٦٨ ه(٣) .

كذلك استفحل نفوذ مماليك يلبغا وأصبحوا عاملا قويا فى إثارة القلاقل يمصر ، وصار أسندمر مغلو ما معهم على أمره ، فطلبوا منه تسليم بعض الأمراء وعزل الاشرف شعبان سنة ٧٦٩ سنة ه. ولما وصل ذلك إلى علم السلطان ،

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة - • القسم الأول س ٢٠٠ - ٢٠١

<sup>(</sup>۴) أبو المحاس : النجوم الزاهرة جـ ه النسم الأول س ٢٠٥ م ٢٠٨. ات إياس : جـ ١ ص ٢١٩ --- ٢٢١

خرج بصحبة مماليكة وبعض كبار الأمراء لمحاربتهم فأوقع بهم إلهزيمة ، وولى أسندمر هاربا ، ثم ما لبث أن جيء به للأشرف ، فعفا عنه بعد أن شقع فيه الأمراء وأبقاه في منصه ، لكنه أشرك معه في الاتابكية خليل بن قوصون على أن أسندمر وخليل بن قوصون ما لشا أن تحالفا وتآمرا ضد الاشرف شعبان ، كما انحاز إلى جانهما عدد كبير من مماليك يلغا ، فسار إليهم السلطان بمن معه من الامراء والماليك الأشرفية وأخد فتنتهم بعد أن قتل السلطان بمن معه من الامراء والماليك الأشرفية وأخد فتنتهم بعد أن قتل كثيراً منهم وقبض على كل من أسندمر وقوصون ، وبعث جما إلى الاسكندرية حيث زجا بسجنها .

وقد قال الشيخ شهاب الدين أحمد في هذه الواقعة :

هلال شعبان جهراً لاح فى صفر . بالنصر حتى أرى عيداً بشعبان وأهل كبش كأهل الفيل قد أخذوا رغما وما انتطحت فى الكبش شاتان (١) و هكذا لم تتمتع البلاد المصرية بالاستقزار فى السنوات الأولى من حكم الأشرف شعبان لاستفحال نفوذ بعض الأمراء وماكانوا يثيرونه من الفتن فى وجهه .

ولما تخلص هذا السلطان من أسندمر وأضعف شوكة بماليك يلبغا سنة ٢٦٩ ه، قبض على زمام الأمور فى البلاد، وأصبح مطلق التصرف فى شون الدولة، يولى ويعزل دون أن يشاور الأمراء، ومن ثم استقرت الحالة فى مصر، ولم يحدث ما يعكر صفوها إلا حين خرج الأشرف شعبان من مصر قاصداً بلاد الحجاز سنة ٧٧٨ ه، إذ ثار فى وجهه بعض الماليك فى أيلة بسبب الأموال التي طلبوها منه وأوقعوا به الهزيمة ثم فر إلى القاهرة (٢)، وفى تلك الأثناء كان بعض الأمراء والماليك السلطانية قد انتهزوا فرصة غيابه وأعلنوا أنه قضى نحبه وهاجموا أعوانه من الأمراء وولوا ابنه علياً

<sup>(</sup>١) أبو الجحاسن : النجوم الزاهرة ج ، القسم الأول س ٢٠٨ -- ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جيه القسم الأول س ٢٣٨ سـ ٢٣٠

مكانه(۱) . ولما وصل الأشرف إلى القاهرة ، لجأ إلى إحْدى دورها حيث كشف أمره بعد فبرة قصيرة من الزمن ثم قبض عليه وقتل(۲) .

على أن الآمر الذي يسترعى نظرنا أنه رغم ضعف أحفاد قلاوون وعدم استطاعتهم المحافظة على إبقاء الحكم في بيتهم وانقسام الآمراء إلى شيع وأحزاب وسعى كل منهم للتخلص من الآخر ، فإنهم كانوا جميعا متحدين اتحادا تاما ضد الحلوجين على بلادهم ، كمانت البلاد المصرية تنعم في أو اخر عهد هذه الاسرة بالرخاء ، ويتبين لنا ذلك من هذه العبارة التي أوردها أبو المحاسن (٢) وكانت أيام الآشرف شعبار بهجة وأحوال الناس في أيامه هادئة مطمئنة والحيرات كثيرة على غلاء وقع في أيامه بالديار المصرية والبلاد الشامية ومع ذلك لم يختل من أحوال مصر شيء لحسن تدبيره . ،

وقد ازدادت الفتن التي أثارها الأمراء بسبب تنازعهم على الاستئثار بالنفوذ في الدولة بعد مقتل الأشرف شعبان ؛ فصاركل من قرطاى أتابك العساكر وصهره أينبك البدري يتآمر مع أصحابه وبطانته على الآخر ، ثم وقع الحلف بين أينبك وأقتمر الحنبلي نائب السلطنة بعد أن عين قرطاى نائبا على حلب . وانتهى أمر هذا النزاع بنني أقتمر إلى بيت المقدس وتبيين أينبك أتابكا للعساكر ، ومن ثم استفحل نفوذ هذا الأميروصار يتصرف في شئون الدولة كما شاء وشاءت أهواؤه .

وقد تأثرت الحالة فى بلاد الشام بالاضطراب السائد فى مصر ، فخرج انوابها عن طاعة السلطان بما اضظر أينبك إلى تجهيز حملة لإخضاعهم لكنه ما لبث أن عدل عن السفر مع تلك الحملة حين بلغه اتفاق العساكر على الحروج عن طاعته ، ثم ولى هاربا حين أيقن أن أمره فى إدبار ، وبعث السلطان فى طلب طشتمر نائب الشام وقلده منصب أتابك العساكر بدلامن أينبك البدرى.

Muir. The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, p. 101. (1)

<sup>(</sup>۲) این ایاس : ۱ م ۲۳۶

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة : ج ٥ القسم الأول ص ٢٣٦

روصار إليه أمر التولية والعزل<sup>(١)</sup> .

ولما أخذطشتمر فى تصريف أمور الدولة عظم ذلك على برقوق – وكان عد جمع حوله عددا كبيرا من الماليك – فاتفق مع بركة الجوبانى وبعض الأمراء على محاربته ، وسرعان ما خرجت مماليكة وأوقعت الهزيمة بماليك طشتمر الذى انتهى أمره بالقبض عليه وحبسه فى الاسكندرية ، وبذلك خلا الجو لبرقوق وحل محل طشتمر فى منصب أتابك العساكر وصار هو وبركة صاحبي الأمر والنهى فى القاهرة حتى لهجت الناس بقولهم : « برقوق وبركة نصيا على الدنيا شبكة (٢) »

ومع ذلك فإن الاضطراب لم ينقطع من القاهرة وأصبحت القلعة نفسها مسرحا للثورة ، فإنتهز الأمير إينال فرصة خروج برقوق للصيد سنة ٧٨١ هـ وغياب بركة فاستولى على الاسطبل السلطاني-، كما انقض على دار أسلحة برقوق واستجوذ على أكثر ما فيها من معدات الحرب . ولما بلغ برقوق خبر هذه الثورة التي قام بها إينال ، سار مع جماعة من عاليكة إلى القلعة وأوقع به الهزيمة واستعاد ما استولى عليه هذا الامير (٦) .

ولم تسكد الأحوال فى القاهرة تهدأ بعد القضاء على فتنة إينال حتى قام النزاع بين برقوق وبركة الجوبانى واندلعت نبران الحرب الداخلية من جديد فأخذ الأمراء يعدون العدة للدفاع عن أنفسهم على أثر ما وصل اليهم عن تدبير بركة مؤامرة للتخلص من أنصار برقوق.

ولما رأى برقوق أن الحالة زادت اضطرابا ، دعا القضاة إلى القلعة وأبدى الحم رغبته فى التخلى عن منصبه كما طلب منهم أن يعملوا على استقلال السلطان بتدبير شئون الدولة ، فسعوا فى التوفيق بينه وبين بركة ، وأذعن كل منهما إلى الصلح بعد أن ترددت الرسل بينهما أكثر من مرة (٤).

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٥ ص ٤٦٧ ، ابن اياس ح ١ ص ٢٤٠ -- ٢٤٢

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ، ح ه القسم الثاني ص ٣٠٨ — ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن: النجوم الزامرة ح ٥ الفسم الثاني من ٣١٣

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٥ القسم الثاني س ٣١٨

وما هى إلا فترة قصيرة انقضت على هذا الصلح حتى عول برقوق على التخلص من بركة لتآمره على قتله ، فأمر أتباعه من الماليك بالتأهب للحرب، ودار قتال عنيف بين الفريقين انتهى الآمر فيه بهزيمة بركة وأسره. وفي ذلك يقول ان حبيب الحلى(١):

ياويحها من حالة وشؤمها من حركة وقبحها من فتنة فيها زوال بركة

ولما تم لبرقوق القضاء على منافسه بركة ، أصبح صاحب السيادة المطلقة لكنه رغم ذلك لم يجسر على الطموح إلى السلطنة ، كما أنه بعد وفاة الملك المنصور على سنة ٧٨٣ هـ ، لم يتيسر له سه مع ما كان عليه من العظمة — أن يتسلطن . وكان قد أشيع بين الناس أنه سيرتتي عرش السلطنة ، فأظهر أكابر أمراء الدولة عدم ارتياحهم وقالوا : ولا نرضى أن يتسلطن علينا علوك يلبغا » . ولما علم برقوق بذلك دعا الأمراء والقضاة والحليفة المتوكل على الله وتحدث معهم فى تولية أحد أولاد الاشرف شعبان ، فوقع اختيارهم على أمير حاج لانه أكبرهم سنا ، فبايعه الحليفة وأقسم له الأمراء يمين الطاعة ثم قبلوا الأرض بين يديه ولقب بالملك الصالح(٢).

وقد ظل برقوق يتقلد منصب أتابك العساكر ، كما عهـ د إليه في تدبير شئون الدولة والوصاية على السلطان لصغر سنه، وأفتى العلماء يومئذ بذلك<sup>(٣)</sup>.

على أن بعض مماليك كبار الامراء مالبثوا أن نقموا على برقوق استثاره بالنفوذ فى الدولة ، فدبروا مؤامرة لاغتياله . ولما وقف برقوق على نوايا هؤلاء الماليك نحوه قبض على فريق منهم وسجنهم ، ثم أشار عليه بعض أصحابه أن يتسلطن ويحتجب عن الناس ، غير أنه اعتذر عن ذلك بأنه يخشى اعتراض قدماء الامراء بمصر والشام على ارتقائه عرش السلطنة ، ولم

<sup>(</sup>۱) ابن إياس : ج ١ س ٢٤٧

<sup>(</sup>٧) أبو المجاسن : للنجوم الزاهرة ح ٥ القسم الثابي ص ٣٤٧ – ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : ج ه ص ٤٧١ -- ٧٢

يزل بعض الأمراء من أنصاره يهون عليه الأمر ويتعهد له بالعمل على مؤازرته حتى كان يوم ١٩ رمضان سنة ٧٨٤ ه ( نو فبر سنة ١٣٨٢ م ) حيث دعا برقوق الحليفة والقضاة الأربع وسائر الأمراء إلى اجتماع قام فيه القاضى بدر الدين بن فضل الله كاتب السر الشريف قائه : ويا أمير المؤمنين وياسادات القضاة إن أحوال المملكة فد فسدت وزاد فساد العربان في البلاد وخرج غالب النواب في الشام عن الطاعة . . . وإن الوقت قد ضاق ومحتاجون إلى إقامة سلطان كبير تجتمع فيه الكلمة ويسكن الاضطراب ، فاستقر الرأى على خلع السلطان الملك الصالح أمير حاج وتولية برقوق عرش السلطنة (١) .

وهكذا تقلص الحكم من أسرة قلاوون بعد أن ظل أبناؤها يتوارثونه قرنا من الزمان . ولم نر سلطانا من الماليك استمر التاج فى بيته سوى الناصر محمد ، إذ حكم بعده أبناؤه وأحفاده سنين عدة .

لكن خلفاء الناصر لم يكونوا. — كا بينا — من القوة يحيث يستطيعون القبض على زمام الأمور فى البلاد والمحافظة على إبقاء الحكم فى يبتهم ، إذ خلفه سلاطين صغار السن ، عجزوا عن الوقوف فى وجه الأمراء الذين أتبح لهم الاستبداد بالسلطة ، هذا فضلا عما كان من نشوب الحلاف بين الأمراء وسمى كل منهم المتخلص من الآخر بما خمل برقوق الذى أصبح مطلق التصرف فى شتون الدولة ، فى عهد الملك الصالح أمير حاج ، على إقصاء بعض منافسيه من الأمراء ، ثم لم يلبث أن خلع هذا السلطان وخلفه على العرش ، وبذلك زالت دولة بنى قلاوون ، وانتقلت السلطة إلى الماليك الجركسية الذى كان ينتمى إليهم برقوق .

## الفيسل لثالث

## الخلافة العباسية في عهد أسرة قلاوون

- علاقة الخلفاء لعباسيين في مصر بسلاطين الماليك.

لم يكن لدى الدول الإسلامية فى الوقت الذى قضى فيمه هولاكو على الخليفه المستعصم ببغداد من الدوة ما يستطيع بها إعادة الخلاقة ، إلى سابق عهدها ، بل أصبح أكثر هذه الدول خاضعاً لسلطان المغول .

وعلى الرغم من انشغال أمراء المسلمين بالعمل على ضبط الأمور فى بلادهم، فإنهم لم يروا فى زوال الخلافة من بغداد نهاية العهد بها ؛ بل ظلوا يترقبون الفرص لإحيائها ، ولا أدل على ذلك عارواه مفضل بن أبى الفضائل، فقد ذكر أنه حين قدم الملك المظفر قطز إلى دمشق على أثر إنتصاره على التتار فى موقعة عين جالوت أخبره الأمير عيسى بن مهنا بقدوم الأمير أبى العباس أحمد ، فقال له : وإذا رجعنا إلى مصر ، أنفذه إلينا لنعيده إن شاء الله ، على أن السيوطى يروى رواية أخرى ، فيذكر أن الملك المظفر وان شاء الله ، على أن السيوطى يروى رواية أخرى ، فيذكر أن الملك المظفر بابع الآمير أبا العباس أحمد بدمشق ، ويزيد على ذلك أن هذا الأمير وانتصر على التنار ، ثم كاتبه علاء الدين طيبرس نائب دمشق ليذهب إلى الملك الظاهر بيبرس بمصر ، فامتنع عن ذلك لما علم أن أميراً عباسياً آخر قدم إليها ورجع إلى حلب ، فبايعه بالخلافة صاحبا شمس الدين البكر في ولقبه المحاربة المغول .

<sup>(</sup>١) النهج السديد فيا صد تاريخ ابن المديد من ٩٣ (٣) قاريخ الحلفاء على ٢١٨

على أن هذه المحاولات التى قام بها بعض الامراء لإحياء الحلافة لم تأت بالغرض المرجو ، فظل منصب الحلافة شاغرا إلى أن ولى الظاهر بيبرس سلطنة مصر فرأى أن يقيم الحلافة العباسية فى القاهرة لتشد أزره وتكسب حكمه صفة شرعية وتساعده على أن يؤول إليه النفوذ الذى كان للحفصيين على الاراضى المقدسة (١) . وكانت بلاد الحجاز فى مقدمة الولايات التى تحرص الحلافة على حمايتها .

وقد تحققت آمال بيبرس فى إعادة الحلافة حين أرسل إليه نائبه بدمشق كتابا يتضمن أن رجلا قدم إلى هذه المدينة يدعى أنه أحمد بن الإمام الظاهر ابن الإمام الناصر العباسى فكتب إليه السلطان يوصيه به خيرا ويأمره بإنفاذه إلى مصر ، ثم احتفل باستقباله .

ولم يمض على قدوم هذا الأمير العباسي إلى مصر زمن طويل حتى عقد الظاهر بيبرس مجلسا بقاعة الأعمدة بقلعة الجبل ، أقر فيه قاضى القضاة تاج الدين بن بنت الاعز صحة نسبه إلى البيت العباسى ، ثم بايعه بالحلافة وتبعه الملك الظاهر والقضاة ، ولقب بالمستنصر بالله ، كما أمر بيبرس بأن ينقش اسمه بجانب اسمه على السكة وأن يدعى له قبل الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة

ولما رأى بيبرس أنه فى حاجة إلى تقوية عرشه ضد مناوتيه من أمراء الماليك ، طلب إلى المستنصر بالله أن يعطيه تفويضا شرعيا بتثبيته فى مركزه وفى أملاكه ، فنحه هذا الحليفة تقليدا بولاية مصر والشام والحجاز واليمن والعراق وما يتجدد من الفتوخات ، كما أعطاه خلعة السلطنة .

على أن الأمر الجدير بالملاحظة أن الخليفة العباسي أوصى الظاهر بيبرس في هذا التقليد بأن يعيد الحلافة إلى بغداد ، وعا قاله (٢) : . . . . وبك يرجى أن يرجع مقر الخلافة إلى ماكان عليه في الآيام الأول ، فأيقظ لنصرة الإسلام

Wiet, Précis De L' Histoire D' Egypte p. 250 (1)

<sup>(</sup>٢) المقريزي . الساوك - ١ القسم الثاني س٥٥٥ - ٤٥٧ .

جفنا ما كان غافيا و لا هاجعا ، وكن فى مجاهدة أعداء الله إماما متبوعاً لاتابعا وأيدكلمة التوحيد ، فما تجد فى تأييدها إلا مطيعاً سامعاً . .

ولما اطمأن بيرس إلى أن سلطته قد توطدت بهذا التفويض الذى أخذه من المستنصر بالله ، شرع فى إعادته إلى مقر الخلافة العباسية ببغداد ؛ فعهد إلى بعض الأمراء والعساكر بمرافقته وخرج فى صحبته إلى بلاد الشام ؛ غير أنه لم يكد يصل إلى دمشق حتى أشار عليه بعض خاصته بالعدول عن فكرة إعادة الحليفة إلى بغداد خشية أن يعمل على هدم سلطته فى مصر والشام لوتم له القصاء على المغول فى بغداد وأعاد ملك العباسيين ، لذا تغير السلطان على الحليفة وتركه وشأنه يخترق بادية الشام برفقة ثلثمائة فارس من الأعراب والترك.

ولم يكن تخلى بيبرس عن الخليفة المستنصر بالله يثنيه عن عزمه فانه تابع سيره حتى وصل إلى عانة حيث انضم إليه الأمير أبوالعباس أحمد، ثم رحل إلى الحديثة ومنها واصل السير إلى هيت ، وهناك اشتبك معالمغول في معركة انتهى الأمر فيها جزيمته وقتله سنة . ٦٦ ه. ولم ينج من جنده سوى بعض الأمراء . كان من بينهم الأمير أبو العباس أحمد .

و هكذا فشل الخليفة المستنصر في إعادة بجد العباسيين . وظل منصب الحلافة شاغر امدة سنة إلى أن استقر رأى بيبرس على إقامة خليفة آخر تكون له الزعامة الدينية على البــــلاد التي تحت سلطانه . فبعث في طلب الأمير أبي العباس أحمد إلى مصر ، ثم احتفل بمبايعته على أثر قدومه ولقب بالحاكم بأمر الله ، وبذلك أصبحت مصر مقرا للخلافة العباسية .

و لما استقر ملك بيبرس فى مصر والشام عمل على إضعاف شأن الخليفة فأبقاه بالقلعة وحال بينه وبين التدخل فى شئون الدولة والاتصال بالشعب لما قد يترتب على ذلك من إثارته عليه وإحلاله محله فى عرش مصر (١).

<sup>(</sup>١) الظاهر بيرس وحضارة مصر في عصره: س ٦٢ - ٧٣

وقد ظل الحليقة الحاكم بأمر الله لا يباشر أى عمل من أعمال الدولة طوال عهد بيبرس الذى حال دون تشر نفوذه على الحكام المسلمين ولم يأخذ منه تقويضا بعهد السلطنة لابنه الملك السعيد ، وإنما منح هذا التفويض بنفسه وأمر بقراءته على القضاة والفقهاء سنة ٦٦٧هـ

وهكذا استبد بيبرس بالسلطان والنفوذ دون الحليفة العباسي في القاهرة وأصبح لا يعني بذكر اسمه في الحطبة ونقشه على السكة (۱). ويتبين لنا ذلك عاجاء في التفويض الذي أعطاه بيبرس لولى عهده الملك السعيد. وقد جاء فيه (۲): « الحمد لله منسى الغروس ومبهج النفوس . . . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد كثر الله عدده وعدده . . . ونصلي على سيدنا محمد الذي أطلع الله به نجم الهدى وألبس المشركين به أردية الردى . . وكانت شجر تنا المباركة قد امتد منها فرع تفرسنا فيه الزيادة والنمو ، وتوسمنا منه حسن الجني المرجو . . . فأردنا أن تنصبه في منصب أحلنا الله فسيح غرفه ونشرفه بما خولنا الله من شرفه . . . وخرج أمرنا لا برح مسعدا ومسعفا ، ولا عدمت الأمة منه خلفا منبلا بأن يكتب هذا التقليد لولدناالسعيد , ناصر الدين « بركة خاقان محمد ، جعل الله مطلع سعده بالإشراف محفوفا وأرى الأمة من ميامنه ما يدفع للدهر صرفا ويحسن بالتدبير تصريفا \_ بولاية العهد الشريف \_ على قرب البلاد وبعدها . وما ينسب للدولة القاهرة من عن العهد الشريف \_ على قرب وشام وغير شام ، وجعلنا يده في ذلك كله المبسوطة ،

<sup>(</sup>۱) ذكر السيوطى (حسن المحاضرة فى أخبار شمر والقاهرة ج ٢ س ٥٤) أن الظاهر بيرس لمسا خاف عاقبة أمر الحليفة ، أسقط اسمه من السكة وأبقاه على المنابر ؛ وهذا يخالف ما ورد فى التفويض الذى منحه السلطان لابنه الملك السميد ، إذ جاء فيه : « ولا منبر خطيب لا باسمنا: يميس » .

<sup>(</sup>۲) بيبرس الدوادار: زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة ج ٩ ص ٨١ - ٥٨ ه (٢) القلقشندي : صبيح الأعدى ج ١٠ ص ١٦٢ - ١٦٦

ولا تدبير ملك كلى إلا بنا أو بولدنا يُنعمل . . . . . . ولا منبر خطيب إلا آ باسمنا يميس ، ولا وجه درهم ولا دينار إلا بنا يشرق . . . ،

على أن الملك السعيد، سرعان ما نقض سياسة أبيه إزاء الحليفة ، حين عمل الأمراء على تقويض سلطته وحاصروه بالقلعة ، فاستدعى الحاكم بأمر الله وطلب منه الوقوف على رغبة الأمراء. ولما أخبره بأنهم يرغبون فى عزله و إَعَطَانه و لاية الكرك ، أذعن لذلك ثم شهد عليه القضاة والأعيان بالخلع أمام الحليفة (۱).

ولما آلت السلطنة إلى بدر الدين سلامش بن بيرس بعد نزول الملك السعيد عن العرش وعين الامير قلاوون أتابكا له ، صارت السكة تضرب باسمه على أحد الوجهين وباسم قلاوون على الوجه الآخر ، وبذلك أسقط اسم الخليفة من السكة (٢).

ولما قبض قلاوون على زمام الأمور في مصر سنة ٦٧٨ ه منحه الحليفة الحاكم بأمر الله تفويضا بالحكم ، وفيما يلي بعض فقرات منه (٤٠): . . . الحمد لله الذي جعل الحلافة العباسية بعد القطوب حسنة الابتسام وبعد الشحوب جميلة الاتسام . . وأظهر للسلطان سلطانا اشتدت به للأمة الظهور وشفيت الصدور ؛ وأقام الحلافة العباسية في هذا الزمن بالمنصور ، كما أقامها فيما مضى بالمنصور . . . وأخرج لحياطة الآمة المحمدية ملكا تقسم البركات عن يمينه ، وتقهر الأعداء بفتكاته . . .

وخرج أمر أمير المؤمنين أن يكون للمقر العالى المولوى السلطانى الملكى المنصورى ، أجله الله و نصره ، كل ما فوضه الله . . . لأمير المؤمنين منحكم

<sup>(</sup>۱) القريزي : السلوك ج ١ القسم الثاني ص ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) القاقشندي : صبح الأعمى ح ١٠ ص ١١٦ --١٢٠

فى الوجود . . . وفيها فتحه الله وفيها سيفتحه . . . وفى كل تفرد بالنظر فى أمور المسلمين بغير شريك . ،

وقد أوصى الخليفة السلطان قلاوون فى هذا التفويض كما جرت العادة عراعاة العدل والقيام بالجهاد، وختم تقويضه بقوله: وأعداء الدين من أرمن وفرنج وتتار، فأذقهم وبال أمرهم فى كل إبراد للغزو وإصدار، وثر لأن تأخذ للخلفاء العباسيين ولجميع المسلمين منهم الثار، واعلم أن الله نصيرك على ظلمهم وما للظالمين من أنصار. وأما غير هم من بحاوريهم من المسلمين، فأحسن باستنقاذك منهم العدلج وطأبسهم باستصلاحك، فبالطب الملكى والمنصورى ينصلح المزاج والله الموفق بمنه وكرمه من .

ومع أن هذا التفويض أكسب قلاوون تأييداً شرعاً لحكمه ، فإنه صار لايقدم للخليفة الحاكم بأمر الله الاحترام الذي يتفق وصفته الدينية ، و ظل نفو ذه خاملا في عهده إلى أن ولى الاشرف خليل بن فلاوون عرض مصر سنة ١٨٩ ه فرعى للخلافة حقها ، وسمح للحاكم بآمر الله بالخروج من القلعة ، كما طلب منه أن بخطب في يوم الجمعة ١٤ شوال سنة ، ١٩ همجامع القلعة ، فألتى الخطبة التى قالها في أيام الملك الظاهر بيرس ، إلا أنه ذكر اسم الملك الاشرف بدل اسمه ، وصار الخليفة من ذلك الوقت يخطب في جامع القلعة ويصحب السلطان في الحفارت الرسمية التى تقام في القبة المنصورية . وكان يحضر هذه الحفلات نائب السلطنة والوزير وكبار رجال الدولة ، وتبدأ عادة بتلاوة آي الذكر الحكيم . وفد خطب فيها الحاكم بأمر الله سنة ، ١٩ ه خطبة بليعة ، حرس فيها المصريين على أخذ العراق ، كما ألتى في العام التالى خطبة أخرى حث فيها على الجهاد ، وصلى بالناس الجعة (١٠ ؛ وكان لهذه الخطبة أثرها في نفوس الماليك ، فسارعوا الى الخروج مع السلطان الاشرف خليل إلى بلاد

<sup>(</sup>۱) المتریزی: السلوك ج ۱ القهم الثالث س ۷۷۳ -- ۷۷۲ ۵۷۷ و ۱۷۷ السیوطی: حسن المخاضرة : ج ۲ ص ۵۵

الشام حيث وقفوا فى وجه الصليبين بعكاء موقف البطولة والهمة ونجحوا فى الاستيلاء على آخر معقل لهم فى هذه البلاد .

ولم يكن هذا كل ما قام به الخليفة الحاكم بأمر الله ، بل إنه حين أجمع الأمراء على عزل السلطان الناصر محمد بنقلاوون سنة ١٩٤ ه و تولية الأمير كتبغا ، أقر عزله لصغر سنه وعدم أهليته للحكم ، ووافق على تعيين كتبغا سلطانا على مصر ومنحه الحلع ، كما أعطاه تقليدا جاء فيه (١٠) : . . . إن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي جعل له منك سلطانا نصيرا وأقام له مملك على ما ولاه من أمور خلفه عضدا وظهيرا . . . وجمع بك الامة بعد أن كاد يزيغ قلوب فريق منهم . . . ويد (السلطان) المبسوطة في إمضاء الحكم بما أنزل الله . . . وفي مصالح الحرمين الشريفين . . . وإقامة سبيل الحجيج . . . وفي عمارة البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه . . . وفي إقامة الخطب على المنار واقتران اسمه الشريف مع (اسمك) بين كل باد وحاضر . . . وفي سائر ما تشمله المالك الاسلامية ومن تشتمل عليه شرقا وغربا . . . وشاما ومصرا وحجازا ويمنا . . . وفوض (إليك) ذلك جميعه وكل ما هو من لوازم حلافته لله في أرضه . . . .

أ ولما آلت سلطنة مصر إلى الملك المنصور لاجير سنة ٦٩٦ ه ، منحه الحليفة الحاكم بأمر الله تفويضا لا يختلف فى معناه عن التفويض الذى منح لزين الدين كتبغا ، وبذلك نال هذا السلطان تأييدا شرعيا لحكمه فى وقت كان يتنازع فيه الأمراء على الاستشار بالسلطة وخاصة بعد خلع السلطان الناصر محد عن العرش .

ولما كان السلطان لاجين فى حاجة إلى تقوية عرشه فى مصر ، حرص على اكتساب رضاء الخليفة الذى كان الشعب لا يزال ينظر إليه نظرة إكبار وإجلال ، فأمر بأن يتخذ الخليفة الحاكم بأمر الله مناظر الكبش محلا لإقامته

<sup>(</sup>١) القلقشندى : .صبح الأعشى ج ١٠ ص ٤٧ --- ١٠

بدلا من قلعة الجبل ورتب له مايكفيه من الأموال ، كا صار يدعوه للركوب معه فى المواكب ولحضور الحفلات الرسمية ؛ وبذلك عاد الخليفة إلى الظهور فى المجتمعات العامة بعد أن عمل كل من بيبرس وقلاوون على عدم اتصاله بخواص الدولة ورجالات الشعب .

ومع أن الحديقة الحاكم نأمر الله قد أقر عزل السلطان الناصر لصغر سنه سنة ١٩٥ ه ومنح كلا من كتبغا ولاجين تفويضا شرعيا بالحكم. فإنه لم يكن له أى نفوذ في إدارة شئون الدولة ، بل كان جل عمله الموافقة على ما يستقر عليه رأى الأمراء الذين تنازعوا السلطة بعد حلع السلطان الناصر . لذلك لا نعجب إذا رأينا هــــذا الحليفة يرحب باستعادة الناصر عرشه بعد قتل السلطان لاجين سنة ١٩٥ ه ( ١٢٩٩ م ) ويمنحه تفويضا لم يسبق أن منح مثله عندما ولى السلطنة سنة ١٩٥ ه .

وقد بين خييفة الحاكم بأمر الله في هذا التفويض حرصه عيرد الحقوق إلى أهلها . وأحقية الناصر محمد في سلطنة مصر ، كما رسم له الخطة التي ينبغي أن يسير عليها في إدارة شئون البلاد ، واليك بعض فقرات (١) منه :

من عبد الله ووليه الامام الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد أمير المؤمنين إلى السلطان الاجل . . . سلطان الاسلام والمسلمين . . مبيد الارص والفرنج والتتار ، وارث الملك ، سلطان العرب والعجم ، خادم الحرمين . صاحب القبلة بن أبي الفتح محمد قسيم أمير المؤمنين .

أما بعد ، فالحمد لله الذي أقام ناصر الاسلام وأهله بخير ناصر وأحل في السلطنة المعظمة من استحقما بذاته الشريفة وشرف العناصر . . .

إن الله تعالى جعل سجية الأيام الشريفة الإمامية الحاكمية \_ أدام الله إشراقها \_ رد الحقوق إلى نصابها وإعادتها إلى مستحقيها ولو تمادت الآيام على اغتصابها . . . وكنت أيهاالسيدالعالم ، العادل ، السلطان ، الملك ، الناصر

<sup>(</sup>۱) القانشندي : صبح الأعدى ج ١٠ س ٥٩ - ٦٨

أولى الأولياء بِالملك الشريف ، لما لسلفك من الحقوق ، وما أسلفوه من فضل لا يحسن له التناسي ولا العقوق . . .

وكان ركابك العالى قد سار إلى الكرك المحروس وقعدت عنك الأجسام وسافرت معك النفوس؛ ووثقت الخواطر بأنك إلى السلطنة تعود، وأن الله تعالى بجدد لك صعودا إلى مراتب السعود، وأقمت بها وذكرك في الآفاق سائر والآمال مبشرة بأنك إلى كرسي مملكتك صائر؛ فلما احتاج الملك الشريف في هذه المدة إلى مملك يسر سريره . . . لم يدر في الأذهان . . إلا أنك أحق الناس بالسلطنة الشريفة . . . ولا ذكر أحد إلا حقوق بيتك وفضلها ، ولا قال عنكم إلا بقول الله (وكانوا أحق بها وأهلها) لأن البلاد فتوحات سيو فكم ولأن العساكر الإسلامية استرقهم ولاؤك ، ووالوك لانهم أرقاؤك فلم يقل أحد : أنى له الملك علينا ؟ بل أقر كل منهم لك باليستد وقر بولايتك عينا وأخلصوا في موالاتك العقائد . . .

وكان أمير المؤمنين قد شاهدك يافعا وشهد خاطره أن ستصير للمسلمين نافعا . . . و بلغه عنك من العدل والإحسان ما أعجز وصفه بلاغتى القلم واللسان ، فناداك نداه على بعد المزار ، ولم يجد لك نظيرا ، فأطال وأطاب لمقدمك السعيد الانتظار إلى أن أقدمت إقدام الليث ، وقدمت إلى البلاد المتعطشة إلى نظرك الشريف قدوم الغيث . . .

ورأى أمير المؤمنين من نجابتك فوق ما أخبرت به مساءلة الركبان . . . فاختارك على علم على العالمين ، واجتباك للذب عن الإسلام والمسلمين . . . وعهد إليك فى كل ما اشتملت عليه دعوة إمامته المعظمة وأحكام خلافته التى لم تزل بها عقود المالك فى الطاعه منظمة ، وفوض إليك سلطنة المالك الإسلامية برا وبحرا وشاما ومصرا . . . وما سيفتخه الله عليك من البلاد . . . وتقليد الملوك والوزراء وقضاة الحكم العزيز وتأمير الأمراء وتجهيز العساكر والبعوث للجهد في سبيل الله ومحاربة من ترى محاربته من الأعداء ومهادنة

م ترى مهادنته منهم وجعل إليك فى ذلك كله العقد والحل والإبرام والنقض والولاية والعزل .

فليتقلد السلطان الملك الناصر ما قلده أمير المؤمنين . . . وليترق إلى هذه الرتبة التى استحقها بحسبه واسترقها بنسبه . . . فقد أراد أمير المؤمنين القيام في نصرة الدين الحنيف فأقامك أنت مقامه . . . .

ولما توفى الحاكم بأمر الله سنة ٧٠١ ه خلفه ابنه أبو الربيع سليمان الذى تلقب بالمستكنى بالله ، ومع أن أباه كان قد ولاه عهد الخلافة قبل وفاته فإن السلطان الناصر رأى ألا يعترف ببيعته نظرا لصغر سنه إلا بعد استشارة قاضى القضاة تتى الدين بن دقيق العيد ، فلما أقر هذا القاضى صلاحيته للخلافة بايعه السلطان والقضاة . كما منحه خلعة الخلافة ، وخلع على أولاد أخيه خلع الأمراء ، ثم شهد الشهود أنه ولاه جميع ما ولاه والده وقوضه إليه .

وقد بالغ الناصر محمد فى إعلاء شأن الحليفة المستكفى بالله ، فأمر بأن يخطب له على منابر مصر والشام وينقش اسمه على السكة ، ولم يكتف بذلك ، بل أنزله هو وأولاده ومن يلوذ به فى دارين بالقلعة إكراما لهم ، كما أجرى عليهم الرواتب الكثيرة ، وتوثقت الصلة بين السلطان وبين الحليفة فصارا يخرجان معا للتريض وحضور الحفلات الرسمية (۱) .

ومع أن الحليفة العباسى فى القاهرة كان مسلوب السلطة ، فإنه خلل يتمتع بشىء من النفوذ الدينى ، مما حمل السلطان على دعو ته للخروج معه فى الجلات الحربية ليستعين به فى حث المصريين على الجهاد ومواصلة الحرب حتى النصر ، فسلر الحاكم بأمر الله مع الناصر لمحاربة المغول ببلاد الشام ، ثم عاد كلاهما إلى القاهرة بعد أن أوقع السلطان غازان محمود الهزيمة بالماليك فى موقعة بحمع المروج سنة ١٩٩٩ه.

ولما وصل إلى مصر نبأ معاودة غازان الزحف على دمشق سنة ٧٠٢ هـ . `

<sup>(</sup>١) السيوطي : حسن المحاضرة ح ٢ من ٥٤ ، ٥٠

خرج الناصر محمد إلى بلاد الشام بصحبة الخليفة المستكنى بالله ومعهما قضاة المذاهب الأربعة وسائر الأمراء والقراء ، وحين اشتبك الفريقان فى القتال ، خطب الخليفة فى الجنود خطبة قال فيها: ، يا مجاهدون ، لا تنظروا لسلطانكم ، قاتلوا عن دين نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وعن حريمكم ، كما ظل القراء يتلون القرآن الكريم أثناء المعركة ويحثون الجنود على الجهاد ويشوقونهم إلى الجنة (۱) . وكان لهذا المظهر الديني الرائع أثره البالغ فى نفوس المصريين ، فازدادت حماستهم فى الذود عن بلادهم والتقت جموعهم بالمغول فى سهل مرج الصفر بالقرب من دمشق وأوقعوا بهم الهزيمة .

ما تقدم يتبين لناكيف استغل السلطان الناصر تقديس الشعب لشخصية لخليفة ، فاستعان به فى حث المصريين على الجهاد ؛ وكان لهذه السياسة أثرها فى وقوف أهل مصر فى وجه المغول وقفة رجل واحد . وقد أشار إلى ذلك القاضى علاء الدين بن عبد الظاهر فى كتاب ، الروض الزاهر فى غزوة الملك الناصر ، فقال : ركب مو لانا السلطان الملك الناصر . . . بحيوشه التى تهضت بسنن الجهاد وفرضه معتضداً ببضعة من الرسول ، منتصراً بابن عمه \_ الذى لا يسمو أحد من غير أهل بيته لشرفه ولا يطول \_ ملتمساً بركة هذا البيت الشريف الذى طالما كان الملائكة من نجده وجنده » .

كذلك كان بعض السلاطين يستعين بالخليفة فى توطيد دعائم ملكه إذا ما خرج عليه أمراء دولته ، فطلب السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشنكير من الخليفة المستكنى بالله سنة ٥٠٧ه أن يجدد له عهد بيعة السلطنة حين انحاز فريق من أمراء الشام للملك الناصر محمد بن قلاوون الذى كان يسعى إذ ذاك لاستعادة عرشه بعد أن نزل عنه واتخذ الكرك محلا لإقامته سنة ٧٠٨ ه. وما لبث أن حقق الخليفة رغبة السلطان بيبرس (٢) ؛ فأقسم له الأمراء يمين

<sup>(</sup>١) المقريزي : المحلوك ج ١ القسم الأول بس ٩٢٣

<sup>(</sup>١) العيني : عقد الحمان حـ ٢٩ ( القسم الأول) ورقة ١٥٢

الطاعة بحضرته ومنحه عهداً جديداً ، وإليك نصه (١) : . ( إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ) من عبد الله وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الربيع سليمان بن أحمد العبامي لأمراء المسلمين وجيوشها ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم) وأنى رضيت لسكم بعبد الله تعالى الملك المظفر ركن الدين نائباً عنى لملك الديار المصرية واليلاد الشامية ، وأقمته مقام نفسي لدينه وكفاءته وأهليته ورضيته للمؤمنين وعزلت من كان قبله بعد على بنزوله عن الملك ، ورأيت ذلك متعيناً على ، وحكمت بذلك الحكام الاربعـة ، واعلموا ــ رحمكم الله ــ أن الملك عقيم ليس بالوراثة لأحد خالف عن سالف ولاكابر عن كابر . وقد استخرت الله تعالى ووليت عليكم الملك المظفر ، فن أطاعه فقد أطاعني ، ومن عصاه فقد عصانى ، ومن عصانى فقد عصى أبا القياسم ابن عمى صلى الله عليه وسيلم ، وبلغني أن الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور شق العصاعلي المسلمين وفرق كلمتهم وشــتت شملهم وأطمع عدوهم فيهم ، وعرض البلاد الشــامية والمصرية إلى سبى الحريم والأولاد وسفك الدماء ، فتلك دماء قد صانها الله تعالى من ذلك . وأنا خارج إليه ومحاربه إن استمر على ذلك ، وأدافع عن حريم المسلمين وأنفسهم وأولادهم لهمذا الأمر العظيم . وأقاتله حتى يني. إلى أمر الله تعالى ، وقد أوجبت عليكم يامعاشر المسلمين كَافة الحروج تحت لوائى اللوا. الشريف ، فقد أجمعت الحكام على وجوب دفعه وقتاله إن استمر على ذلك ، وأنا مستصحب معى الملك المظفر فجهزوا أرواحكم والسلام . .

ولم يكن الشعب المصرى مع ما عرف عنه من إحلال الخليفة من نفسه على الاحترام والاجلال يرضخ لكل تفويض يمنحه السلطان وخاصة إذا أيقن أن هذا التفويض يتعارض مع مصلحته ولا يحقق رغباته . وقد تجلت هذه

<sup>(</sup>۱) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج. ٨ ص ٢٦٣ ، المفريزى : السلوك ج ٢ ( القسم الأول ) مي ٦٠ حس ٦٦

الظاهرة عندما قرأ الخطهاء على منابر جوامع القاهرة عهد بيعة المستكنى للسلطان بيبرس الجاشنكير ، فقال العامة على أثر سماعهم اسم الناصر محمد : نصره الله نصره الله ، وكرروا هذه العبارة ولما بلغ القارىء اسم المظفر بيبرس صاحوا قائلين : لا تريده ، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قامت فى القاهرة بعض الاضطرابات بسبب هذه البيعة (١) .

أما عن موقف الأمراء إزاء الحليفة ، فإنهم كانوا يرون أنه أصبح بجردا من السلطة الزمنية ، وقد حدا ذلك ببعضهم إلى عدم احترام عهد البيعة الذى جدده المستكفى بالله للسلطان بيبرس الجاشنكير ، ولا أدل على صحة هذا القول عا حدث حين وصل إلى مسامع الملك المظفر بيبرس نبأ انضام كثير من جنده إلى الناصر محمد ، فقد عهد إلى الأمير بهادرجك بأن يسلم عهد الحليفة للأمير برلغى \_ قائد جيشه فى العباسة \_ ليقرأه على الأمراء والجند . كا بعث معه بكتاب لهذا الأمير فأما قرأ عليه الأمير بهادرجك الكتاب وانتهى إلى قوله ، وإن أمير المؤمنين ولانى تولية جديدة وكتب لى عهدا وجدد لى بيعة ثانية ، فتح برلغى العهد فإذا أوله ، إنه من سليان ، فقال : « ولسليان الربح ، ، ثم التقت إلى بها درجك وقال له : قل للسلطان : «والله ما بقى أحد يلتفت إلى الحليفة (١) .

وقد أصاب الامير برلغى بقوله إنه لم يبق أحديهتم بالخليفة لأن المصريت أعرضوا بين بيعته للسلطان بيبرس وظلوا حريصين على ولائهم للسلطان الناصر رغم عزل الخليفة له بعد نزوله عن العرش ، وكان ذلك عا ساعد دعلى استعادة سلطته .

على أننا نرى أن الخليفة بتجديده بيعة السلطان بيبرس لم يكترث بميل.

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٢٦٤

<sup>(</sup>٣) المقريري: السلوك ج ٢ القسم الأول ص ٦٤ ، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة

ح ۸ می ۲۹۲

الشعب المصري إلى الناصر محمد وتمادى فى تأييد سلطنة بيبرس ؛ وكان يحدر به أن يعمل على تحقيق رغبة المصريين فى عودة الناصر محمد إلى سلطنة مصر وينصح لبيبرس بالنزول عن العرش خشية قيام الفتنة ، وبذلك يحفظ للخلافة كيانها وهيبتها فى نفوس الشعب ، لكنه بتجديده البيعة للسلطان بيبرس رغم كراهة المصريين له ، أضاع هيبته وعرض نفسه للوم السلطان الناصر محمد حين قدم مع الأمراء والقضاة وسائر أهل الدولة لتهنئته بعودته إلى عرش مصر ، إذ قال له (١) : ، كيف تحضر (لتسلم) على خارجى ، هل كنت خارجيا وبيبرس كان من سلالة بنى العباس ؟ ، ، فتغير وجه الخليفة ولم يجه .

ولما استقر الأمر للناصر محمد في مصر بعد نزول بيبرس الجاشنكير عن العرش ، عمل على الاستبداد بالسلطة ، كما أضعف من شأن الخليفة حتى لا يحاول الاتفاق مع بعض الأمراء على خلعه ، وخاصة أنه كان قد أغلن عزله في البيعة التي جددها للملك المظفر بيبرس . وقد ظل الناصر محمد متحاملا منه بسبب ذلك ، ولم يزل يعترضه ويكدر عليه صفو حياته حتى أمر بنقله من مناظر الكبش إلى أحد الأبراج بقلعة الجبل(٢) ، حين رفع إليه قصة كتب عليها بخطه و يحضر السلطان لمجلس الشرع الشريف(٣) ، . إذ شق عليه ذلك واعتقد أنه بعمله هذا يرمى إلى الاستئثار ببعض الفوذ . وقد بلغ من تمادى السلطان في التضييق عليه أرب حال بينه وبين الاتصال برجالات الشعب(٤) .

وقد ظل الخليفة المستكنى بالله معتقلا بالبرج الكبير بقلعة الجبل إلى أن شفع فيه بعض الامراء ، فقبل السلطان شفاعتهم وسمح له بالعودة إلى مناظراً

<sup>(</sup>۱) المقريزى : السلوك ح ٢ القسم الأول س ٧٣ ، مرعى المفدس : نزهة الناظرين ق تاريخ من ولى مصر من الحلفاء والسلاطين س ٢٤٦

<sup>(</sup>٢) المقريزي : السلوك ج ٢ ص ٢٠٥١ ا

<sup>(</sup>٣) مرهى المقدسي : ترحة الناظرين في تاريخ من ولى مصر من الحلقاء والسلاطين س٧٤٨

<sup>(</sup>٤) أبوالمحاسن : النبوم الزاهرة ج ٤ س القسم الثاني س ٢ ه ٧

الكش ، غير أنه مالبث أن أمر بنفيه إلى قوص ، فسار اليها مع أولاده وحاشيته ( سنة ٧٣٧هـ) ورتب لهم السلطان كثيراً من المال (١٠) .

على أن إقصاء المستكفي بالله عن مقر الخلافة بالقاهرة . لم يحل دوں ذكر اسمه في الخطبة ، مع اسم الناصر محمد إلى أن توفى بقوص سنة ٧٤٠ هـ (٢) . ومع أن المستكني بالله كان قد عهد بالخلافة قبل وفاته لابنه احمد وأثبت ذلك عند قاضي قوص ، فإن الناصر محمد عول على عدم توليته الخلافة لما كان يضمره لأبيه المستكني الذي مال إلى جانب الملك المظفر بيىرس (٢) ، وأخير القضاة عند اجتماعهم بدار العدل برغبته فى توليــة ابراهيم أخى المستكنى ، وطلب منهم مبايعته ، قحاولوا صرفه عنه لعدم أهليته ، ولما عرف عنه من سوء السيرة ، وقالوا له إن المستكنى عهد إلى ولده أحمد، وأيدوا قولهم بالحكم الذي أصدره قاضي قوض . فكتب السلطان يستدعى الأمير احمد ، فلماقدم إلى القاهرة ، امتنع عن التوقيع على العهد الذي يتضمن بيعته ، ثم بعث في طلب ابراهيم وأخبره بمـا اتصل بمسامعه من قبح سيرته . فأظهرالتوبة وتعهد له أن يصلح حالته ويسلك طريق الحير في أعماله . ومالبت هذا السلطان أن استدعى القضاة وأخبرهم أنه قد أقام ابراهيم في الخلافة . فأخذ قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة يقنعه بعدم أهليته لها ، فلم يعر الناصر كلامه أى اهتمام وقال: وإنه قد تاب، والتائب من الذنب كن لا ذنب له، وقد وليته فاشهدوا على بولايته، ، فلم يعارضه أحد وخطب (٤) له يوم الجمعة ٦

<sup>(</sup>۱) ابن الوردى: ص ۳۱۷ — ۳۱۸ ، السيوطى: حسن المحاضرة ج ۲ ص ۵۰ ، ابن إباس : تاريخ مصر ج ۱ ص ۱۹۹

<sup>(</sup>٣) السيوملي: حسن المحاضرة ح ٢ ص ٧٥

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٥ القسم الأول ص ١٣٨ (طبعة كاليفونيا )

<sup>(1)</sup> ذكر المقدسي ( نزهة الناظرين في تاريخ من ولى مصر من الحلقاء والسلاطين من الحكم المقدسي ( نزهة الناظرين في تاريخ من ولى مصر من الحلقاء والسلاطين من ١٤٨ ) أنه بعد أن ولى الناصر الحلافة لابراهيم وأن يكتبي بدكر اسم السلطان في الخطبة ، وراد على ذلك فقال : « ومن هناك انقطعت الخطبة الخلفاء والدعاء لهم على كافة المنابر به . على أن هذا اتقول لا يستند إلى أساس من الصحة ، فقسد ذكر المقريزي ( السلوك على أن هذا اتقول لا يستند إلى أساس من الصحة ، فقسد ذكر المقريزي ( السلوك على أن هذا القول لا يستند إلى أساس من الصحة ، فقسد ذكر المقريزي ( السلوك ...

ذي القعدة سنة . ٧٤ه و لقب الواثق بالله (١) .

على أن الناصر محمد لما أحس بدنو أجله ، ندم على مبايعته ابرهم بالحلافة وأوصى برد البيعة إلى احمد بن الخليفة المستكنى وولى عهده (٢). وقد قام بتنفيذ هذه الوصية ابنه المنصور أبو بكر ، فعقد مجلسا على أثر توليته سلطنة مصر سنة ٧٤١ ه ، دعا البه الواثق بالله ابراهيم وولى العبد احمد بن المستكنى والقضاة ، ثم سألهم عمن يستحق الخلافة شرعا ، فقال عز الدين بن جماعة إن الخليفة المستكنى أوصى بالخلافة من بعده لابنه أحمد وأشهد عليه أربعين شاهداً بمدينة قوص ، وقد ثبت ذلك عندى بعد ثبوته على نائبي بمدينة قوص وكان لهذه الشهادة التي أدلى بها قاضى القضاة أثرها البالغ في نفس السلطان ، فعلى الواثق وبايع الآمير أحمد ، ثم حذا حذوه القصاة ، فبايعوه ولقب بالحاكم بأمر الله (٢).

وقد قال ابن فضل الله العمرى فى مبايعة بعض العباسيين بالخلافة فى القاهرة هذه الأبيات :

وطار منهم نحو مصر قشعم قد جامها كما يجى. الطائر قال أخى مستنصر ووالدى ووالده وهو الإمام الظاهر

<sup>=</sup> ج ٢ ص ١٤٨٥) عند كلامه على توليسة ابراهيم الخلافة أن الخطباء ظلوا بديار مصر والشام نحو أربعة أشهر لايذكرون فى خطبهم اسم الخليفة ؟ ثم زاد هذه المسألة وضوحا ، فقال إنه خطب للوائق فى يوم الجمعة ٦ ذى القمدة سنة ٧٤٠ هـ ، ومن ذلك يتبن لنا أن الخطباء صاروا لايدعون للخليفة على المنافر منذ وفاة المستكنى بالله فى أوائل شعبان سنة ٧٤٠ لم لل أن ولى ابراهيم بن الحليفة الحاكم بأمر الله فى ذى القعدة من هذه السنة .

كذلك ورد فى القلقشندى ( صبح الأعشى ج٣ س ٢٦١ ) ما نصه : • وبايع النــاصر يالحلافة الواثق بالله أبا اســــق ابراهيم بن الحاكم بأمر الله ، وأمر أن يدهى له على المنــابر وتحمل له راية الخلافة ؛ قرى الأمر على ذك » -^

<sup>(</sup>١) المقريزي : الساوك ج ٢ س ه ١٤٨

الديار بكرى : الخميس في أحوال أنفس نفيس ج ٢ مي ٣٨٣

<sup>(</sup>٢) ابن الماد : شذرات الدهب في أخبار من ذهب ج ٦ س ١٧٣

<sup>(</sup>٣) السيوطي : حسن المحاضرة ج ٢ من ٥٨ مسه ه

فلقبوه مشله مستنصرا وذاك أن جد هذا الناصر وبعده الواثق ابراهم لا عاد ولا دارت له الدوائر والحاكم الآن أمام عصرنا بشرى لنا إنا له نناصر (١)

وكان منه الظاهر السلطان ذا خوف ومن بأسائه يحاذر فبايعوا الحاكم بعد أن أتى وفر فالتفت به العشائر وهو أبوالعباس أحمد الرضى حمن ولد الراشد نجم زاهر وقام مستكف كفاه ربه جميع ما يخاف ناه آمر

ولما تمت مبايعة الحاكم بأمر الله عقد اجتماع بدار العدل في أوائل سنة ٧٤٧ ه فوض فيه الخليفة أمور السلطنة للملك المنصوراً في بكر نالناصر محمد بن قلاوون . وقدحضر هذا الاجتماع القضاة والأمراء ، وجلس الخليفة على الدرجة العليا من التخت وعليه خلعة خضراء، وعلى رأسه طرحةسودا. `` مرقومة بالذهب، وجلس السلطان دونه. ولما التأم عقد المجلس، خطب الخليفة خطبة افتتحها بقوله : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان) وأوصى السلطان بالرفق بالرعية وإقامة الحق ، وإظهار شعائر الإسلام ونصرة الدين ثم قال : فوضت إليك جميع أحكام المسلمين وقلدتك جميع ماتقلدته من أمور الدين ( فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ) ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يدالله فوق أيديهم)، ثم ألبس الخليفة السلطان خلصة سودا. وقلده سيفاً عربياً ، وأخذ بعد ذلك القاضي علاء الدين بن فضل الله يتلو تفويض الخليفة للسلطان. ولما فرغ من قراءته ، تناوله الخليفة ، فكتبعليه و فوضت اليه ذلك ، ووقع عليـه باسمه ، كما كتب القضاة الأربعة شهاداتهم بتوليته السلطنة (٢)

ومن ذلك نرى كيف عمل الملك المنصور أبو بكر على احترام الحليفة .

<sup>(</sup>١) الميوطى : حسن المحاضرة - ٢ m - ٦٤ س - ٦٥

<sup>(</sup>٣) الفلقة بدى : صبح الأعشى ج ٣ س ٢٧٦ -- ٢٧٧ ، السيوطى : حسن المحاضرة ح ٢ س ٦٥ ، ابن كثير : البداية والنهاية لج ١٤ ص ١٩١

بحلوسه دونه فى الاجتماع الذى فوض فيه اليه أمور السلطنة . وكان ذلك أكبر عامل بعث فى نفوس الشعب وجوب تعظيم الخليفة واحترامه بعد أن أعرض السلطان الناصر عن المستكنى وجعله شخصاً عاديا لا نفوذ له

ومع أن الحلافة قد عادت اليها هيبتها بتولية الحاكم بأمر الله أحمد ، فإن هذا الحليفة لم يعمل على الإستئثار بأى نفوذ فى الدولة ، كا حرص على ألا يقف فى وجه السلطان ، بل لم يثبت لدينا أنه عمل فى نطاق عهد بيعته الذى جاء فيه (۱) : . . . . . . ولم يبق لكم على أمير المؤمنين إلا أن يسير فيكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . . . ويقيم فروض الحبح والجهاد ويقيم الرعايا بعدله الشامل فى مهاد . . . ويشمل بره سكان الحرمين الشريفين وسدنة بيت الله الحرام . . . ويقيم معونة قبور الانبياء صلى الله عليه وسلم ، وأنتم على تفاوت مقاديركم وديعة أمير المؤمنين ، وكالم سواء فى الحق (عنده) وله عليكم أداء النصيحة وإبداء الطاعة . . . . . .

على أن الحاكم بأمر الله ، وإن لم يكن له — كما قال أبو المحاسن (٢) — من الحلافة إلا اسمها ، فقد ظل يدعى لمبايعة هؤلاء السلاطين الذين تعاقبوا على عرش السلطنة في عهده ، كما اتخذه بعضهم سبيلا لحث جنده على نصر ته ضد الحارجين عليه من أمر ائه ، فقد سار السلطان الصالح صالح بن الناصر محمد بن قلاوون بصحبة الحليفة الحاكم بأمر الله أحيد (٣) والقضاة الاربعة وسائر الجند إلى بلاد الشام سنة ٧٥٧ه حين بلغه نبأ خروج بعض نوابها عليه ، وما لبث أن قضى على فتنتهم وعاد إلى القاهرة حيث احتفل باستقباله احتفالا باهرا (٤)

 <sup>(</sup>۱) السيوطى حـ س المحاضرة حـ ۲ س ٥٩ --- ٦٤

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافى : ج ١ س ٧٤

<sup>(</sup>٣) دكر ابن خلدون (ج ٥ ص ٤٥٠) أن الخليفة الممتصد بالله أيا بكر بن المستكنى هو الذي صحب الملك الصالح صالح بن الناصر محمد في الخروج إلى بلاد الشام ، وابس هذا صحبحا لأن الملك الصالح سار إلى تلك البلاد في شعبان سنة ٣٥٧ ه ، على حين أن الممتصد بالله لم يبايع بالخلافة إلا في أوائل سنة ٤٥٧ ه أي بعد وفاة الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد (أبو المحاسن : المنهل الصافى ج٣ ص ٤٧٨ س — ٤٧٩ )

G. Wiet, Les Biographies du manhal Safi No. 161 p. 23.

<sup>(</sup>٤) ابن ایاس: تاریح مصر ج ۱ ص ۱۹۹-۱۹۷

ولم يكن هناك نظام ثابت لتولية الخلفاء العباسيين في مصر ؛ فكان أغلبهم يعهد لانه بالخلافة ، كما فعل المستكنى ، غير أن الناصر محمد رأى من حقه أن يولى من يشاء ، ومن ثم أقام اراهيم أخا المستكنى . ولما توفى الحاكم بأمر الله سنة ٤٥٧ هدون أن يعهد لأحد بالخلافة من بعده ، عقد الأمير شيخون العمرى الناصرى اجتماعا بحضرة السلطان الملك الصالح صالح بن الناصر محمد ، دعا إليه الأمراء والقضاة وبنى العباس المقيمين بمصر ، وبعد أن تناقشوا ديمن يولونه الخلافة ، وقع الاختيار على أبي بكر بن المستكنى بالله أبي الربيع سلمان ولقب بالمعتضد بالله (١) .

ومع أن المعتضد ولى الخلافة فى وقت ساده استبداد الأمراء بشتول الدولة وتنافسهم على السلطة ، فلم يعرف عنه أنه حاول الاستئثار ببعض النفوذ ، بل ظل بعيداً عن المنازعات السياسية ، وأصبح من أهم أعماله مبايعة كل سلطان يلى حكم مصر ، ومنحه خلعة السلطنة التى كانت تعرف إذ ذاك م بالتشريف الخليفتي »(٢) .

ولما توفى المعتضد سنة ٧٦٣ هـ آلت الحلافة إلى ابنه أبي عبد الله محمد بعهد منه وتلقب بالمتوكل على الله (؟) ، وخلع عليه بين يدى السلطان الملك المنصور محمد بن الملك المظفر حاجى ، كما فوض إليه الإشراف على المشهد النفسي (٤) .

وقد بدت في عهد الخليفة المتوكل رغبة من بعض أمراء مصر في الرجوع بالخلافة إلى عهدها الأول. وكان النزاع على السلطة في مصر هو الذي أوحى

<sup>(</sup>۱) أبو المحاسن : المنهل الصافى ج ٣ ص ٣٧٨ ب - ٤٧٩ ، الديار بكرى : الخيس فى أحوال أنفس نفيس ج ٣ ص ٣٨٢

 <sup>(</sup>۲) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ح ٥ النسم الأول س ١٤٧ - ١٧٤ - ١٧٠ ( طبعة كاليفورنيا )

 <sup>(</sup>٣) أمر المحاس : المنهل الصانى والمستوفى بعد الوافى ج ٢ ص ١٤٧٩ ابن العاد : شدرات الدهب في أخيار من ذهب ج ٧ ص ٧٨

<sup>(</sup>٤) المقريزي : المواعظ والاعتبار في دكر الحطط والآثار ج ٢ ص ٢٠٠٣

إليهم بإبراز هذه الفكرة إلى حير التنفيذ ؛ ذلك أن السلطان الملك الأشرف شعبان ، كان قــد خرج مع الحليفة والقضاة الاربعة في أبهــة وزينة لادا. فريضة الحج سنة ٧٧٨ هـ ( ١٣٧٧ م ) . فلما وصل ركبه إلى العقبة ، حدث بينه وبين الماليك السلطانية خلاف بسبب المال الذي طلبوه منه(١) ، ثم بلغه بعد قليل أنهم دبروا مع بعض الأمراء مؤامرة لاغتياله ، وكان ذلك مما حمله على الاشتباك معهم ، غير أنه ما لبث أن هزم وهرب إلى القاهرة ، ومن ثمر اتفق من بق من الأمراء والماليك بالعقبة على الاجتماع بالخليفة (٢). ولما مثلوًا بين يديه قانوًا له : ﴿ يَا أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ تَسْلُطُنَ وَنَحْنَ بِينَ يُدْيِكُ ۚ ، ۚ فَامْتَنْعَ عن قبول السلطنة رغم إلحاحهم عليه وتجهيزهم الخلع الخاصة بها(٣) ، وقال : , بل اختاروا من شئتم وأنا أوليه ، ورجع مع القضاة إلى مصر<sup>(1)</sup> . ويرجع السبب في رفضه السلطنة إلى أنه كان يعلم أن الفرصة لم تسنح بعد للعمل على استعادة نفوذ الخلافة ، كما أن الأفكار في مصر لم تمكن معدة للقضاء على نفوذ أسرة قلاوون ، ومما يؤيد ذلك الرأى أنه بينها كان الأمراء يعرضون السلطنة على المتوكل أثناء إقامته بالعقبة ، استقر الرأى في مصر بعد قتل الأشرف شعبان على تولية ابنه الأمير على ، ثم بايعه بالسلطنة الخليفة المتوكل على أثر عودنه من العقبة . كما احتفل بعد ذلك بقراءة تقليده بإيوان قلعة اجس، وخلع على الخليفة(٥).

وقد أحسن الخليفة المتوكل صنعاً بامتناعه عن قبول السلطنة لآن الآمور في مصر لم تمكن مستقرة بسبب تنافس الأمراء على الاستثنار بالنفوذ دون السناص الذين أصبحوا ألعوبة في أيديهم ، ذلك أن الآمير أينبك البدري

Muir, The Mamelukeor Slave Dynasty of Egypt p. 101 (1)

<sup>(</sup>٢) ای ایاس : تاریخ مصر ج ۱ ص ۲۳۳ ، ۲۳۵

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه القسم الأولى أس ٣٣٣ (طبعة كاليفورنيا )

<sup>(</sup>٤) السيوطي : حس الحجاضرة حـ ٢ من ٨٨

<sup>(</sup>٠) أبو المحاس : النجوم الزاهرة ج ٥ القسمالتاني من ٢٩٤ -- ٢١٦ (طبعة كاليقوريا)

ابن ایاس: تاریخ مصر ج۱ س ۲۳۵ ، ۲۳۸

لم يلبث أن استبد بالسلطة على أثر تولية الملك المنصور على من الأشرف شعبان عرش مصر ، وأصبح مطلق التصرف في شتون الدولة . وقد بلغ من ازدياد نفوذه أن استدعى الخليفة المتوكل على الله وطلب منه أن يقلد الأمير أحمد بن الأمير يلبغا الممرى السلطنة ، فاعتذر له بأن الأمير أحمد ليس من بيت الملك ، فحاول أينبك أن يثنيه عن عزمه بقوله : ﴿ إِنَّمَا هُو ابْنُ السَّلْطَانُ حسن ، حملت به أمه ، فلما قتل السلطان ، أخذها الأمير يلبغا ، فولدته على فراشه ، ؟ غير أن هذا الخليفة \_ رغم هذا التحايل \_ أن أن يجيبه إلى طلبه ، فاستاء منه الأمير أينبك وعاب عليه انصرافه إلى اللعب بالحمام واقتناء الجواري المغنيات والضرب بالعود ، كما نهره وأمر بنفيه إلى قوص ؛ فأخذ المتوكل يجهز نفسه السفر ، ثم بعث الأمير أينبك في طلب زكريا بن ابراهم ابن محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله ونصبه خليفة بدل المتوكل من غير مبايعة و لقبه المعتبصم بالله ، غير أنه ما لبث أن عدل عن نني المتوكل(١) ، ثم أعاده إلى كرسي الخلافة ، وخلع عليه السلطان كما جرت به العادة في ذلك العصر (٢) . ولم يكن الخليفة المتوكل زاهداً في السلطنة ، بل كان يتحين الفرص لإحياء مجد الخلافة القديم . فلما حسن له بعض رجال الدولة طلب الملك معد تقلص نفوذ سلاطين أسرة قلارون وتقلد برقوق عرش السلطنة . راسل الأمراء والعربان بمصر والشام والعراق، وبث الدعاة في البلاد الإسلامية ليحببوا إلى رعاياها الدخول في طاعته (٣) ، هذا إلى أنه قد وصل إلى مسامع برقوق أن الحليفة المتوكل اتفق مع الأمير قرط بن عمر التركاني ، وابراهيم ابن قطلو تمر العلائي وجماعة من الأكراد والتركمان على تدبير مؤامرة لاغتياله وتنصيبه سلطاناً بدله(٤) مما كان له أسوأ الأثر في نفس برقوق، فبعث في طلب

<sup>(</sup>۱) المفريزي : السلوك ج ٣ ص ١٠٦

<sup>(</sup>۲) أبو المحساس: النجوم الزاهرة حـ ه القسمالتاني ص ۳۰۱ ، الديار بكرى: الخميس في أحوال أحس نفيس جـ ۲ ص ۳۸۳

 <sup>(</sup>٣) السيوطي ؛ حسن المحاضرة ج ٢ من ١٧ - ٦٨

<sup>(</sup>٤) المقريزي الساوك جـ ٣ س ١٤٢ ا

الحليفة المتوكل ومن المحاز إلى جانبه من الأمراء. ولما مثلوا بين يديه أخذَ يسأل كلامنهم عما بلغه عنه ، فقال قرط : ﴿ الحليفة طلبي وقال ( لي ) إنى إلم أقلد برقوقا السلطنة إلا غصاً . وقد أخذ أمو ال الناس بالباطل ، وطلب مي أن أقوم معه وأنصر الحق . فأجبته إلى ذلك ووعدته بالمساعدة وأن أجمعله تما نمانة فارس من الاكراد والتركمان وأقوم بأمره ، ثم وجه السلطان كلامه إلى الخليفة ، فقال : ما قرلك في هذا ؟ . فرد عليه المتوكل بقوله : . ليس لما قاله صحة ، ، فسأل السلطان الأمرير ابراهيم بن قطلو تمر عن ذلك ، فقال : . ماكنت حاضراً هذا الاتفاق . لـكن الخليفة طلبني إلى بيته بحزيرة الفيل وأعلني بهذا الـكلام وقال لى : إن هذا مصلحة ورغبني في موافقته والقيام لله تعالى ونصرة الحق ، فأنكر الخليفة ما قاله ابراهيم ؛ واشتد حنق السلطان على المتوكل وسل السيف ليضرب به عنقه ؛ غير أنَّ سودون نائب السلطنة الذي كان حاضراً إذ ذاك سرعان ما حال بينه وبين الخليفة (١) ، ومازال به حتى هدأ من غضبه ، لـكن السلطان ــ رغم ذلك ــ ظل تأقما عليه وعول على إقصائه عن الخلافة ، فعزله وزجه في السَّجن بقلعـة الحِبل ، ثم وقع اختياره على عمر بنابراهيم عم المتوكل ، فولاه الخلافة وتلقب بالواثق بالله (٢). ولم يزل الأمراء يشفعون في الخليفة المتوكل عند السلطان برقوق حتى أمر بقك قيده سنة ٧٨٥ هـ وسمح له بالإقامة بإحدى دور القلعة (٣) . وظل الوائق بالله يلي أمور الخلافة إلىأن توفىسنة ٧٨٨ هـ، فتحدث بعض رجال الدولة مع برقوق في إعادة المتوكل، لـكمنه أني واستدعى زكريا ابن الحليفة المعتصم بالله ابراهيم وبايعه بالخلافة ، ولقب بالمستعصم بالله وخلع عليه السلطان خلعة الخلافة ، كما عهد اليه بالإشراف على ألمشهد النفيسي (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن حجر المسقلاني: أنباء القمر بأنباء العمر : ج١ ورقة - ٣٠

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة حـ ه الفسم الناني س ٣٧٣ ـــ ٣٧٤

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوك ج ٣ ص ١٥٦ ب --- ١١٥٧

<sup>(</sup>٤) السيوطى : حسن المحاضرة ج ٢ س ٦٧ ، أبو المحاسن : النيموم الزاعرة ج ه القسم الثانى من ٣٨٧ ـــ ٣٨٠٠

وقد أثار خلع المتوكل من الخلافة (١)كراهة بعض رجالالدولةالسلطان برقوق، حتى أن يلبغا الناصري نائب حلب خرج على طاعته واتخذ منعزله الخليفة سلاحا شهره ضده ، كما أذاع في بلاد الشأم ، ما ألحقه هذا السلطان من الإساءة للحليفة ، فنفرت القلوب منه(٣) ، وما زال نفوذ الامير يلبغا في ازدياد حتى كثر أتباعه واستولى على بعض القلاع والمدن في البلاد الشامية . وللمطاشتد خطر يلبغا الناصري وأوشكت عساكره على دخول مصر عول السلطان برقوق على إعادة المتوكل إلى الخلافة (٣) ، فاستدعاه لمقابلته . ولما مثل بين يديه قام له السلطانورحب بلقائه ، واعتذر له عما وقع منه(٤) ثم بعث اليه بعشرة آلاف درهم وبعض الأقمشة الصوفية والحريرية . وبعد شهرين عقد السلطان اجتماعا حلف فيه القضاة كلا من المتوكل وبرقوق للآخر على الموالاة والمصالحة (°)، ثمخلع السلطان على الخليفةخلعة الرضي، وأمر بأن تعاد اليه إقطاعاته ورواتبه ، كما أذن له في النرول إلى داره وأخلى له بيتا بقلعة الجيل. وفي ١٢ جمادي الأولى سنة ٧٩١ هـ أقام برقوق بمشهد السيدة نفيسة احتفالا قرى. فيه تقليد المتوكل بحضور القضاة ونائب السلطنة (٦). على أن إعادة المتوكل إلى منصبه لم يكن لها أي أثر في تهدئة الفتنة التي أثارها الأمير يلبغا الناصري الذي دخل القاهرة على رأسجيش كبيروانضم اليه كثير من أتباع السلطان برقوق ، فاضطر هذا إلى الفرار مز النامة وظل

مختفيا إلى أن قبض عليه وسجن بالكرك <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) دكر أبو المحاسن ( المنهل الصافى ج ٣ ص ٩٢ ) أن خلع المتوكل من الخلافة ، كان من الأمور التي احتج بها يلبغا على برقوق لما خرج على طاعته ،

<sup>(</sup>۲) الديار بكرى : الحيس في أحوال أنفس نفيس ، ح ٢ ص ٣٨٣

<sup>(</sup>٣) المقريزي: خطط - ٢ ص ٣٤٣

<sup>(</sup>٤) این ایاس : تاریخ مصر ح ۱ س ۲۷۲

<sup>(</sup>۵) المفریزی: السلوك ج ٤ ص ١٧٠ ، ابن حجر المسقلانی: أنباء القمر بأنبام المم ح ٢ ورقة ٢٧٨

<sup>(</sup>٦) أبو المحاس : النبوم الزاهرة حـ ٥ القسم الثاني ص ٣٩٨ ٥ ٣٠٨ – ٤٠٤.

<sup>(</sup>٧) ابن لمياس : ناريخ مصر ج ٢ ص ٢٧٢ - ٢٧٣ ، ٢٧٦ - ٤٧٧٠

ولما استقر الأمر ليلغا الناصرى بالقاهرة ، اجتمع بالخلفة والأمراء بقلعة الجبل (۱) ، وقال للمتوكل : « يامولانا أمير المؤمنين ماضربت بسيني هذا إلا في نصرتك ، ثم أخذ بعد ذلك بشاورهم فيمن يصلح لسلطنة مصر ، فأظهر المتوكل زهده في الملك ، وأشار بإعادة الملك الصالح أمير حاج بن الاشرف شعبان (۲) . أما الأمراء فقد ألح أكثرهم على الناصرى في قبول السلطنة ، لكنه رفض وأيد أحقية الملك الصالح أمير حاج في استعادة عرشه ومن ثم استدعاه الأمراء وأجلسوه على على الناطرة ولقب بالملك المنصور كا فوض اليه الخليفة المتوكل على الله النظر في أمور رعاياه (۳) .

وكان سلاطين مصر رغم وثوقهم من ضعف سلطة الخلفاء العباسيين يحرصون على أن يمنحهم الخليفة تفويضا بالسلطنة ليكسيوا حكمهم صفة شرعية بوفى ذلك يقول ابن شاهين (٤) (١٤١٠ – ١٤٦٨م): لا يجوز أن يطلق على أحد لفظ سلطان إلا إذا بابعه الخليفة « وأفتت بعض الأئمة أنمن أقام نفسه سلطاناً قهراً بالسيف من غير مبايعة منه يكون خارجيا ولا يجوز نوليته أحد من النواب والقضاة ، وإن فعل شيء من ذلك ، كان جميع حكمهم باطلا. »

وقد زاد على ذلك ابن شاهين فقال: ولا يطلق لفظ سلطان إلا اصاحب مصر، فإنه الآن أعلى الملوك وأشر فهم لرتبة سيد الأولين وألآخرين وتشرفه من أمير المؤمنين بتقويض السلطنة له على الوجه الشرعى بعقد الاربعة أتمة ، ولم يكن لاهتمام السلاطين بأخذ تقويض من الخليفة العباسي بالقاهرة

 <sup>(</sup>١) لم يشر أبو الحاسن (النجوم الزاهرة ج ٥ القسم الثاني س ٤٩٨-، إلى حضور الخليفة هذا الاجتاع .

 <sup>(</sup>۲) ابن حجر العسقلانی : أنباء القمر بأبناء العمر ج ۱ ورقة ۲۱۵ ، السيوطی :
 حسن المحاضرة ج ۲ س ۲۸

<sup>(</sup>۳) ابن حجر العسقلانی : أشاء القمر بأبناء العمر ، ح ۲ ورقة ( ۲۷۸ -- ۲۷۹ ) . المتریزی : السلوك ج ۳ س ۱۹۸۶

<sup>(1)</sup> زبدة كشف المالك وبيان الطرق والممالك ص ٨٩

أى أثر فى خصوعهم له ، بل ظلوا محتفظين بمكانتهم ، وسلطتهم الزمنية . وقد أشار إلى ذلك القلقشندى (١) بقوله : , والذى استقر عليه حال الحلفاء بالديار المصرية أن الحليفة يفوض الامور العامة إلى السلطان ويكتب له عنه عهد بالسلطنة . . . ويستبد السلطان بما عدا ذلك من الولاية والعزل وإقطاع الإقطاعات حتى للخليفة نفسه ويستأثر بالكتابة في جميع ذلك . .

ولم تبدأية محاولة من سلاطين مصر القضاء على نظام الحلافة ، بل ظل كل منهم يعنى بإقامة الحليفة ليلجأ إليه فى تأييد سلطته إذا ما حاول أي فرد أن ينتقصها أو أن يسلبه عرشه . وقد أدى هذا الأمر بيعضهم إلى التدخل فى تولية الحلفاء وعزل من ينحر ف عنهم ، كما أن الحلفاء أنفسهم لما رأوا أن السلاطين أصبحوا يعتمدون عليهم فى إكساب حكمهم صفة شرعية ، صاروا لا يولونهم إحترامهم ، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انحاز بعضهم إلى جانب الأمراء، كما فعل الحليفة المتوكل على الله مع الأمير يلبغا الناصرى الذى خرج على السلطان برقوق ، إذ سارع إلى مقابلته ورحب بقدومه إلى مصر ، وأشار عليه بإعادة الملك الصالح أمير حاج إلى السلطنة ، على أن هذا الحليفة وأشار عليه بإعادة الملك الصالح أمير حاج إلى السلطنة ، على أن هذا الحليفة سرعان ما عدل عن موقفه فجدد عهد السلطنة والتفويض للظاهر برقوق سرعان ما عدل عن موقفه فجدد عهد السلطنة والتفويض للظاهر برقوق سنة ٢٩٠ ه بعد عودته إلى القاهرة وشهد عليه بذلك القضاة (٢).

ا ولم يكن الحلفاء العباسيون في عهدأسرة قلاوون مطلق الحرية بل حيل بينهم وبين الاتصال برجال الدولة في كثير من الأحيان ، كما ظلوا مسلوبي السلطة رغم اضمحلال نفوذ أبناء السلطان الناصر وحرص الشعب على التمسك بأهداب الحلافة .

ولم تكن مرتبات الخلفاء من الوفرة بحيث تساعدهم على الظهور بالمظهر اللاثق بهم ، فقد خصصت لهم حكومة الماليك مبالغ معينة يأخدونها من

<sup>(</sup>١) صبح الأعدى في صناعة الانشاح ٣ ص ٢٧٠

<sup>(</sup>۲) المقریزی: الساوك ج ٤ س ٢١٠ ، ابن إياس: تاديخ مصر ج ١ ص ٩٨٩

المسكوس المفروضة على الصاغة (١) ، كما كانوا بمنحون ، رسم المبايعة ، ومقداره ألف دينار (٢) ، وعهد إلى بعضهم الإشراف على مشهدالسيدة نفيسة المستعينوا بما يرد إلى ضريحها من النذور على تيسبر سبل معيشتهم . فيذكر المقريزي (٣) أن الحليفة المعتضد بالله تحسفت حاله بما يبيعه من الشمع الذي كان يرد إلى المشهد النفيسي .

من ذلك نرى أن الخلفاء لم يكونوا فى أواخر عهد أسرة قلاوون فى سعة من العيش الآمر الذى اضطرهم إلى قبول أعمال لا تتناسب مع مركزهم لهيئوا لانفسهم موردا جديداً يدر عليهم المال. وكان يجدر بسلاطين مصر وأمرائها أن يمنحوا الخلفاء مرتبات تتفقوما لمركزهم الدينيمن إكبار وإجلال.

على أن موقف سلاطين مصر من الخلفاء العباسيين في القاهرة مالبت أن نبدل بعد زوال نفوذ أسرة قلاوون إذ عدل السلطان برقوق بعد خروج يلبغا الناصرى عليه عن سياسة العنف التي اتبعها إزاء الخليفة المتوكل و تعالى في احترامه ، ولا أدل على ذلك عا أورده القلقشندي (٤): «كان المتوكل إذا حضر إلى بجلس السلطان برقوق قام نه برعا مشي إليه حطوات ، وجدس على طرف المقعد و أجلس الخليفة إلى جانبه ، كما احتفظ له يمكانة سامية في الدولة ، فعينه حيز أحس بدنو أجله ناظراً على الأوصياء الذين عهد إليهم بالوصاية على ابنه فرج (٥) ؛ وبذلك استعاد هذا الخليفة بعض ماكان له مس نفوذ علت مكانته و أصبح موضع احترام وإجلال رجال الدولة على اختلاف مراتهم .

وكان الأمراء في مصر يرون بقاء أبناء السلطان الناصر محمد في السلطنة رغم ضعفهم وذلك تمشيا مع مصلحتهم الخاصة، حتى يتيسر لهم الاستشار

<sup>(</sup>١) المقريزي : المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ج ٧ ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جـ ٥ القسم الثاني ص ٣٩٨

<sup>(</sup>٣) الخطط ج ٢ س ٢٤٣

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى ج ٣ ص ٢٧٧

<sup>(</sup>٥) أبو المحاسن : المجوم الزاهرة حـ ٥ القسم النالب ص ٩٦ ه ( طبعة كاليفورتيا )

وبالنفوذ دونهم . فلما انسلح الحسكم من بيت قلاوبون بدأ فريق منهم يشعر أنه لم يعد من مضلحتهم إبقاء نظام الحسكم فى مصر على ماهو عليه ، وخاصة أن السلطان برقوق لم يكن من بيت الملك ، ومن ثم دبرت المؤامرة التي أشرنا المها للتخلص من هذا السلطان وتقليد الخليفة المتوكل عرش السلطنة .

على أن هذه المحاولة \_ رغم فشلها \_ أحيت فكرة إعادة بحد الخلافة القديم ، فلك أنه لما سار السلطان الناصر فرج إلى بلاد الشام بصحة الخليفة المستعين بالله بن المتوكل على الله لمحاربة الأمير نوروز الحافظي نائب طرابلس والأمير شيخ المحمودي نائب حلب ، اللذين خرجا على طاعته وحذفا اسمه من الخطية بدمشق سنة ٨١٣ هي و دارت بين الفريقين معركة باللجون ، انتهى الأمر فيها بهزيمة الناصر فرج وفراره عن بتى معه من الجند إلى دمشق ، أشار كاتب السر. فتح الله على الخليفة \_ أثناء إقامته باللجون \_ أن ينشر علمه الأسود إعلانا بحايته لهم . ثم قدم صاحب ديوان الأمير شيخ إلى المستعين بالله وسار به إلى الأمراء .

ولما بلغ الأميرين شيخ ونوروز أن السلطان الناصر فرج تحصن بدمشق بعثا في طلب كاتب السر واستشاراه فيما يعملان ، فقال : « ما هكذا يقاتل السلطان ! ؟ » وعاب عليها عدم الإنقياد إلى أحد الامراء واختلاف كلمتهم أثم أشار عليهما بتقليد الخليفة عرش السلطنة ، وآيد وجهة نظره بأنه لن يتجاسر أحد على الخروج عليه ، غير أن الخليفة اشترط احتفاظه بالخلافة إذا خلع من السلطنة . فأجيب إلى طلبه وبايعه الامراء وأقسموا أن يظلوا أوفياء له ، ونادى منادى الخليفة « ألا إن فرج بن برقوق قد خلع من السلطنة ومن حضر إلى أمير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين فهو آمن » ، فانصرف الناس عن الناصر (١) ، وبعث أمير المؤمنين المستعين بالله إلى مصر رسالة تتضمن اجتماع كلمة الامراء على تنصيبه سلطاناً ، وأنه خلع الناصر (٢)

<sup>(</sup>١) السيوطي : حسن المحاضرة ج ٢ ص ٦٨

<sup>(</sup>۲) المقریزی : الماولت ج ٤ س ۲۷۳ - ۲۷۳ ت

وصارت كتب المستعين بالله تفتتح بهذه العبارة : دمن عبد الله ووليه الإمام المستعين بالله أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين المفترضة طاعته على الخلق أجمعين ، أعر الله بنقائه الدين (١) . .

وقد نظم الحافظ ابن حجر في تولية المستعين بالله السلطنة قصـــــيدة جاء فيها (٢) :

> الملك أصبح ثابت الأساس رجعت مكانة آل عم المصطنى ثانى ربيع الآخر الميمون في بقدوم مهدى الأنام أمينهم

بالمستعين العمادل العباسي لمحلها من بعد طول تناسى يوم الثلاثاء حف بالأعراس مأمون غيب طاهر الانفاس

ومناقب العباس لم تجمع سوى لحفيده ملك الورى العباسي لا تنكروا للمستعين رياسه في الملائح من بعد الجحود الناسي

و لما تقلد المستعين بالله سلطنة مصر ، صار يدعى له فوق بئر زمزم كل ليلة ، وعلى منابر مكة والمدينة يوم الجمعة ، ولم يدع بهما لأحد من الحلفاء العباسيين بالقاهرة إلا للمستعين . وكان آخر من دعى له على منسابر الحجاز من بني العباس الخليفة المستعصم بالله ، فلما قتله هو لاكو سنة ٦٥٦ ﻫ ، أيطل الدعاء للعباسيين بالحرمين (٣).

وكان لنبأ تقليد المستعين بالله عرش السلطنة رنة فرح وسرور في مصر ؛ فلنا قدم إلى القاهرة من بلاد الشام بعد مقتل الناصر فرب، تلقاه الناس بمظاهر الحفاوة ، وسار إلى قلصة الجبل وبين يديه الأمراء في طريق مزين بمختلف الزينات، ثم نزل بالقصر ولم يخلع على أحد عند قدومه كما جرت

<sup>(</sup>١) المقريزي : الساولة ج ٤ س ٢٧٠ ا

<sup>(</sup>۲) السيوطي حسن المحاضرة جـ ٢ مي ٦٩ ــــ ٧٠

<sup>(</sup>٣) السيوطي : حسن المحاضرة ج ٢ من ٧٠

عادة السلاطين بذلك ، وأقبل النباس إلى باب الامير شيخ سعياً ورآم الوظائف . ولم يكن للخليفة من يقوم بخدمته إلا حاشيته التي كانت معه قبل أن يعتلى عرش السلطنة (١١) .

ولما استقر أمير المؤمنين المستعين بالله بقصره، قدم إليه الأمير شيخ. ومعه الامراء ورجال الدولة ، فخلع الخليفة على الامير شيخ خلعة بطراز عظيمة القيمة، وفوض إليه الحكم بالديار المصرية . كما سمح له أن يولى ويعزل دون أن يراجعه أو يشاوره في ذلك (٢) .

على أن الأمير شيخ لم يلبث أن عمد إلى الاستئثار بالنفوذ، فخلع على دواداره الأمير جقمق وعينه دوادارا للخليفة، كما أسكنه بقلعة الجبل حتى لا يتمكن المستعين بالله من التوقيع على المراسيم، إلا بحضور هذا الأمير ولا يتيسر لأحد الاجتماع به إلا وهو معه، فاستاء الخليفة من ذلك(٢).

ولم يكتف الأمير شيخ بتلك السلطة المطلقة التي منحها له الحليفة ، بل سرعان ما بدا له أن يتسلطن ويخلع المستدين بالله ، وقد ساعده على تحقيق رغبته فتح الله كاتب السر الذي قال في مجلس ضم القضاة الأربعة وسائر الأمراء وكبار رجال الدولة : إن الأحوال مضطربة ، ولم يعهد أهل مصر خليفة يتقلد السلطنة ، وأن الأمور لن تستقر إلا بتولية سلطان وفقاً للنظام الذي ساد في تلك البلاد ، ، ثم دعاهم إلى تنصيب الأمير شيخ ، فقال الآمير : هذا أمر لا يتم إلا برضي أهل الحل والعقد ، . فقال الأمراء : نحن راضون بالأمير السكبير (ع) ، ثم مدقاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن بن البلقيني بالأمير السكبير (ع) ، ثم مدقاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن بن البلقيني

<sup>(</sup>١) المقريزي : السلوك ج ٤ س ٢٧٥ س

<sup>(</sup>۲) السيوطي : حسن الحجاضرة ج ۲ س ۷۰

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوك ج، ص ٢٧٦

<sup>(</sup>٤) لم يشر ابن لمياس (ج ١ ص ٢٥٨) لملى حديث فتح الله كاتب السر ؟ لكنه ذكر أن الأمير شبخ لما طمع في السلطنة ، دعا القضاة الأربية وسائر الأمراء لملى اجتماع ، وكتب محضراً أعلن فيسه : و أن عربان الشرقية والغربية قد خرجوا من الطاعة وكثر الفساد في البر والبحر واضطربت الأحوال وأن الوقت محتاج الإقامة سلطان تركى له سبطوة ، يقم أحل الفساد وتنصلح الأحوال على يده »

بده وبايعه وحذا حذوه ساثر الأمراء والقضاة .

ولما استقر الأمر للأمير شيح بعث القصاة إلى الخليفة ليطلبوا منه أن يفوض إليه السلطنة ، فاجتمعوا به وسألوه أن يلبي هذه الرغمة الكنه أظهر تعنتا في أول الأمر ، وامتنع عن إجابة طلبهم ثم اشترط لتنفيذ هذا الطلب أن يؤذن له في النزول من القلعة إلى داره وأن يحلف له السلطان و بأن يناصحه سرآ وجهرا ويكون سلما لمن سالمه ، حربا لمن حاربه ، ولما وقف السلطان شيخ على رغبة الخليفة ، قال للقضاة و فيلنمهل علينا أياما ، فالآن لا يمكن نزوله إلى بيته (١) ، ، ثم نقله من القصر إلى إحدى دور القلعة ، ووكل به من يمنعه من الاجتماع بالناس (٢) .

وهكذا سلب الخليفة سلطته الزمنية وأهمل شأنه وعاد نظام الحكم في مصر إلى اكانعليه في عهد أسرة قلاوون ، ويرجع السبب في ذلك إلى تهاون المستعين بالله في حقوق السلطنة ، ومنحه سلطات واسعة للأمير نوروز ببلاد الشام والأمير شيخ بمصر الذي ما لبث أن استغلها لمصلحته وأغرى بعض رجال الدولة بالانحياز إلى حانبه ، ولو أن المستعين بالله استغل ترحيب الشعب به وتقديسه لشخصيته وقبض على زمام الأمور في البلاد وأضعف من نفوذ الأمير شيخ لأصبح من الهين عليه استعادة نفوذ الخلافة وبجدها القديم ، لكنه بإطلاقه يد الأميرشيخ في شئون الدولة أفقد الخلافة مااستردته من حقوقها في عهده وأبقاها خاملة الذكر .

ولم تقف المحاولات التي دبرت لتقليد الخلفاء العباسيين بالقاهرة سلطنة مصر عندهذا الحد، بل انضم القائم بأمر الله إلى الجند الذين خرجوا على طاعة الأشرف إينال طمعا في الوصول إلى السلطنة. ولما حلت الهزيمة بالجند، ولم ينل الحليفة من وراء انضهامه اليهم شيئا استدعاه السلطان إلى القلعة وعاتبه على موقفه العدائي نحوه. فقال له الحليفة : وخلعت نفسي

<sup>(</sup>١) المقريزي : السلوك ج ٤ ص ٢٧٨ --- ٢٧٨ ب

<sup>(</sup>۲) السيوطي: حسن المحاضره ج ۲ ص ۷۰

وعزلتك ، ولما علم بذلك قاضى القضاة علم الدين البلقينى ـ وكان حريصا على نقل الحلافة إلى يوسف أخى الحليفة لكونه زوج ابنته ـ قال : قد بدأ بخلع نفسه فانخلع وثنى بخلع السلطان وهو غير خليفة فلم ينفذ عزله ، ثم حكم بصحة خلعه من الحلافة سنة ٨٥٨ ه ، وبايع أخاه أبا المحاسن يوسف . (١)

٧ - موقف العالم الإسلامي من الخلافة العباسية بمصر

كان للخلفاء العباسيين في القاهرة مكانة سامية في نفوس كثير من الحكام المسلمين. فلما نبين لمحمد بن تعلق (٢) ملك هندستان أنه ليسهناك ملك أو أمير يستطيع استخدام حقه الشرعي بدون تفويض من الخليفة العباسي، شرع في استقصاء أخبار بني العباس من الرحالة (٢) وما لبث أن وجد ضالته المنشودة بمصر. فتبادل الرسائل مع الخليفة العباسي المستكنى بالله وطلب منه تقليداً.

وقد بالغ محمد من تغلق فى احترام هذا التقليد وبعث إلى الحليفة بالهدايا، كما أمر بذكر اسمه فى الخطبة (٤)، وقرر أن يقال — عند الدعاء للملوك فى الخطبة — إنهم يحكمون بنفويض من الحليفة، كما حذف من الخطبة أسماء الملوك الذين لم ينالوا تفويضاً، وألغى تلقيب الملوك بلقب متغلب (٥).

كذلك أصدر محمد بن تغلق أوامره بنقش اسم الخليفة العباسي على السكة مقروناً بكثير من المدائح (٢) ، وظل اسم المستكنى رغم وفاته سنة ١٣٤٠ م ينقش على عملته إلى سنة ١٣٤٣ م مصحوبا بهذا الدعاء: «أطال الله بقاء الخلفة ، (١)

<sup>(</sup>۱) سبوطی: حسن المحاضرة ج۲ من ۷۱ - ۷۲

<sup>(</sup>٢) كان أبوه السلطان غيـــات الدين تنلق شاه من الأتراك المعروفين بالقرونة الذير يقطنون بالجبال التي بين بلاد السند والترك

ابن يطوطة : تحملة النظار في غرائب الأمصار ج ٢ ص ٣٠ --- ٣١

Eliot The History of India. vol III p.642 (\*)

Arnold, The Caliphate-p. 104. (8)

Eliot, The History of India. vol III, p. 250. ( .)

Eliot, The History of India vol III, p. 249.

Arnold, The Caliphate, p. 105. (y)

وكان من أثر حرص محمد بن تغلق على إظهار و لا ثه للحليفه العباسى فى القاهرة أن أرسل إليه الحاكم بأمر الله أحمد بن المستكنى بالله خلعة مع سفيره حاجى سعيد صرصرى (Haji Sa'id Sarsari) . ولما قدم هذا السفير إلى دلهى سنة ٤٤٧ه ( ١٣٤٣ م ) خرج إليه السلطان بصحبة النبلاء وقابله بمظاهر الحفاوة والاحترام (١) ، ثم تقدمه فى السير عارى القدمين مسافة غلوة سهم مبالغة منه فى احترامه ، وما لبث محمد بن تغلق أن بعث إلى الخليفة كتابا بنبه فيه بتبعيته له . وظل يتبادل معه الرسائل مدة عامين حتى أنفذ إليه الحاكم بأمر الله تقليداً بالحكم (١) .

وقد بلغ من تعلق السلطان محمد بن تعلق بأهداب العباسيين وإجلاله إياهم أن الأمير غياث الدين محمد سليل الحلفاء (٣) لما اتصل بمسامعه عطف هذا السلطان على العباسيين وقيامه بدعوتهم رغب فى القدوم عليه وبعث له برسولين ليتحدثا معهد فى ذلك ؛ فأكرم محمد بن تغلق وفادتهما ومنحهما خمسة آلاف دينار ليتزود بها الأمير علاء الدين فى رحيله ، وكتب إليه خطابا بخط يده ، يعظمه فيه ويسأله القدوم عليه ، ثم بعث الأمراء لاستقباله بمسعود أباد ، كما خرج هو بنفسه لهذا العرض . فلما التقيا ترجل كل منهما للآخر ، وتغالى السلطان فى احترامه ، فأمسك بركاب جواده حتى ركب ، ثم ركب بعده ، وسار إلى جانبه ، وتحدثا سويا ؛ ومما قاله محمد بن تغلق للأمير غياث الدين : دلولا أنى جانبه ، وتحدثا سويا ؛ ومما قاله محمد بن تغلق للأمير غياث الدين : دلولا أنى

Allan, Cambridge shorter History of India p. 240. (1)

Eliot, The History of India vol III p. 249-250 (Y)

<sup>(</sup>٣) كان الأمير غياث الدين عمد بن عبدالقاهر بن يوسف بن عبد النزبز ابن الخليفة المستنصر قد وقد على السلطان علاء الدين ترمشيرين ملك بلاد ما وراء النهر ، فأكرمه وأعطاء الزاوية التي على قبر فثم بن الساس وظل تحت حايته إلى أن سمح له عمد بن تفاق بالقدوم عليه ،

ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ح ٢ س ه ٤ Allan, Cambridge Shorter History of India p. 237.

ما يعت الحليفة أما العباس لبايعتك ، ، فقال له غياث الدين : ، وأنا أيضا على تلك البيعة ، . ثم قال : ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أحيا أرضا مواتا فهى له ) ، وأنت أحييتنا ، ، فتلطف السلطان في التحدث معه وظل موضع عناينه واحترامه حتى أنزله بدار الحلافة في القصر الذي بناه علا الدين الحلجي وابنه قطب الدين ، وأعد له فيه ما يحتاج إليه من أواني البذهب والفضة ، وبعث إليه بعض الفتيان والحدم والجوارى ، كما خصص ثر ثمائة دينار كل يوم ليفقانه ، وأقطع له مدينة سيرى Siri وجميع ما احتوت عليه من لدور وما يتصل بم من بساتين وأعطاه مائة قرية ، وعهد إليه حكم البلاد الشرقية المضافة لدلهي . وأمر الناس جميعا أن يكونوا في خدمت كما هي خدمة السلطان (۱) .

كذلك حذا فيروز شاه Firtiz Shah سلطان هندستان (١٣٥١ – ١٣٨٨) حدو محمد بن تغلق في الحرص على الالتجاء إلى الحليفة الغباسي بالقاهرة لإكساب حكمه صفة شرعية . فأرسل إلى المعتضد بالله يطلب منه تفويضا بالحكم . فأجاب الحليفة طلبه و بعث إليه بخلعة عائلة للخلعة التي أرسلت لمحمد ابن تغلق وخطابا يتضمن كثيراً من عبارات المجاملة والاحترام ، كما أرسل إليه تقليداً بالحكم وذلك سنة ١٣٥٦ م (٢) .

وقد تحدث فيروز شاه فى ترجمة حياته التى كتبها عن وجهة نظره فى إذعانه للخليفة العباسى بالقاهرة " فقال : • كان من أعظم ما نلته من رحمة الله . أنه بفضل طاعتى وتقواى وصداقتى للخليفة ممثل النبى ، توطدت سلطتى . فبتأييده تحمى سلطة الملوك . ولا يصبح أى ملك آمنا على ملكه إلا بعد أن مذعن للخليفة وينال تثبيتا من العرش المقدس . وقد أرسل الخليفة عهداً

<sup>(</sup>١) ابن مطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائبالأسفار ج٢ ص ٤٠ - ٢٦

Eliot, The History of India vol III pp. 342, 343 (7)
Allan, The Combridge shorter History of India p. 246.
Arnold, The caliphate. p. 105. (7)

بتثبیت سلطتی کناتب له ومرشد للمؤمنین . وإنی لفخور بأن یلقبنی الحلیفة بسید السلاطین ، کذلك أنعم علی بخلع ولواء وسیف وخاتم . وهذه کلها تمثل شعار الشرف ،(۱)

ولم يكن ملوك هندستان هم الذين لجأوا وحدهم دون غيرهم من ملوك الهند إلى الحليفة العباسى بالقاهرة لتأييد حكمهم، بل حقق المعتضد بالله البن المستكنى بالله رغبة باهمان شاه Bahman Shah ، ملك بلاد الدكن بافاعترف به ملكا على تلك البلاد سنة ٢٥٦ ه (١٣٥٦ م) (٢) ، كما لى المعتضد بالله داود بن المتوكل على الله طلب السلطان جلال الدين أني المظفر محمد شاه بن فندو (٣) ملك بنغاله Bengal له الذي عمل على نشر شعائر الإسلام في عملكته وأرغم عدداً كبيراً من الهندوس على اعتناق هذا الدين (٤) له وبعث إليه تفويضاً وحلعه . وقد سر السلطان جلال الدين بالخلعة التي منحها له الخليفة وأنفذ إليه هدية جليلة سنة ١٨٣٤ه (٢٠)

كذلك وجد بعض الأمراء المسلمين في الحليفة العباسي بالقاهرة ضالتهم المنشودة لمنحهم تفويضاً شرعياً بالحكم في ولاياتهم التي استولوا عليها بالحديمة أو القوة . ومن هؤلاء مبارز الدين محمد بن مظفر ، مؤسس الدولة المظفرية في حنوب فارس ( ١٣١٣ – ١٣٩٣ م ) الذي أعرض عن تحالفه مع ايلخان المغول وشرع في القيام بالفتح ، وأقسم يمين الطاعة للخليفة المعتضد بالله سنة ١٣٥٤ م . كما أمر بذكر اسم هذا الحليفة في الحنطبة بعد استيلائه على تبربز سنة ١٣٥٧ م . ولما خلفه ابنه شاه شجاع Shah Shuja ، حذا حذوه قي استة ١٣٥٧ م . ولما خلفه ابنه شاه شجاع Shah Shuja ، حذا حذوه قي المناه شجاع المناه شجاع المناه شجاع المناه و المناه شجاع المناه شجاع المناه المناه شجاع المناه شربه المناه شجاع المناه شجاع المناه شجاع المناه شجاع المناه المناه المناه شربة المناه شربة كله المناه شعال المناه شبط المناه المناه المناه شبط المناه المناه شبط المناه شبط المناه شبط المناه المناه المناه المناه المناه شبط المناه ا

Eliot, The History of India vol III, p. 387. (1)

Allan, The cambridge shorter History of India p.246 (7)

Wiet, Les Biographies du manhal safi. No.2312 p. 346. (T)

Allan, The Cambridge shorter History of India' p. 271. (£)

Arnold, The Preaching of Islam, p. 278.

<sup>(·)</sup> أبر الحاسن: المنهل الصافى ج ٣ ص ٢٤١ ب

ولائه وتودده للخليفة العباسي بالقاهرة ؛ فاعترف بخلافة المتوكل على ألله سنة ١٣٦٩ م(١) .

ولم يكن للخليفة العباسي في مصر نفوذ على جميع عالك العالم الإسلامي ، كا أهمل ذكر اسمه على كثير من منابر البلاد الإسلامية ، وخاصة مكة والمدينة رغم خضوعهما لسلطان الماليك ، اللهم إذا استثنينا الخليفة المستعين بالله الذي بوّيح له بالسلطنة والخلافة معا . ولعمل السبب في ذلك راجع إلى اختلاف وجهة نظر المسلمين في الخلافة العباسية التي أحياها السلطان الملك الظاهر بيبرس في مصر ، فينها اعتقد بعضهم أنه لا بزال هناك خليفة له الرئاسة على جميع المسلمين ، سخر فريق آخر من ادعاءات الخليفة العباسي بالقاهرة ، كما شك البعض في نسبهم ولم يوافقوا على ادعائهم أنهم من نسل بالقاهرة ، كما شك البعض في نسبهم ولم يوافقوا على ادعائهم أنهم من نسل خلفاء بغداد، وأحي آخرون النظرية التي يقول أصحابها إن الخلافة لم تدم بالا ثلاثين سنة . وقد وردت هذه العقيدة في الأحاديث النبوية (٢٠) ، فروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال (٣) : « الخلافة بعدى في أمتى ثلاتون سنة . ثم ملك بعد ذلك » .

وقد تأثر بعض الحكام المسلمين بهذه الآراء المتباينة عن الخلافة العباسية في منصر ، ومن شم لم يطمئنوا إليها ، فما لم يروا ثمة ما يحملهم على الالتجاء إلى الحلفاء العباسيين بالقاهرة للحصول على تفويض شرعى بالحكم . ومن هؤلاء غازان محمود سلطان المغول في فارس ( ١٢٩٥ – ١٣٠٥ م) الذي رأى أنه لبسيحاجة إلى تفويض من الحليفة العباسي بالقاهرة ، وأن مقامه لن يعلو بانتحاله لقب الحلافة ، وبناء على هذا الاعتقاد ، أصبح يدعى له في الخطبة بعد فتحه دمشق بألقاب ، السلطان الأعظم وسلطان الإسلام والمسلمين ،

ولما تحول المعول إلى الإسلام وحلت الشريعة الإسلامية عندهم محل

Arnold, The Caliphate, p. 102-103. (1)

Arnold, The Caliphate p. 107. (Y)

<sup>(</sup>٣) كنز العهال : ح ٣ س ٢٠٥ رقم ٣١٥٢.

اليَساق، توقف ملوكهم الاتقياء عن الافتخار بأنهم من نسل جنكيزخان. ألكنهم مع ذلك لم يلجئوا إلى خليفة عباسي – لا يعتد به – لحمل رعاياهم على وجوب طاعتهم.

وقد ظل بعض الأمراء المسلمين يتلقبون بلقب حليفة منذ سقوط الدولة العباسية سنة ١٢٥٨ م. ومن هؤلاء أبو عبدالله محمد الحفصى (١٢٤٩ – ١٢٧٧م) وكان أبوه يحيى حاكما على تونس من قبل سلطان الموحدين ، وما لبث أن استقل بها ، لكنه استنكف أن يتلقب بلقب أمير المؤمنين . غير أن ابنه كان أجرأ منه ، فلم يكتف بأن يتلقب بلقب أمير المؤمنين . بل اتخذأ يضا لقب خليفة وأمام ، وسواء أكان قد تلقب بهذه الألقاب قبيل أو بعد سقوط بغداد سنة ١٢٥٨ م . فإنه أقدم على هذا العمل بإيعاز من شريف مكة . وظل خلفاؤه ينتحلون هذه الألقاب : كما أن أمير الموحدين أباعنان فارس المريني خلفاؤه ينتحلون هذه الألقاب : كما أن أمير الموحدين أباعنان فارس المريني اللقب . فقال عند كلامه على وصوله إلى القاهرة بعد أدائه فريضة الحبح سنة ١٤٥٩ ه (١) ، وهناك تعرفنا أن مو لانا أمير المؤمنين و ناصر الدين المتوكل على رب العالمين أبا عنان – أيده الله تعالى – قد ضم الله به نشر الدولة المرينية ، وشنى ببركته بعد اشفائها البلاد المغربية ، كما اقبه أيضا بلقب ظيفة وإمام وظل الله على الأرض ٢٠).

كذلك نجد فى الهند أن السلطان علاء الدين الخلجى ١٣٩٦ – ١٣١٦ م) صاحب دلهى ، يلقبه كاتب سيرته الشاعر أمير خسرو بلقب و خليفة عصره، و و ظل الرحيم بالبشر ، و و الإمام المعظم ، ؛ أما ابن هذا السلطان قطب الدين مبارك شاه ( ١٣١٦ – ١٣٣٠ م ) ، فقد نقش اسمه على بعض عملته مقرونا بلقب و الإمام المعظم ، و وخليفة الله ، (٣) .

<sup>(</sup>١) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ج ٧ س ١٧٨

Arnold. The Caliphate, pp 110-111,115-116 (Y)

Arnold, The Caliphate, pp. 116-117. (Y)

وصفوة القول أن لفظ خليفة ، قد تحول عن معناه الأصلى ، فغدا بعض أمراء المسلمين يطلقونه على أنفسهم رغم وجود خليفة عباسى بالقاهرة . وبما حملهم على ذلك اعتزازهم بأنفسهم وسخريتهم من هذا الحليفة الذي أصبح مهيض الجانب ، عاجزاً عن أداء مهام الحلافة (١) التي تنحصر في النيابة عن النبي في حماية الدين والقيام بأمور المسلمين .

<sup>(</sup>١) ِ مقدمة ابن خلدون . ص ١٥٩

## لالفصي الرابع

## سياسة أسرة قلاوون في نشر الاسلام بمصر

تمهيد – لم تعمل الحكومة الاسلامية في مصر على التدخل في شعائر أهل الذمة، بل أطلقت لهم الحرية الدينية وأسسندت اليهم كثيراً من الوظائف (۱). وظلوا على هذه الحال حتى نقلت دواوين مصر إلى العربية بعد أن كانت تكتب باليونانية والقبطية ، فصرف أهل الذمة تبعا لذلك عن الاعمال الحكومية وانتقلت مناصبهم إلى أيدى المسلين من العرب. وتجلت هذه الظاهرة بوضوح في خلافة عمر بن عبد العزيز الذي أمر بألا تسمند المناصب الإدارية في مصر لغير المسلين (۲) ، بما حمل كثيراً من أهل الذمة على الدخول في الإسلام وتعلم اللغة العربية حتى بتيسر لهم الإشتغال بالوظائف المدنية . وأخذ المسلون منذ ذلك الوقت في الازدياد حتى أصبحت مصر في مدانة القرن الثالث الهجري دولة إسلامية (۳).

وقد رأى بعض حلفاء العصر الفاطمى الأول بعد أن جاءوا إلى مصر بمذهب شيعى خالفوا به جمهور المسلمين أنهم بحاجة إلى من يعاونهم فى تثبيت سلطانهم. فقر بو اليهم أهل الذمة وأظهروا لهم كثيرا من التسامح ؛ غير أن تلك السياسة مالبت أن تبذها الحاكم بأمر الله . فألزم أهل الذمة بلبس أزياء حاصة ولأشتد فى معاملتهم حتى اضطر كثير منهم إلى اعتناق الإسلام (٤) .

Mez Die Renaissance Des Islams. (۸۳٬٦٧ مريب أبو ريده س (۱)

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة حدد س ٢١٠ ٢٣٨ ٢٣٨

<sup>.</sup> Stanlay Lane-poole, A History of Egypt in The Middle ages p. 38 (7)

Mez, Die Renaissance Des Islams (۹۱ — ۹۳ مریب أبو ریده ص ۹۳) (۱)

وقد استغل أهل الذمة عطف الحكومة الفاطمية عليهم بعد وفاة ألحاكم فعمدوا إلى استعادة نفوذهم ، ولم يكتفوا بذلك بل تفننوا فى إلحاق الآذى بالمسلمين وامتدت أيديهم إلى أملاكهم فى خلافة الآمر بأحكام الله الفاطمى ، غير أن الوزير أبا على بن الافضل ما لبث أن أدركته الحمية الإسلامية ، فأعاد إلى المسلمين أملاكهم وألزم أهل الذمة بلبس الغيار ، كما أمر ألا يولوا شيئا من أعمال المسلمين (١) .

كذلك كان صلاح الدين مؤسس الدولة الآيوبية فى مصر يحرص على إقصاء أهل الدمة عن الدواوين، لكنه لم يسر فى تلك السباسة إلى نهايتها لانشغاله بدرء خطر الصليبين عن دولته. يقول النويرى (٢) نقلا عن محد ابن عبد الوحمن بن محمد الكاتب صاحب كتاب الدر الثمين فى مناقب المسلمين ومثالث المشركين: و وأمر (صلاح الدين) بصرف الذمة وأن لا يتصرفوا ما بقيت هذه الآمة . . . وشغله النظر فى مصالح الإسلام عن تتميم هذا الاهتمام، . ولم يحاول أهل الذمة بعد وفاة صلاح الدين أن يستعيدوا نفوذهم بل ظلوا خاملي الذكر طوال العهد الآيون .

لما استقر الأمر للماليك في مصر، عاد أهل الذمة إلى إثارة الفتن والمناوشات، فرأى السلطان الملك الظاهر بيبرس أن يأخذهم بالشدة (٣)، كما ألزموا بلبس أزياء خاصة وحل بهم الذل والهوان، حتى أصبح محظورا على النصراني في عهد قلاوون أن يتحدث مع مسلم وهو راكب(٤).

وكان النصارى يتحينون الفرص لاستعادة مكانتهم فى البلاد، فلم يكد. الأمراء الخاصكية يستعينون بكتابهم حتى تعالوا على المسلمين وأدى الأمر ببعضهم إلى التطاول عليهم عا حمل السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون.

<sup>(</sup>۱) القلقشندي : صبح الأعدى ح ١٣ ص ٣٦٩ - ٣٧٠

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ح ٢٩ س ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره س ١٦٥ --- ١٦٦

<sup>(</sup>٤) المقريزي: خطط ج٢ س ٤٩٧

على أن يصدر أوامره بأن ينادى فى القاهرة ومصر ألا يستخدم أمير فى ديوانه أحدا من النصارى أو اليهود ، كما طلب من الأمراء أن يعرضوا على كتاب النصارى الدخول فى الإسلام ، فإذا أسلم أحدهم احتقظوا به عندهم ، ومن امتنع منهم عن اعتناق هذا الدين كان جزاؤه القتل . وكان لهذه السياسة أثرها فى دخول كثير منهم فى الإسلام ، وصار الذليل منهم باعتناقه هذا الدين عزيزاً ، كما يقول المقريزى (١) .

وعلى الرغم مما حاق بالنصارى من الاضطهاد فى عهد الماليك ، فإن كثيرا منهم تمكن من جمع ثروة عظيمة ، كما أسرفوا فى البذخ والترف حتى إن أما الفوارس المتوكل وزير سلطان مراكش لمسا قدم على القاهرة سنة . ٧٠ ه فى طريقه إلى بلاد الحجاز لادا. فريضة الحج ، وشاهد بحانب القلعة رجلا محتطيا فرسا وحوله فريق من الناس يقبلون رجليه وهو معرض عنهم ، سأل عنه ، فلما قبل له إنه نصرانى شق عليه ذلك وتحدث إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فيما يقاسيه النصارى واليهود فى بلاده ، من الذلة والهوان ، كما أظهر استياءه من إسناد المناصب الهامة فى مصر لبعض أفراد هاتين الطائفتين (٢) ، وقال : «كيف ترجون النصر والنصارى تركب عندكم الحيول وتلبس العائم البيض وتذل المسلّين وتمشيهم فى خدمتهم .

وقد صادف اعتراض وزير مراكش على مسلك النصارى فى مصر قبو لا من رجال الدولة ؛ فاستقر رأيهم على عقد د مجلس يضم الحكام والقضاة والفقهاء ، ودعى بطرك النصارى وجماعة من الاساقفة وديان الهود لحضور هذا الاجتماع . ولما التأم عقد المجلس سئل النصارى واليهوذ عما أقروا عله يى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من عقد الذمة ، فلم يحركوا ساكنا ؛ في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من عقد الذمة ، فلم يحركوا ساكنا ؛ ثم استقر رأى العلماء والفقهاء على أن يُميز النصارى بلبس العائم الررق ،

<sup>(</sup>۱) خطط: ج۲ س ۴۹۷ — ۲۸۸

<sup>(</sup>Y) القلقشندي : صبح الأعشى ج ١٣ س ٣٧٧

واليهود بلبس العائم الصفر ، وتميز نساء كل ملة بعلامة ، وأن يمنعوا ركوب الخيل والبغال ، كما ألزموا باتباع الشروط التي أقرها عمر بن الخطاب على أهل الذمة(١) . وإليك بيانها(٢) : و شرطنا على أنفسنا ألا نحدث في مدننا ولا فيما حولها دراً ولاكنيسة . . . ولا نجدد ما خرب منها ولا ماكان في خطط المسلمين ، وأن نوسع أبوابها للمارة ولبني السبيل ، وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ، و لا نأوى في كنائسنا و لا في منازلنا جاسوسا . ولا نظهر شرعنا ولا ندعو إليه أجداً ، ولا نمنع أحداً من ذوى قرابتنا الدخول في دين الإسلام إن أرادوا ، وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم في مجالسنا إذا أرادوا الجلوس. ولا نتشبه بهم في شي. من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ، ولا نتسمى بأسمائهم ، ولا نشكنى بكناهم ، ولا نركب بالسروج . وِلا نتقلد بالسيوف ، ولا نتخذ شيَّتا من السلاح ، ولا نحمله معنا ، ولا ننقش على خواتيمنا بالعربية ، وأن نجز مقادم رؤوسنا ، وتلزم ديننا حيث كتا ، وأن نشد الزنانير على أوساطنا ، وأن لا نظهر صلباننا ، ولا نضرب بنو اقيسنا في كنائسنا . . . ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نوقد النيران في طريق المسلمين . ولا أسواقهم ، ولا نجاورهم بمـــوتانا ، ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسئين . ولا نطلع عليهم في منازلهم ، ولا تعلو منازلنا على منازلهم . .

كذلك أصدر السلطان أو امر تتضمن عدم استخدام أحد من النصارى أو اليهود بالدواوين ، وأن يلتزموا سائر ما شرط عليهم ، وهدد من يخالف هذه التعليمات بسفك دمه .

, ولما وصل إلى الاسكندرية نبأ المرسوم الذى حد فيه الناصر من حرية أهل الذمة ، سارع سكانها من المسلمين إلى تخريب كنيستين . واستندوا في

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ج ١ القسم الثالث ص ٩١٠ — ٩١١

<sup>(</sup>۲) النويري: مهاية الأرب ج ۲۹ س ۳۳۰ ب د

القلقشندى : صبح الأعشى ج ١٣ س ٢٥٧ - ٢٥٩

ذلك إلى أنهما قد بنيتا فى العهد الإسلامى ، ولم يكتفوا بذلك ، بل صاروا يهدمون دور الذميين التى تعلو عن دور المسلمين (۱).

ولما اشتد الحال بالذميين وضاقت عليهم الأرض بمــا رحبت ، اضطر كثير منهم إلى الدخول فى الإسلام حرصا على الاحتفاظ بمراكزهم وأنفة من لبس العائم الزرق وركوب الحمير (٢) .

على أن السلطان الناصر محمد ما لبث أن تغاضى عن تنفيذ الشروط التى ألزم أهل الذمة باتباعها ، وساواهم بالمسلمين ، كما سمح بفتح بعض الكنائس بعد أن ظلت مغلقة نحواً من سنة .

لكن وقع حادث لم يكن فى الحسبان، ذلك أن المسيحيين استعاروا بسطا ومصابيح من بعض المساجد للاحتفال بأحد أعيادهم، فهجم بعض المسلمين على المسيحيين وهم يتعبدون وحربوا كنيستهم (٢). ولما علم السلطان الناصر بذلك، هدد المعتدين بتوقيع أشد العقو بات عليهم. فوضع الفريقان المنازعات التي كانت بينهما جانبا فترة من الزمن، ثم لم يلبثا أن عادا سيرتهما الأولى، فهدم المسلون في مصر ما يقرب من ستين كنيسة.

ولما رأى المسيحيون ما حل بكنائسهم من الدمار ، أخذوا يشعلون النيران فى بعض الأماكن العامة والمساجد ؛ وتوالى لهيبها فى سنة ٧٢١ه ، حتى كانت ليلة الحادى والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة (٤) ؛ إذ تقابل بعض المصريين براهبين عند خروجهما من المدرسة الكهارية ، بعد أن أشعلا فيها النار ، فقيض عليهما وجى ، بهما إلى علم الدين سنجر والى القاهرة . ولما تحقق هذا الوالى من ارتكامهما جريمة إشعال النار فى الأماكن العامة ، قدمهما إلى السلطان ، ثم حدث فى تلك الاثناء أن قيض العامة على العامة ، قدمهما إلى السلطان ، ثم حدث فى تلك الاثناء أن قيض العامة على

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ح ٨ س ١٣٤

<sup>(</sup>۲) المقربزي : السلوك ج ١ القسم الثالث مي ٩١١

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt. p 74. (T)

<sup>(</sup>٤) ذكر المقريرى ( خطط ج ٢ ص ٤١ ) أن هذه المدرسة كانت بالدرب المبروف. بذلك الاسم وموقعه بجوار حارة الجودرية والقياحين .

نصرانى وهو خارج من جامع الظاهر بيبرس ، وبيده نقط وقطران . وقد اعترف هذا الرجل أن جماعة من النصارى عملوا النقط ووزعوه على فريق منهم ليشعلوا به النيران فى أحياء المسلمين ، كما أقر الراهبان أنهما أشعلا النار نكاية فى المسلمين الذين هدموا كنائسهم (١) .

ولما وصل إلى مسامع السلطان نبأ حوادث الحريق التي ارتكبها النصارى بعث في طَلَب البطرك ، فلي دعوته واعتذر لكريم الدين ناظر خاص الناصر عما اقترفه بعض أفراد طائفته من الجزائم وقال له : « إنهم فعلواكما فعل سفهاؤكم بالكنائس من غير إذن السلطان » .

غير أن العامة لم ترض بموقف الناصر من طائفة النصارى ، فصاحوا جميعا عند خزوجه من القلعة : ، نصرالله الإسلام ، انصردين محمد عبدالله ، ولم يكتفوا بذلك ، بل إنهم حين رأواكريم الدين ناظر الحاص ، ثاروا فى وجمه ، واتهموه بمالاة النصارى ، وأخذوا يوجهون اليه بعض عبارات تنم عن كراهتهم له واحتقارهم إياه ، كا صاروا يرجمونه بالحجارة ، فاضطركيم الدين إلى الرجوع من حيث آتى . ثم شاور الامراء في هذا الشغب الذي أثاره العامة ، فأشار عليه الأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك بعزل كتاب النصارى من وظائفهم لتهدأ ثائرة العامة ، غير أن هذه ال غبة لم تلق قبولا النصارى من وظائفهم لتهدأ ثائرة العامة ، غير أن هذه ال غبة لم تلق قبولا العناصر التي أثارت الشغب ، كما أصدر أوامره إلى والى القاهرة ، بأن يتعقب العامة . فقيض على يخو المائتين منهم ، وأرسلهم إلى السلطان الذي عول على توقيع أشد العقو بات عليهم ؛ لكنه اضطر أخيراً إلى العدول عن ذلك وأمر بالمستخدامهم في أعمال الحفر بالجيزة (٢) .

ولم يكد الناصر محمد ينتهي من تهدئة ثورة العامة حتى وصل إليه نبأ

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٤ ( القسم الأول ) س ٢٣٠ -- ٢٣١ \* (٢) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٤ ( القسم الأول ) س ٢٣٢ -- ٢٣٣

اشتعال بعض الحرائق-في نواحي جامع أحمد بن طولون والقلعة وفنــدق طر نطاى ؛ مما حمل العامة على العودة إلى المطالبة بوضع حدلعبث النصارى ؛ ' فخرج منهم قرابة عشرين ألف رجل ، تجمعوافي طريق السلطان رافعين خرقا مِصبوغة باللونين الازرق والأصفر ، ونقش على الازرق منهاضلبان بيضاء وصاحراً عند مروره صبحة واحدة : « لادين إلا دين الإسلام ، نصر الله دين محمد بن عبد الله ، ياملك الناصر ، ياسلطان الإسلام ، انصرنا على أهل المكفر، ولا تنصر النصاري . ، ؛ على أن السلطان قد عمل على مداراتهم خشية ازدياد نار الفتنة ، وأمر الحاجب بأن ينادى فيهم « مِن وجد نصرانيا راكيا حل دمه ، , وألزم النصارى بلبس الثياب الزرق مضافة إلى الدائم . وأن يشدوا الزنانير فوق ثيامهم ، كما أمر أن تصاعف عليهم الجزية ، وألا يستخدم نصراني في دواوينه ودواوين الامراء ، وكتب بذلك منشور، تلى على المنابر . وقد جاء فيه (١) : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله مظهر هذا الدين المحمدي وبلي كل دين ومؤيد بنا الإسلام وأهله . . . ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادة خالصة باليقين ، ونشهد أن سيدالبشر محمداً عبده ورسوله سيد المرسلين ، وخاتم الآنبياء الذين أرسلهم إلىالعالمين ، وأن 🕟 عیسی بن مریم عبده ورسوله الذی بشر ببعثه وآمن برسالته قسل ظهور

«أما بعد ، فان الله تعالى ، لما أقامنا لنصر الاسلام وأهله ، لم نزل نعلى كلمة الإيمان ونظهر شعائر الإسلام فى كل مكان . . . وكان جماعة من مفسدى النصارى قد تعدوا وطمعوا وتمادوا فى المخالفة . وبغوا ومكروا مكراً كباراً فأدخلوا ناراً ، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً ، فيقضى رأينا الشريف أن نأخذهم بالشرع الشريف فى كل قضية ونجدد عليهم العبود العمرية وأن نقرر على من شمله عفونا بمن ضعف مهم الجزيه على من شمله عفونا بمن ضعف مهم الجزيه على الماراً للدين بجوده الشريف العالى المولوى السلطاني الملكى الناصرى لازال ماصراً للدين بجوده

<sup>(</sup>۱) النويري : نهاية الأرب ج ۳۱ س ٧

أن تستقر الجزية على سائر النصارى بالوجه القبلى ضعف ماعليهم الآن . . . وأن تلبس سائر النصارى عمائم ( زرقاوجبابا زرقا ) ويشدالزنار فى أوساطهم وألا يستخدم أحد من النصارى فى جهة من الجهات الديوانية والأشغال السلطانية ، وكذلك لا يستخدم أحد من الأمراء أحداً من النصارى عنده ، وأن يبطلوا جميعاً من الجهات التى كانوا يخدمون بها ، والحذر ثم الحذر من أن أحداً منهم كانت روحه قبالة أن أحداً منهم كانت روحه قبالة ذلك ، ولا تنفعه بعدها فدية ، ولا جزية . . . وليدخل تحت أمرهذا المرسوم الشريف المطاع كل قوى وضعيف ، وليستقر ضرب هذه الجزية استقراراً الشريف المطاع كل قوى وضعيف ، وليستقر ضرب هذه الجزية استقراراً عليها . . . والله تعالى يعلى منار الإسلام ويزيده قوة وإظهاراً ويجعل الدائرة على أعداء الدين . .

على أن هذا المنشور مالبث أن أهمل تنفيذه ، فلم يدفع النصارى الجزية مضاعفة ، كما لم يحل بينهم و بين تقلد الوظائف الحكومية إلا أيا ما معدودات ولتفسير ذلك نقول ، إن كريم الدين ناظر خاص الناصر أنهى إلى السلطان أن جماعة من النصارى تضطلع بأعباء بعض الدواوين وأنهم إذا صرفوا عن أعمالهم فسدت الآحوال ، وتعطلت المصالح ، وسأله أن يظلوا في أعمالهم حتى نهاية السنة ، فأجيب إلى طلبه ، بل لم يعزلوا من مناصبهم ، كما استقر كتاب الأمراء في وظائفهم بعد اعتناقهم الإسلام (۱) .

وكانت بعض أعمال الدواوين تسند إلى المسيحيين في مصر لأنهم أعرف بشئون البلاد من المصريين المسلمين. وقد اعتنق بعضهم الإسلام، ووصل إلى المناصب الهامة في الدولة؛ ومن هؤلاء: كريم الدين بن هبة الله بن السديد المصرى الذي قلده الأمير بيبرس الجاشنكير وظيفة الكتابة، وظل يترقى في سلك الوظائف حتى تقلد وظيفة ناظر الخاص في عهد السلطان الملك

<sup>(</sup>١) النويرى: تهاية الأرب ج ٣١ س ٨

الناصر، وصار يسير فى ركابه كثير من الأمراء والماليك، كما علت مكانته على المحريين لتعميره المساجد وسخائه فى منح الصدقات للفقراء (١).

كذلك كان شرق الدين عبد الوهاب بن فضل الله المعروف بالنشو من بين المسيحيين الذين اعتنقوا الاسلام وتقلبوا في الوظائف، في عهد الناصر محمد حتى تقلد وظيفة ناظر الخاص ؛ غير أنه لم بكن حسن السميرة ، فقد ارتكب كثيرًا من المظالم حتى ضبح الناس بالشكوى منه ، كما تحدث بعض الأمراء مع السلطان في ضرورة عزله . وكان أول من جاهر بذلك الأمير سنجر الجاولي ، فقال للسلطان : حاشا مو لانا السلطان من شغل الخاطروضيق الصدر . ، فقال السلطان : بماليكي أنشأتهم وأعطيتهم العطاء الجزيل . وقد بلغني عنهم مالاً يليق. فقال الجاولي : حاشا لله أن ببدو من مما ايك السلطان تشيء من هذا ، غير أن علم مو لانا السلطان يحيط بأن ملك الحلفا. ما زال إلا بسبب السكتاب، وغالب السلاطين مادخل عليها الدخيل إلامنجهة الوزرا. ومولانا السلطان ما يحتاج في هذا إلى أن يعرفه أحد بما جرى لهم ». وكان لهذا الحديث أثره في نفس الناصر محمد ، فعو ل على التخلص من النشو ، وسارع إلى تحقيق تلك الرغبة حين تبين له شدة تعسفه في معاملة الرعية وتغاليه في ابتزاز أموال التجارحتي أخذ الناس يترددون على خواصه من الأمرا. وشكوا اليهم ماحاق بهم من ظلمه ، كما وصل اليه ، عدة كتب تنم عن استياء الشعب المصرى من تصرفاته.

ولما قبض على النشو سنة . ٧٤ هـ، سر الناس كثير ا واجتمعوا تحت القلعة حاملين الشموع ورافعين المصاحف على رموسهم والاعلام فى أيديهم ، كما أخذوا يصيحون صيحات الفرح لتخلصهم من ظلم النشو .

ولم يكتف السلطان بالقبض على النشو . بل أمر عصادرة أملاكه و أمو اله. وقد عثر في منزله على خمسة عشر الف دينار من الذهب و ألفين و خمسها تةحبة

<sup>(</sup>١) أبو المخاسس: النجوم الزاهرة ج ٤ القسم الاول ص ٢٣٥، الشوكاني: البدر الطالع عماسين من يعد القرن السابع ج ١ ص ٣٧٣

من اللؤلؤ تقدر قيمة كل منها بألغ درهم ، وقطعة زمرد زنتها رطل ، وصليب من الذهب مرصع بالجواهر . (١)

وكان من أثر اعتباد أمراء الماليك على كتاب النصارى أن ازداد نفوذهم وساروا في تعاظمهم على المسلمين سيرتهم الأولى حتى أن بعض كتابهم مر أمام الجامع الأزهر في أحد أيام سنة ٥٥٥ هـ راكبًا وخلفه عدد من العبيد ، خشق ذلك على المسلمين وثاروا في وجهه ، وأنزلوه عن فرسه وكادوا يقتلونه . وسار بعضهم على أثرهذا الحادث إلى الاميرطاز وشكوا اليه نقض النصاري عهدهم ، كما سألوه أن يعمل على نصرة الإسلام والمسلمون. فقدم الأمير طاز إلى السلطان الملك الصالح صالح كتاباً قرى. عليه بحضرة الأمراء والقضاة وسائر أهل الدولة يتضمن الشكوى من النصارى والرغبة فيعقد بحلس يلتزمون فيه باتباع الشروط المعينة لهم. فأجابهم السلطان إلى طلبهم وعقد مجلسا دعا اليه بطرك النصارى وأعيان ملتهم ورئيس اليهود وأعيامهم كم حضره القضاة وعلماء الشريعة وأمراء الدولة ، وتلا القاضي علاء الدين على بن فضل الله كاتب السر في هذا الاجتماع العهد الذي عقد بين المسلمين وأهل الذمة . ولما فرغ من تلاوته ، البترم بطرك النصارى وديّــان اليهود باتباع ما ورد فيه . ثم جال الحديث فما آل إليه حال أهل الذمة وتقضهم العهد؛ فاستقر الرأى على إقصائهم عن وظائف الديوان السلطاني ودواوين الامرا. حتى بعد دخولهم في الإسلام وألا يكره أحد منهم على اعتناق هذا الدين ، وإذا ما اعتنقه أحدهم برضاه ألزم بألا يدخل منزله أو يحتمع بأهله إلا بعد أن يسلموا ، كما ألزم من أسلم منهم مملازمة المساجد والجوامع ، و آلا يستخدم أهل الذمة مسلماً ، وأن ينزلوا عن دوابهم إذا مروا بجماعة من المسلمين ، كما شرط أن تكون عمامة النصراني واليهودي عشرة أذرع . وصدرت بذلك مراسيم قرئت بجامع عمرو والجامع الأزهر وذلك فىيوم الجعة ٢٠ جمادي الآخرة سنة ٧٥٥ ه

<sup>(</sup>١) أبو المحاس : النجوم الزاهرة ج ٤ القسم الناني ص ٢٥٨ - ٢٦١ - ٢٦٣ - ٢٦٣

وقد هاجت حفيظة المسلمين في ذلك اليوم لحنقهم على النصارى ؛ فثاروا عليهم بعد صلاة الجمعة ، ومزقوا ثيابهم ، وأضرموا النيران لإلقائهم فيها ، مما حمل النصارى على الاختفاء في بيوتهم وأصبح لا يجسر أحد منهم على السير في الطرقات ، كما اضطروا إلى شرب مياه الآبار لامتناع السقائين عن نقل الملاء اليهم من النيل .

ولما اشتد الحال بالنصارى نودى فى القاهرة ومصر بالكف عن التعرض فى المم بعد أن حل بهم البلاء ، وحيل بينهم وبين تقلد الوظائف حتى فى حال اعتناقهم الإسلام .

على أن المسلمين مالبئوا أن رفعوا شكاية ، قرئت بدار العدل ، تتضمن أن النصارى استجدوا فى كنائسهم عمائر ثم اجتمع بالقلعة عدد عظيم منهم واستغاثوا بالسلطان وطلبوا منه العمل على نصرة الإسلام ، فأصدر أو امره بهدم الكنائس (۱)

ولما عظم البلاء على النصارى وقلت أرزاقهم ، سارع كثير منهم إلى إعتناق الإسلام . فتواردت الأخبار من الوجهين القبلى والبحرى بدخولهم في الإسلام وحفظهم القرآن ، وأن أكثر كنائس الصعيد قد هدمت وخولت إلى مساجد كما أسلم بمدينة قليوب في يوم واحد أربعائة وخمسون نصرانيا . ومنذ ذلك الوقت اختلطت الانساب في البلاد المصرية ، فتزوج عادة النصارى بريف مصر بعد اعتناقهم الإسلام بالمسلمات و تقلد أبناؤهم فيما بعد بعض مناصب الدولة التي كانت مقصورة على المسلمين وأصبح منهم القضاة والشهود والعلماء (۲).

<sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك ح ۳ ص ۱۷ ۱ ـــ ۱۷ پ

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك - ۴ مِن ۱۱۸

# الباب الثاني

سياسة مصر الخارجية في عيد أسرة قلاوون

الفصل الأول ــ موقف مصر من الدول الإسلامية

الفصل الشانى ــ سياسة مصر إزاء بلاد النوبة والحبشة

الفصل الثالث \_ موقف مصر من المغول

الفصل الرابع - علاقة مصر بأرمينية الصعرى

الفصل الخامس \_ سياسة مصر إزاء الصليبين

الفصل السادس ــ العلاقات السياسية بين مصر والدول الأوربية

## الفصْلُ الأوّلُ

### موقف مصر من الدول الاسلامية (١) بلاد الحجاز

كان السلطان الملك الظاهر بيرس قد استطاع بفضل إحيائه الخلافة العباسية في مصر وحرصه على التوفيق بين أمراء مكة والمدينة وإمدادهما بالمال أن يستعيد مكانة مصر في بلاد الحجاز ، فأصبح الجنطباء يدعون له على منابر تلك البلاد ، وتضرب باسمه السكة فيهما ، وصار أمراء مكة والمدينة منذ ذلك الوقت يحرصون على إظهار ولائهم لسلاطين مصر ، فحلف الشريف أبو نمى أمير مكة سنة ٦٨١ ه للسلطان الملك المنصور قلاوون وولده الملك الصالح أن يكون مطيعاً لهما وأن يلتزم تعليق الكسوة المرسلة من مصر على الكعبة فى يكون مطيعاً لهما وأن يلتزم تعليق الكسوة المرسلة من مصر على الكعبة فى كل موسم ، وألا يعلق عليها كسوة غيرها ، وأن يقدم علم المنصور على كل علم ، وألا يتقدمه علم غيره ، وأن يسهل زيارة البيت الحرام أيام مواسم الحج ويؤمنهم المزائرين والطائفين والمادين والعاكفين والآمين ، وأن يحرس الحاج ويؤمنهم في سربهم ، وأن يستمر في إفراد الخطبة والسكة بالاسم الشريف المنصورى وأن يمتثل مراسم السلطان امتثال النائب للستنيب(١)

ولما استقرت الآمور للسلطان الملك النساصر محمد بن قلاوون ، اهتم بشئون مكة والمدينة ، وكان بما أعانه على بسط نفوذه وسيادته على هاتين المدينتين ، ذلك الحلاف الذي تجلى بين أمراء كل منها(٢) ، وما كان من التجاء المنهزم منهم إليه ليستمد قوة وسلطانا .

<sup>(</sup>۱) المقريزي : المباوك ج ١ للقسم الثالث ص ٢٠٠١ -- ٧٠٧

Sir William Muir, The Mameluke or Slave Dynasiy of Egypt pp. 71-72 (7)

وقد ظلت المنازعات قائمة بين أمراء المدينة منذ أن وفد مقبل بن جماز على الظاهر بيبرس بمصر ، يشكو له أخاه منصوراً ، فقسم إمارة المدينة بينهما . غير أن هذا الحل ، لم يضع حداً للخلاف الناشب بين أميرى المدينة ذلك أن الأمير منصور لما قدم إلى القاهرة سنة ٢٠٥ ه ، واستخلف بالمدينة ، ابنه كبيشة ، انتهز هذه الفرصة الأمير مقبل وانتزع إمارة المدينة من كبيشة واستأثر بالسلطة فيها ، فاستاء من ذلك كبيشة ودعا بعض العرب لنصرته ، ثم هجم على المدينة وقتل عمه مقبل .

ولما عاد الأمير منصور إلى المدينة ، أحد الأمير ماجد بن مقبل يدعوا العرب لمعاونته ضد عمه منصور ، ثم زحف سنة ٧١٧ه على المدينة وانتزعها من يده . فبعث الأمير منصور إلى السلطان الملك الناصر يستنجد به . فأمده بفريق من الجند أعانوه على إستعادة نفوذة بالمدينة ، غير أن هذا الأمير لم يتمتع طويلا بالحسكم ، فقدنقم عليه السلطان وعزله ، وولى أجاه ودى بن جماز ثم أعاده إلى ولايته ، فظل بها إلى أن توفى سنة ٧٢٥ه

وقد ازدادت الحالة سوءاً فى المدينة بعد وفاة الأمير منصور ؛ فاستحكم النزاع بير خلفائه وظل التنافس على إمارة المدينة حتى وليها "طقيل بن منصور ابن جمار الذى أنفرذ بإمرتها إلى سنة ٧٥٠١ هـ .

كُذلك لم تَكن الحالة مستقرة فى مكة بسبب تنافس أمرائها على السلطة ؛ وكان ذلك مما سهل على السلطان الملك الناصر بسط سيادته على تلك المدينة والتدخل فى تعيين أمرائها .

وكان عز الدين حميضة وأسد الدين رميثة يشتركان معاً فى إدارة شئون مكة ، وظلا يتوليان حكمها حتى أضطر الناصر محمد إزاء الشكايات التى تقدمت من أهلها إلى أن يرسل فى أوائل سنة ٧١٤ه ( ١٣١٤ م ) حملة مع أخيهما أبى الغيث لتقره على إمارة هذه المدينة بدلا منهما (٢) . وكان أبو الفدا إذ ذاك

<sup>. (</sup>١) القلقشندي : صبح الأعشى ج ٤ س ٣٠١ .

<sup>\*</sup> Howorth, History of the Mongols, vol III p. 572 (Y)

بمكة ، فوصله خطاب من السلطان يطلب فيه أن يعاون هذه الخلة فى القبض على حميضة الذى أساء السيرة فى مكة واستبد بالأمور فيها ، غير أن حميضة مالبث أن ولى هاربا ، وبذلك خلا الجو للأمير أبى الغيث ، فتولى إمارة مكة ثم أعاد الجملة التي قدم معها إلى مصر (١) :

على أن الأمير أبا الغيث لم يتمتع طويلا بامارة مكة ؛ فقد فاجأه أخوه حميضة قبل وصول الحجاج فى أواجر سنة ٧١٤هـ، واشتبك معه فى معركة . إنتهى الأمرفيها بقتله ، ثم فر حميضة وظل بعيداً عن الأنظار حتى أدى الحجاج مناسكهم وعادوا إلى بلادهم ، فرأى أن الفرصة سانحة لاستعادة نفوذه ، ومن ثم رجع إلى مكة واستبد بالأمور فيها (٢) .

ولم يقف النزاع بين أمراء مكة عند هذا الحد، بل قدم إلى مصر سنه ٧١٥ هـ الأمير أسد الدين رميثة بن أبي نمى، وأبهى إلى السلطان أنه يدس بالطاعة له، وطلب منه أن يمد له يد المساعدة ضد أخيه عز الدين حميضة. فأجاب الملك الناصر طلبه، وأنفذ معه إلى الحجاز فريقاً من الجند المصرى، وجهزهم بما يحتاجون إليه.

ولما وصل الآمير أسد الدين رميثة إلى مكة ، دارت بينه وبين جميضة عدة معارك كانت له الغلبة فيها ، فولى جماعة حميضة منهز مين وفر حميضة نفسه في نفر يسير من أصحابه إلى العراق يطلب النجدة من أو جايتو ايلخان المغول في فارس ؛ وبذلك استقر الآمر لاسد الدين رميئة في ولاية مكة (٢).

ولما قدم حميضة على أولجايتو خدابنده، طلب منه أن يمده بطائفة من المغول ليستعين بهما على إعادة سلطته بمكة ؛ فلبي ايلخان المضون رغبته ، وعمسد إلى الدرفندي نائبه بالبصرة بمرافقته، كما أرسل معه

<sup>(</sup>١) أبو الفدا: المختم في أخدار البشر : ح 1 ص ٧٣

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ، ج ٤ ص ٧٤

 <sup>(</sup>٣) أَو الهدا : المختصر في أخار البشر ح ٤ ص ٧٦ - ٧٧ ،

النويري ﴿ سِهَايَةِ الأَرْبِ حِوْمٌ وَرَقُهُ ٨٩ ﴿

Howorth, History of the Mongols vol !!! P 572

جماعة من المغول وعرب خفاجة (١) ؛ غير أن تلك الجموع مالبثت أن تفرقت على أثر وفاة خدابنده وحلت بها الهزيمة على يد محمد بن عيسى – أحد أمراء العرب – الذى شق عليه مسير المغول للاستيلاء على الحجاز، وعول على صد جموعهم التي صحبها الآمير حميضة . فخرج على رأس جيش من العرب ولما التق بهم حاربهم وهو يصبح باسم الملك الناصر محمد بن قلاوون . وانتهى الآمر بقتل أكثرهم وأسر أربع) ثة رجل من المغول .

ولما علم السلطان بهذا النصر الذي أحرزه محمدبن عيسى على حميضه وحلفائه من المغول، سر سرورا عظيما، واسمستدعاه إلى مصر وأجزل عليه المنح والعطايا(٢)، كما أعاد إمرة العرب إلى أخيه مهنا بن عيسى(٣).

على أن النزاع مالبت أن تجدد سنة ٧١٨ ه بين الأمير عز الدين حميضة والأمير أسد الدين رميثة ، فهجم حميضة على رميثة واضطره إلى الجلاء عنها، ثم استبد بالسلطة في مكة وأمر بذكر اسم بوسعيدا يلحان المغول في الخطبة عوضا عن السلطان الملك الناصر . و لما و صل إلى السلطان نبأ هذه الأحداث التي و قعت بمكة

<sup>(</sup>١) أبه القدا: المختصر في أخيار البشر ج ٤ ص ٨٠ - ١٨

<sup>(</sup>۲) المقريري: السلوك حـ ٢ القسم الأول ، ص ١٤٧ -- ١٤٨

<sup>(</sup>٣) تمرف قبيلة مهممًا بن هيسى بآل فضل ، وهم ينتسبون إلى على أ وكانت تسند امرة العرب ببلاد الشام إلى أحد أعيانهم في عهد الماليك ، ويكتب له تقليد شريف بذلك . ابن خلدون ج ه ص ٤٣٦

وكان يتولى إمرة المرب في عهد الملك الظاهر بيبرس عيسى بن مهنا بن مانع وظل قد هذا المنصب حتى توفى سنة ١٨٤ هـ ، فولى المنصور قلاوون مكانه ابنه مهنا بن عيسى ؛ غير أنه حدث عندما سافر الأشرف خليل بن قلاوون إلى الاد الشام أن حرج عليه مهنا بن عيسى في جماعة من قومه ، فقيض عليهم السلطان وبعث بهم إلى قعة الجبل ؟ فظلوا معتقلين بها إلى أن أفرج عمهم الملك العادل كتبنا سنة ١٩٤ هـ وأعاد مهنا بن عيسى إلى إمارته منا من المالة المالة المالة المالة من المالة المالة المالة من المالة المالة المالة من المالة المالة

ولما علم السلطان الملك الناصر عبل هذا الأمير العربي لمل المعول نقم عليسه وعزله من إمرة العرب ، وولى مكانه سنة ٧١٢ هـ فضل بن عيسى ؛ وبقى مهنا مشردا حتى لحق محدابندا الملخان المغول سنة ٧١٦ هـ ، فأكرمه وأقطعه أرضا بالعراق . وعنسد ما توفى خدابندا ، عاد مهنا إلى بلاد الشام ، ولم يلث بعد ذلك أن أعاده الملك الناصر إلى إمرة العرب

م القلقشندي : صبح الأعشى ، ح ٤ ص ٢٠٥ ٢٠٦

أنفذ فريقا ص جنده إليها وأمرهم بألا يعودوا إلى مصر إلا بعد أن يظفروا بحميضة . وما لبث السلطان أن نقم أيضا على الأمير أسد الدين رميثة حين تبين له تواطؤه مع أخيه حميضة سرا ، وطلب من الأمير بدر الدين التركانى الذى ولى إمارة الحيج في هذه السنة أن يرسل إليه الأمير رميثة ، فقبض عليه وأرسله معتقلا إلى مصر ثم استقر بدر الدين بن التركانى نائبا في مكة وظل يتولى هذا المنصب حتى أنفذ السلطان الملك الناصر سنة ٢١٩ ه الأمير عطيفة أخا حميضة إلى مكة (١) ، من ثم انتهت مهمة الأمير بدر الدين وعاد إلى القاهرة (٢).

ولما اشتدت الحالة بالأمير حميضة عول على الحضور إلى قائد الجيش المصرى المقيم بمكة ليعلن له دخوله فى طاعة السلطان . وكان لتصرفه هذا أسوأ الآثر فى نفس الماليك ــ الذين لجأوا اليه بعد أن فروا من ركاب السلطان الملك الناصر أثناء قدومه إلى مكة لأداء فريضة الحج ــ لأنهم خشوا غائلة العقاب الذى سينزله السلطان بهم إذا ماحضروا إليه بصحبة الأمير حميضة . ولذلك نراهم ينقمون على هذا الامير ويقتلونه سنة ٧٢٠(٣) ه .

ولم يمض زمن طويل على وفاة حميضة حتى أخلى السلطان سبيل رميثة وأرسله إلى مكة ليشترك مع أخيه عطيفة فى إمارتها . وقد ظلت السلطة فى مكة موزعة بين هذين الأميرين حتى توفى عطيفة ؛ ومن ثم استقل أخوه رميثة بامارة مكة .

على أن الأمور لم تستقر تماما بمكة فى عهد ولاية رمينة ، فقد حدثت بها فتنة سنة ٧٣١ هـ ، انقص فيها عبيد الاشراف على جماعة من الامراءوالماليك

 <sup>(</sup>١) ذكر أبو الفدا ( المختصر في أخبار البشر ج ٤ ص ٨٤ ) أن السلطان الناصر
 أرسل هذا الأمير ليقيم مع بدر الدين عكة ٠

<sup>(</sup>٢) النويري: نهاية الأرب ٠ جـ٣٠ ورقة ١١٨٠

 <sup>(</sup>۳) أبو الفدا: المختصر في أخدار البشر ح ٤ س ٨٩٠
 اس خلدون: المعر وديوان المبتدأ والحبر ح ٥ س ٤٣٣
 القلة شندى: صبح الأعشى ح ٤ س ٢٣٧

وقتلوهم. ولما علم السلطان بهذه الفتنة ، أنفذ فريقا من جنده تحتقيادة أيتمش لإخمادها . وكان ذلك بما حمل الاشراف والعبيد على الهرب منها ، كما اضطرالا محمد رميثة إلى الرحيل عنها إلى مصر ليؤكد للسلطان إخلاصه له . ولمامثل بين يديه ، قدم لهفروض الطاعة وحلف أنه برى . من الفتنة التي وقعت بامار ته فوثق السلطان من كلامه وعفا عنه (١) ، ثم عاد الأمير رميثة إلى مكة حيث احتفل بقراءة التقليدالذي ولاه فيه السلطان أميرا على هذه المدينة ، واجتمع احتفل بقراءة الأمراء بالكعبة وأقسموا له يمين الولاء (٢).

وقد ظل رميثة مستأثرا بالسلطة فى مكة حتى كرت سنه فأشرك معه ابنيه ثقبة وعجلان ، لكنهما مالبثا أن استقلا بها سنة ٤٤٧ ه بعد أن دفعا لهستين ألف درهم . وظلا يتوليان حكما حتى استدعى السلطان الصالح اسهاعيل بن الناصر محمد بن قلاوون ، الأمير ثقبة إلى مصر وقبض عليه ، ثم أرسل مرسوما باعادة إمرة مكة إلى رميثة . ولما علم بذلك عجلان ، رحل الى اليمن ، غير أنه سرعان ماعاد إلى مكة واصطلح مع أبيه ثم استقل بامارة مكة بعد وفاته (٢٠) .

ولما أطلق السلطان حسن بن الناصر محمد سراح الأمير ثقبة سنة ٧٤٨، عاد إلى مكة و أخذ من عجلان نضف البلاد بغير قتال وظل يشاركه في إمرتها حتى حدث بينهما نزاع سنة ٥٥٠ ه ، فسافر عجلان إلى القاهرة وولاه السلطان إمرة مكة (ع) . أما الأمير ثقبة فانه توجه إلى اليمن حيث أغرى الملك المجاهد على بن داو دصاحب اليمن بالاستيلاء على مكة و بإعداد كسوة للمعبة ، فسار المجاهد ريد الحج سنة ٧٥١ في حفل كبير ، وصحب معه الأمير ثقبة (٥) . الملك المجاهد ريد الحج سنة ٧٥١ في حفل كبير ، وصحب معه الأمير ثقبة (٥) . الملك المجاهد ريد الحج سنة ٧٥١ في حفل كبير ، وصحب معه الأمير ثقبة (٥) . الملك

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : ج ٥ س ٢٣٣ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ این الوردی : ج ۲ س ه ۲۹

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المظمة ورقة ٢٦٠

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : المنهل الضافي والمسترقى بعد الوافي ج ٧ من ٤٤٩ -- ٤٥٠

 <sup>(</sup>a) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ح ه القسم الأول ص ٨٦ . . . .

و لما قدم مكة بعض أمراء مصر برفقة الحجاج المصريين ، حذرهم مجلان من غائلة صاحب الين وقال لهم : وإن صاحب الين يريد أن يقيم في مكة بعد توجيم جوراده أن ينتزع كسوة البيت ويكسوه كسوة أحضرها من الين ويريد أن يولى على مكاواليا منجهه ويترك معهجندا من الين ، ويغير أوضاعكم ولا يترك لكم في مكة أمراء ، وهو في جمع يسير من الين ، ولكن لاطاقة لنا بهم ، ومن المصلحة أنه لايفوت ، وإن لم تفعلوا قدمت معكم إلى مولانا السلطان وتركت مكة له وبرئت من العهدة (۱۱) . ، فبعث أمراء مصر إلى الملك المجاهد ، كتابا قالوا فيه : « إن من يريد الحج إنما يدخل مكة بذلة ومسكنة . وفد ابتدعت من ركوبك بالسلاح بدعة لانمكنك أن تدخل بها ، وابعث إلينا ثقبة ليكون عندنا ، حتى تنتهى أيام الحج فترسله إليك . ، فأجاب صاحب الين طلبهم وبعث ثقبة ليكون رهينة عندهم . وكان قد تم الاتفاق بينه وبين الملك المجاهد على أنه إذا رحل الأمير طاز من مكة ، أوقعا بيزلار أمير الحج ومن معه ، وقبضا على عجلان ؛ وبذلك يتمهد السبيل لتسميلم الأمير ثقبة هذه المدينة (۲) .

أما الامراء المصريون، فقد استقر رأيهم مع الامير عجلان على محاربة الملك المجاهد إذا افترق عنه عساكره بمنى وسرعان ماأحاطوا به ومعهجماعة من أصحابه، غير أنه توقف عن الحرب رعاية لحرمة الزمان والمسكان وفر إلى جبل منى وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل القتال دائرا، حتى اضطر صاحب اليمن حشية قتل أصحابه \_ إلى طلب الامان وتسليم نفسه على ألا يتعرضو الاحد غيره. وهرب ثقبة إلى اليمن وبذلك خلا الجو للامير عكد مكد (٣).

<sup>(</sup>١) درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة . ورقة ٢٦١٪

 <sup>(</sup>۲) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ح ٥ ( القسم الاول ) ص ٨٦ — ٨٧ ( طبعة جاءمة كاليفورنيا )

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد المنظامة فى أخبار الحاج وطريق مكة المنظمة . ورقة ٣٦٣

ولما شرع الأمير طاز في الرحيل إلى الديار المصرية ، سلم أمراء الملك المجاهد وحريمه للأمير عجلان وأوصاه بهم خيرا ، ثم سار برفقة صاحب اليمن . وبعث الأمير طقطاى إلى السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاه ون ، يبشره بما حدث في مكة .

ولم يكد يستقر متنام الأمير طاز بالقاهرة حتى قيد الملك المجاهد، وسار بصحبته لمقابلة السلطان، وحين مثلا بين يديه، قبل الملك المجاهد الأرض ثلاث مرأت وأخد الأمير طاز يشفع فيه عند السلطان حتى أمر بفك قيده، ثم أنزل بقاعة الاشرفية حيث أجريت له الرزائب السنية. وأنعم السلطان على الأمير طاز بمائتي ألف درهم، أما الملك المجاهد فانه ألزم بدفع أربعائة ألف دينار يقترضها من تجار المكارم (١) ليأذن له السلطان بالسفر إلى بلاده، غير أنه مالبث أن أعنى من دفع هذا المبلغ ووعده السلطان بأنه سيعمل على إعادته إلى بلاده مكرما ، فقيل له الملك المجاهد الأرض، ووعده بأن يرسل إعادته إلى بلاده مكرما ، فقيل له الملك المجاهد الأرض، ووعده بأن يرسل يعادته إلى بلاده مكرما ، فقيل له الملك المجاهد الأرض، ووعده بأن يرسل يعادته إلى بلاده على مهاداته (١).

وقد ظل كل من عجلان و ثقبة يرمى إلى الاستقلال بولاية مكة إلى أن تقلد الملك المنصور محمد بن المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون سلطنة مصر، فولى عجلان إمرة مكة سنة ٧٦٧ه، وأشرك معه أخاه ثقبة ، غير أن ثقبة مالبث أن توفى ، ومن ثم استقل عجلان بهذه الإمارة (٣) ، وانتهى بذلك النزاع الذى شغل بال سلاطين مصر فترة طويلة عن الزمن ، وكان من أثره إضطراب الحالة في مكة .

مما تقدم يتبين لنا كيف كان أمراء مكة والممدينة يتنازعون السلطة .

<sup>(</sup>١) يطلق هذا اللفظ على تجار البهار الوارد إلى مصر من الهند والبين

<sup>(</sup> القلقشِينني : صبح الأعشى ج ٤ ص ٣٢ حاشية ١ )

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٥ القسمالأول ص ٨٨ - ١٠ (طبعة كاليقورنيا). ابن خلاون: ج ٥ ص ١٣ م

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المنظمة ، ورقة ٢٦٨ ، ٢٦٩

وقد ساعد ذلك على عدم استقرار الأمور في هاتين المدينتين المقدستين، وسهل لسلاطين الماليك نشر مفوذهم في بلاد الحيجاز؛ فأصبح يخطب باسمهم في الحرم والمشاعر، وتنقش أسماؤهم على السكة، وفضار عن ذلك فإن أدراه مكة والمدينة كانوا يحرصون على راحة الحجاج المصريين ويحتفلون بقدوم المحمل المصرى، وإذا ما قدم السلطان أر أحد نوابه لآداء فريضة الحج، سارع هؤلاء الآمراه إلى استقبالهم واحتفوا بلقائم . وقد تجلت مظاهر حفاوتهم بسلطان مصر وأمرائه في الحجات الثلاث التي أداها الملك الناصر محمد بن قلاء ون .

وكانت أولى هذه الحجات سنة ٧١٢ ه عند ما وقع التنافر بينه وبين قراسنقر نائب حلب وأقوش نائب طرابلس وغيرهما مماكان سببا فى خروج المغول إلى بلاد الشام ونزولهم بالرحبة ، ثم رجوعهم إلى بلادهم على أثر ما بلغهم عن تأهب جيوش مصر لصدهم . ولما علم السلطان بمودتهم ترجه فى أربعين أميراً لاداء فريضة الحبم (١) .

وقد أدى الناصر محمد حجته الشانية سنة ٧١٩ه، واستصحب معه الملك المؤيدصاحب هاه والأمير محمد بن أخت علاء الدين صاحب دلهي (٢)، وكثير آ من الأمراء وكبار رجال الدولة، نخص بالذكر منهم: القاضى علاء الدين بن الأثير، والقاضى كريم الدين وقاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة. وأعد للكعبة كسوة من الحرير الأطلس المنسوج بالاسكندرية.

ولما قدم السلطان إلى السكعية ، نهى الحجاب أن يمنعوا الناس عن الطواف معه ، وقال لقاضى القضاة بدر الدين بن جماعة حين أشار عليه بأن يطوف راكباكما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام : « ومن أنا حتى أتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم لاطفت إلاكما يطوف الناس ، ، فصاروا يزاحمونه

<sup>(</sup>١)النويرى : ساية الأرب ح ٣٠ ورقة ٧٨

أبو الحجاسن : النجوم الزاهرة ج ٤. القسم الأول ورقة ٢١٩

<sup>(</sup>۲) ابن خلاوں ج ٥ ص ۲۲۹

فى طوافه وهو يزاحمهم كواحد منهم ولما فرغ من الطواف غسل الكعبة بيده ، كما أخذ أزر إحرام الحجاج وغسلها لهم بنفسه

وقد بلغ من هيبة هذا السلطان أثناء وجوده بمكة أن فريقاً من المغول الذين قدموا لآداء مناسك الحج، اختى خوفا منه، فاستدعاهم لمقابلته وبالغ في إكرامهم وأنعم عليهم(١).

كذلك شرع الناصر محمد فى الرحيل إلى بلاد الحجاز سنة ٧٣٧ ه لاداء فريضة الحج لثالث مرة . وقد استصحب فى سفره الملك الأفضل صاحب حماه، وكثيراً من الأمراء ، وقاضى القضاة جلال الدين القزويني الشافعي ، وابن الفرات الحنبي ، وفحر الدين النويرى المالكي ، وموفق الدين الحنبلي (٢) .

وقد قام الناصر محمد أثناء زيارته لبلاد الحجاز سنة ٧٣٧ ه بكثير من الأعمال الجليلة التى خلدت ذكره ، فوسع طريق عقبة أيله ، وصنع للسكعبة بابا مصفحا بالفضة ، أنفق عليه خمسة وثلاثين ألف درهم(٣) .

ولم يكن اهتمام الناصر محمد بتنظيم شئون مكه والمدينة وتيسيرسبل العيش على أهليهما أقل من حرصه على بسط سيادته على تلك الاصقاع ، فقد عنى بالوقوف على ما يشكو منه أهالى الاماكن المقدسة بالحجاز وصار يمدهم بالغلال إذا ما أصابهم القحط .

وعلى الرغم من بعد الشقة بين مصر والحجاز ، فإن بعض أمراء هذه البلاد كان يتردد من حين لآخر على الديار المصرية للتحدث مع السلطان فيما يلاقيه أهالى الحرمين من الصعاب ؛ فقد قدم عطيفة بن أبي نمى أمير مكة إلى مصر سنة ٧٢٧ ه ليجبر السلطان بالقحط الذى حل بإمارته من جراء عدم سقوط المطر في هذه السنة ، وما ترتب على ذلك من ازدياد سعرالقمح الذى وصل ثمن الأردب منه إلى مائتين وخمسين درهما .

<sup>(</sup>۱) المقريزى: السلوك: ج ٢ ق ١ ص ١٩٧ ،

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة : ج ٤ القـم الأول – ورنة ٢٢٨ – ٢٢٩

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن :النجوم الزاهرة ج ٤ -- القسم الثاني ورقة ٢٤٥

<sup>(</sup>٣) النويرى : مهاية الأرب ج ٣٠ ورقة ١٧٧ ، ابن خلدون ج ٥ مى ٤٢٨

لا ولما وقف السلطان على ماحل بأهل مكة من الضيق بسبب تعذر حصولهم على القمح ، سارع إلى إمدادهم بالغلال ، فأمر بأن يرسل إلى مكة ألني أردب وكان لاهتمام السلطان بارسال القمح إلى مكة لتخقيف آلام القحط على أهلها أحسن الآثر ، فرخص السعر، وصار يباع أردب القمح عائة درهم ، وبذلك ساد الرخاد في تلك المدينة في الوقت الذي قل فيه إنتاج أرضها (١).

كَذَلَكَ كَانَ يَفْيِضَ النَّاصِرِ محمد على فقراء مكة والمدينة بالصدقات في مواسم الحبح. ولم تقف عنايته بتوفير أسباب الحياة لأهل الحرمين عند هذا الحد، بل أمر بوضيع المكوس عنهم وذلك بأن اتفق مع أميرى مكة والمدينة سنة ٧١٩ ه على ألا يأخذا مكوسا من أهالى هاتين المدينتين، وتعهد أن يعوضهما عنها بإقطاعات في مصر والشام (٢).

وكان عن انتهج هذه السياسة أيضا ، السلطان الملك الأشرف شعبان ، فاتفق مع عجلان أمير مكة علىأن يرسل إليه كل سنة مائة وستين ألف درهم نقرة (٣) ، وألف أردب من القمح ، على ألا يجي شيئا مما يجلب إليها من الحبوب والخضروات والثمار والأغنام، ولاعما يباع فيها ، واستثنى من ذلك بندر جدة ، ونجار المكارم الذين يأتون من النين ، وحجاج العراق ، فأباح له أن يأخذ منهم الأموال المقررة . وكتب بذلك ثلاث محاضر ، أثبت إحداما عكم ، والثانى بالمدينة ، والثالث عصر (٤)

#### ( ب ) بلاد الين

لما توطد الملك لصلاح الدين في مصر ، عبد إلى أخيه شمس الدولة

<sup>(</sup>۱) المقریزی: السلوك ج ۲ الفسم الاول س ۲۳۸

<sup>(</sup>٢) المقريزي : السلوك ج ٣ القسم الأول ص ١٩٧

 <sup>(</sup>٣) الدراهم النقرة : هي التي يكون ثلثاها من فضة وثلثها من نحاس .

<sup>(</sup> القلقشندي : سبح الأعشى حـ ٣ ص ٤٣٩ )

<sup>(1)</sup> درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ، ورقة ٣٦٩

تورانشاه بغزو بلاد التمن (١) ، فاستولى عليها سنة ٢٥ هـ ، وأقام فيها الحطبة للخليفة العباسى بعد أن حذفها المتولى عليها من قبل (٢) . وقد ظل أمراء بنى أيوب قابضين على زمام الأمور فى هذه البلاد حتى خرج على طاعتهم عمر بن على بن رسول (٣) سنة ٦٢٩ هـ ، واستقل بملك اليمن وتلقب بالملك المنصور ، كما ضرب السكة بأسمه وصار الخطباء يدعون له على المنابر (٤) .

وكان من أثر إنصراف الأيوبيين إلى القضاء على مناوشات الصليبين وانشغالهم بالمنازعات القائمه بينهم أن عجزوا عن توطيد نفوذهم فى بلاد اليمن بومن ثم سهل على بنى رسول الاستقلال بشئونها ، ولم يقف الآمر عند هذا الحد ، بل صاروا يتوارثون الحسكم فيها بعد أن كان الأيوبيون يتولون أمورها وظل الحال على ذلك إلى أن انتقلت السلطة فى مصر إلى الماليك ، فشغلوا بدورهم بضبط الأمور فى البلاد المصرية ، وصدخطر المغول عنها ، والوقوف فى وجه الأيوبيين بالشام الذين كانوا يتطلعون إليها .

على أن مصر مالبثت أن علا شأنها واتسعت رقعتها فى عهد الملك الظاهر بيبرس ، فامتد نفوذها فى بلاد الشام شمالا وبلاد النوبة جنوباً ، وأصبحت البلاد الحجازية واليمنية بمقتضى التقليد الذى منحه الحليفة المستنصر بالله لهذا

<sup>(</sup>۱) استقر رأى الأيوبيين أول الأمر على تسليم بلاد اليمن ابنى رسول ، الذين اتخذوا مصر داراً لمقامهم ، ولسكنهم سرعان ماعدلوا عن ذلك خشية أن يتازعوهم فى الشام لمذا ماقوى نموذهم ، واتفقوا على تسييرهم للى اليمن صحبة الملك المعظم تورا شاه ؟ فرجوا معه بعد ما أوصاهم أخوه السلطان الملك الناصر صلاح الدبن بأن يكونوا فى خدمته .

<sup>(</sup> الحزرجي : العقود الاؤلؤية في ناريخ الدولة الرسولية ج ١ س ٢٨ )

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا : المختصر في أخبار البصر حـ ٣ ص ٤ ه ،

ابن خلدون : المبر وديوان المبتدا والحبر جـ ٥ ص ٢٨٧

<sup>(</sup>٣) كان صاحب البمن اللك المسمود بن السلطان الملك السكامل قد أناب عنه استاداره على بن رسول في تلك البلاد حين خرج إلى الشام سنة ٦٢٥ ؛ فظل نائباً بها إلى أن خلفه في منصبه ابنه عمر بعد وفاته سنة ٦٢٩ هـ ( أبو الفدا : ح ٣ س ١٨٥٠ -- ١٨٦ )

<sup>(</sup>٤) العرشي : بلوغ المرام في شرح مسك الحتام مي ٤٤ ،

القاقشندى : صبح الأعدى في صناعة الإنشاح ه س ٣١

السلطان تحت سيادته ، وعاور دفيه : م. . . وقد قلدك الديار المصرية والبلاد الشامية والديار بكرية والحجازية والينية والفراتية وما يتجدد من الفتوحات غوراً ونجداً (١) .

وقد حرص بيبرس على توطيد نفوذه فى بلاد الحجاز حتى تتحقق بذلك رغبته فى أن تتولى مصر زعامة العالم الإسلامى ، وخاصة بعد أن أصبحت مركزاً للخلافة العباسية ، كما ارتبط مع سلطان بلاد اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن على بن رسول بعلاقات الود . فأرسل اليه هذا السلطان صنة ٦٦٦ ه سفارة تحمل هدية ، تشتمل على عشرين فرسا بجهزة بالمعدات الحربية ، و بعض الفيلة ، و حمارة و حش عنابية اللون ، وعدة تحف . وقد تلقي بيبرس هذه السفارة بالترحاب ، وما لبث أن أرسل لسلطان اليمن هدية تلقي بيبرس هذه السفارة بالترحاب ، وما لبث أن أرسل لسلطان اليمن هدية الأمان ، كما بعث اليه خلعة و درعا و بعض آلات الحرب ، وكتب إليه يقول ، قد سيرنا إليك آلة السلم وآلة الحرب ، عا لاصق جسدنا فى مو اطن الجهاد » .

كذلك وفدت على الظاهر بيبرس الوفود من اليمن فى ساتى ٦٦٩ و ٦٧٤ ه تحمل الهدايا من التحف والفيلة و بعض الحيو انات والطيور ؛ فرحب السلطان بها و أعاد رسل صاحب اليمن مزودين بالهدايا (٢).

وقد حافظ سلطان البين الملك المظفر شمس الدين على العلاقات الودية بينه وبين مصر ، فأرسل فى سنة ٠٨٠ ه إلى السلطان الملك المنصور قلاوون وفداً يحمل هدية من العود والعنبر والصيني ورماح القنا . ولم تقتصر مهمة رسل صاحب البين على تقديم هذه الهدية لسلطان مصر ، بل طلبوامنه أيضاً أن يرسل لملكهم أماناً مكتوباً على قيص ، وأن يوقع عليه هو وابنه الملك

<sup>(</sup>۱) المقربزي: السلوك ج ١ القسم الثاني ص ١٩١

<sup>(</sup>۲) المفريزي : المسلوك نج ١ القسم الثاني ص ٦٣ ٥ -- ٢٠٤ ، ٥٩٥ ، ١١٤٦

الصالح؛ فلي رغبتهم (1)؛ وفيما يلى نص هذا الامان (٢): وبسم الله الرحم، الرحيم، هذا ألمان الله سبحانه وتعالى وألمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألماننا لأخينا السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر صاحب اليمن المحروس، إنا داعون له ولاولاده، مسالمون من سالمهم، معادون من عاداهم، ناصرون من نصرهم وخاذلون من خدلهم، لا نرضى له ولاولاده عاداهم، ناصرون من نصرهم وإنا لا نقبل فى حقه سعاية ساع ولا قول واش، ولا تناله منا مضرة مدى الدهر وأعمارنا، ما دام ملازماً لشروط مودتنا الني شافهنا بها الأمير مجد الدين رسوله .

وكان الملك المظفر شمس الدين صــاحب اليمن بدارى سلطان مصر ويهاديه ، لذلك نراه يدفع الإناوة صاغراً ويبعث إليه الهدية تلو الهدية ، فأوفد رسله إلى الملك المنصور قلاوون سنة ٦٨٤ ه تحمل الهدايا من الخصيان والآفراس والفيلة والببغاء ورماح القنا والبهار والقاش والأطباق . وقد قبل السلطان هذه الهدايا وأنعم على صاحب اليمن وعلى رسله بالخلع والعطايا (٣).

ولما آلت سلطنة اليمن إلى الملك المؤيد هزير الدين داود بن المظفر يوسف سنة ٧٠٣هـ، حذا حذو أسلافه فى التودد لسلاطين مصر ، فرحب بالأمير بدر الدين مكتوب المرقى الذى قدم سفيراً من مصر ليخبره بما حازه السلطان الناصر من ظفر على المغول فى موقعة مرج الصفر ، كما شاركه فى الترحيب به أعيان الدولة من الوزراء والأمراء والمقدمين . وقال الشريف إدريس بن على فى ذلك (١) :

لم تأتك الرسل من مصر وساكنها إلا مؤدية حقاً لكم يجب وحين لاحت قصور الحصن لاح لهم من نور وجهك ما لا تستر الحجب

<sup>(</sup>۱) المقریزی: السلوك ج ۱ القسم الثالث ص ۷۰۲

<sup>(</sup>٢) بيعرس الدوادار : ربدة الفكرة في تاريخ الهجرة ح ٩ ص ١١٢٣ - ١٢٣٠

<sup>(</sup>٣) المفريزي : السلوك ج ١ ق ٣ س ٧٣٩

<sup>(</sup>٤) الحررجي : المقود الاؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ج ١ ص ٣٤٨

واستقبلالعسكر المنصور فانصدعت قلوبهم فهى في أجوافهم نجب كتائب مشل ضوء الشمس قسطلها غيم فساروا بليل والقنا شهب خفت بهم فرأوا أسداً ضراغمة عاداتهم في الورى إن غولبوا غلبوا وكيف لا والأمين الروح بقدمهم في كل روع وحيزوم به يثب وعاينوا منك وجها طالما سجدت له الملوك وقامت باسمه الخطب

كذلكَ بعث الملك المؤيد سنة ٧٠٤ هـ ، الأمير أسد الدين محمد بن نور سفيراً إلى الديار المصرية ، مزوداً بالتحف السنية من الفضيات على اختلاف أنواعها كالطشوت والأباريق، وكثير من الصحون والزبادي، والثياب المذهبة والصناديق المملوءة بالمسك، وما تحتاج إليه مطابخ السلطان من الفلفل والقرنفل والزنجبيل ، كما أرسل إليه مع هذا السفير ، بعض الحيوانات . كالفيل وحمار الوحش والزرافة . والخيول المسومة العربية (١) .

على أن الملك المؤيد هزير الدين ، لم يكن حريصًا على إحكام أواصر المودة مع سلطان مصر ، يدلنا على ذلك ما قام به سنة ٧٠٧هـ، فقد أساء معاملة التجار المصريين وأخذ أموالهم بغير حق ، كما عول على عدم إرسال المال المقرر إلى مصر . وكان يقصد بذلك أن يبعث به إلى مكة ليقدم اسمه على اسم سلطان مصر في الدعاء . وقد كتب إليه الناص عما يهدده وينذره إذا استمر على موقفه ولم يُـذعن بالطاعة له ، كما بعث إليه الخليفة المستكنى بالله أبو الربيع سليمان كتابا بهذا المعنى حين امتنع عن إرسال الهدية التي جرت العادة بإرسالها إلى مصر <sup>(٢)</sup> ، وعا ورد في هذا الكتاب<sup>(٣)</sup> : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم).

<sup>(</sup>١) الحَرْرَجِي : العَقُود المَاؤَلُؤَيَّة في تاريخ الدولة الرسولية جـ ١ ص ٣٦٠ - ٣٦١

<sup>(</sup>۲) النوبرى: نهاية الأرب ح ۳۰ ورقة ٤٤ ›

المقريزي : السلوك ج ٢ القسم الاول س ٣٣ -- ٣٣

<sup>(</sup>٣) القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاح ٦ ص ٢٢٤ -- ٢٢١

من عبد الله ووليه أبي الربيع سليمان:

والرأفة، وأقعدنا على سدة خلافة طالما أشرقت بالخلائف من آبائنا، وابتهجت بالسادة الغطاريف من أسلافنا، وألبسنا خلعة هي من سواد السؤدد مصبوغة ومن سواد العيون وسويداوات القلوب مصوغة ... وقلدنا كل إقليم من عملنا من يصلح سياستها عن الدوام، واستكفينا بالكفاة من عمالنا على أعمالنا، واتخذنا مصر دار مقامنا وبها سدة مقامنا، لما كانت في هذا العصر قبة الإسلام، وفيئة الإمام وثانيه دار السلام، تعين علينا أن نتصفح جرائد عمالنا، ونتأمل نظام أعمالنا، مكانا في هذا الزمن عرفنا هذا الأمر من فوجدنا قطر اليمن خاليا من ولايتنا في هذا الزمن عرفنا هذا الأمر من أتخذناه للمالك الإسلامية عينا وقلبا .. وفوضنا إليه أمر المالك الإسلامية الشريفة أمور صدرت منك .

منها \_ وهى العظمى التى ترتب عليها ماترتب \_ قطع الميرة عن البيت الحرام ، وقدعلمت أنه وادغير ذىزرع ، ولايحل لاحدأن يتطرق إليه بمنع .

ومنها . افصبابك إلى تفريغ مال بيت المال فى شرا لهو الحديث ، ونقض العهو د القديمة

ومنها: تعطيل أجياد المنابر من عقود إسمنا وحلو تلك الأماكن من أمور عقدنا وحلنا

وما عمدنا إلى مكاتبتك إلا للاندار ، ولااحتجنا إلى مخاطبتك إلا للاعدار ، فأقلع عما أنت بصدده من الخيلاء والاعجاب ، وانتظم في سلك من استخلفناه . . فلسنا نشن الغارات على من نطق بالشهادتين لسانه وقلبه ولسنا بمن يأمر بتجريد سيف إلا على من علمنا أنه خرج عن طاعتنا ، ورفض كتاب الله ونزع عن مبايعتنا . . .

واشرط على نفسك فى كل سنة قطيعة ترفعها إلى بيت المال، وإياك ثم إباك أن تكون على هذا الامر بمن مال، ورتب جيشاً مقيما تحت علم السلطان الاجل الملك الناصر ثلقاء العدو المخذول التتار ليعود رسولك من دار الحلافة بتقاليدها وتشاريفها حاملا أهلة أعلامنا المنصورة ... وإن أبي حالك إلا أن استمريت على غيك . فقد منعناك التصرف فى البلاد، والنظر فى أحكام الحاد . . . أعلمناك ذلك فاعمل بمقتضاه، موفقا إن شاء الله تعالى . »

ولم يكتف الناصر محمد بالإنذار الذى أرسله إلى صاحب الين، بل عهد إلى الأمير عز الدين أيبك الشجاعى بأعداد أسطول لغزو تلك البلاد؛ غير أن أحداثا داخلية وقعت بمصر، أرجأت إرسال الحملة البحرية، إلى اليمن؛ ذلك أن الناصر محمد ازداد تذمره من كل من الأميرين بيبرس وسلار بسبب استبدادهما بالأمور دونه وتضيقهما عليه؛ وما لبئت الفتنة أن اشتعلت في القاهرة، وتأهب الماليك السلطانية للدفاع عن السلطان بالقلعة كما ثار العامة في وجه أنصار بيبرس وسلار؛ وما زال الحال على ذلك حتى طلب بعض الأمراء من السلطان أن يركب مع أمرائه إلى الجيل الأحمر حتى تطمئن عليه العامة، فلي طلبهم وهدأت الفتنة.

وعلى الرغم من خمود تار هذه الفتنة ، فإن سلار ختى أن يدبر السلطان حيلة للتخلص منه ، ومن ثم عول على أنه يقود حملة بلاد البين ليبتعد عن الفتن وليحوز لنفسه النفوذ الأسمى فى تلك البلاد . ففطن لذلك بيبرس ودس إليه من الأمرا. من ثنى عزمه عنها ، كما أن الرأى مالبث أن استقر على تأجيل سفر الحملة إلى أن يرد جواب صاحب البين ، ثم حالت ظروف مصر الداخلية دون إيحارها(١).

ولم يمض على ذلك أربع سنوات حتى عدل الملك المؤيد هزير الدين عن موقفه العدائي وعرم على إعادة العلاقات بين اليمن ومصر سيرتها الأولى ،

<sup>(</sup>١) المقريزي : الساوك ح ٢ القسم الاول س ٣٣ -- ٣٨

فأوفد رسله سنة ٧١١ ه إلى الناصر محمد ومعهم هدية من الجمال والخيول والوحوش. وقد لقيت هذه الهدية قبولا من السلطان وأمر بتوزيعها على كبار الأمراء وصغارهم(١).

ولم تقتصر العلاقة بين مصر وبلاد الين على تبادل المراسلات والهدايا . بل استعان بعض ملوك تلك البلاد بالسلطان الملك الناصر ضد منافسيهم . فطلب الملك المجاهدسيف الدين سنة ٧٧٥ هـ بعد أن تقاص عنه سلطانه (٢) حتى صار لا يعده حصن تعز (٣) من سلطان مصر أن ينجده ضدا بن عمه عبدالله ابن المنصور صاحب دملوه ٤) الذي أصبح بيده معظم بلاد اليمن و تلقب بالملك الناصر ؛ فامتنع الناصر أول الأمر عن إجابة طلبه . ولما أرسل إليه الملك المجاهد يطلب النجدة مرة ثانية ويرغبه في أموال اليمن ، سارع إلى تلبية

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ج ٢ القسم الأول س ١٠٧

<sup>(</sup>٢) لم يكن الأمر مستقرأ العلك المجاهد في بلاد اليمن؛ فقيض على ابن عمه الملك الناصر حلال الدين سنة ٧٢٧ هـ لخروجه عليه ، ولم يمن على ذلك بضعة أشهر حتى نفر منه بعض الأمراء والعسكر ، واتقفوا على إقامة عمه الملك المنصور أيوبين السلطان الملك المفاريوسف بدلا منه ، ولما أحكموا تدبيرهم ، قصدالأمراء والماليك المحيث يقيم السلطان الملك المجاهد وقبضوا عليه وعادوا به إلى الملك المسور أسيراً ؟ فاعتقله في دار الإمارة وجعساله معززاً مكرما ، ثم بعث في طلب ابن عمه الملك الناصر وأقطعه بعض الأراضي وعين ابنه الملك الخاهر أسد الدين نائبا بالدملوء ،

على أن الملك المنصور لم يتمتم طوبلا بساطنه الين ، فقد تقدم غلمان الملك المجاهد إلى الحصن الذي يقيم به الملك المنصور بحديثة تماز واستولوا عليه ، ونادوا بشعار المجاهد ، ثم اتفقت كلة الأمراء على تولية الملك النصر ؛ فساروا البه وقلوا له : إن كان الملك المنصور قد مات أو قبل أو قبض عليه فأنت أونى بالملك ؛ غير أنهم لم يجدوا من يساعدهم على تحقيق غرضهم ؛ وبذلك سهل على الملك المجاهد أن يستعيد عرشه ، وما لبث بعد ذلك أن طلب من غرضهم ؛ وبذلك سهل على المناه الفاهر كتابا يأمره فيه بتسليم الدملوه ، فكتب له بذلك ، عمه المنصور أن يبعث إلى ابنه الفاهر كتابا يأمره فيه بتسليم الدملوه ، فكتب له بذلك ، لم لكنه لم يحتثل لأمر والده وامتنع عن تسليمها ؛ خبرز الساطان الماك المجاهد عسكراً لمحاربته وطالت مدة الحرب بين الفريقين ، كا ظلت الأموز ، ضطربة في مملكة المين .

<sup>(</sup> الحزرجي : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ج ٢ س. ١ ـــ ٦ )

<sup>(</sup>٣) تعز : احدى فلاع الين . وقد اتخذها سلاطين بني رسول مقرأ لملكهم .

یاقوت : معجم البلدان ج ۲ س ۳۹۳ ، القاقشندی : صبح الأعشی ج ۵ س ۸ (٤) دماوه : حصن عظیم بالنمی . یاقوت : معجم البلدان

رغبته ، فأرسل إليه حملة تحت قيادة الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب (۱).

و لما وصل إلى علم أهل زبيد نبأ قدوم هذه الحملة ، ثاروا بالملك الظاهر وأجمعوا على الدخول في طاعة الملك المجاهد خوفا من معرة الاستعانة بالجند المصرى . وكتبوا إلى المجاهد بذلك ، فقوى جانبه ونزل من قلعة تعز يريد وزبيد ، (۲) حيث التي بالعساكر المصرية . ولم يكديشاهدهذا السلطان هؤلا الجند \_ وهم مزودون بعددهم الحربية \_ حتى دب في قلبه الرعب ، وهم أن يترجل عن فرسه ، فمنعه الأمير بيبرس ، لكن الملك المجاهد مالبث أن نزل عن ركابه حين اقترب منه الجند المصرى ، فترجل له أيضا الأمراء ، وقبلوا عن ركابه حين اقترب منه الجند المصرى ، فترجل له أيضا الأمراء ، وقبلوا الأرض بين يديه ، ثم ساروا معه إلى الخيمة التي أقاموها حيث أخرجوا صندوقا فيه عمامة بعدبتين وخلعة فاخرة ، فألبسوه الخلعة والعامة (۳) ، ثم حظما بلقائه (۱) .

ولما وقف الأمير بيبرس على حقيقة الحال فى بلاد اليمن ، أرسل إلى المالك الظاهر بدملوه سفارة تطلعه على كتاب السلطان الناصر الذى يتضمن الرغبة فى التوفيق بينه وبين الملك المجناهد . فطلب الظاهر أن تكون قلعة دملوه للسلطان على أن يكون نائبه بها ، وأعاد الرسل بعد أن أكرم وفادتهم (٥٠) .

ولما لم يف الماك المجاهد بما قرره على نفسه من الانفاق على الجند المصرى أثناء إقامتهم ببلاده ، عنفه الأمير بيبرس على ذلك ، فاعتذر له بسوء حالة بلاده ثم أصدر أو امره بأن يجهز لهم ما يحتاجون إليه من الاغنام والاذرة،

<sup>(</sup>۱) المقريزي: الماوك ج ٢ ص ٢٥٤ ، ٢٥٩ - ٢٦٠

النويرى : نهاية الأرب ج ٣١ من ٥٧ -- ٥٨

<sup>(</sup>٢) زييد : مدينة من تماثم الين ، القلفشندي : صبح الأعشى ج ٥ ص ٩

<sup>(</sup>٣) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج ٢ س ٣٢

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوك ج ٢ القسم الأول من ٢٦٥ -- ٢٦٦

<sup>(</sup>ه) النويرى: تَهاية الأرب ج ٣١ ص ٥٩

وسار بنفسه مع بعض الامراء إلى و تعز ، ليشرف على إعداد ما يكفيهم من المؤونة . وظل الجند مقيمين بزييد إلى أن عاد إليهم الامراء دون أن يظفروا بشيء ، ومن ثم أجمع الجند على الرحيل إلى تعز حيث بثوا شكواهم للملك المجاهد ، فوعدهم بأنه سيعمل على إجابة طلباتهم ، لكنه لميف بوعده واضطر الجند بعسد أن اشتد بهم الضيق إلى الإغارة على الضياع والاستيلاء على ما وصلت إليه أيديهم (۱) ، وما لبثوا بعد ذلك أن اشتكوا مع جماعة من أهل جبل صبر المطل على قلعة تعز بسبب خروجهم عليهم وقطعهم الماء عنهم، ثم أرغموهم على الاعتصام بالجبل.

ولما ضاق الملك المجاهد ذرعا بالجند المصرى واشتد خوفه ، قال للأمير بيبرس : « إن كان السلطان قد رسم لكم الإقامة ، فالآمر إليه ، وإن كان إنما أرسلكم لنصرتى ، فارجعوا الى أبو اب السلطان . عثم أحضر قضاة تعز ، وأشهد على نفسه أنه أذن للعسكر بالعودة إلى بلادم ، ومالبث بيبرس بعد ذلك أن رحل بجنده إلى مصر (٢).

ولم يكد يستقر المقام لبيبرس بالقاهرة حتى أغرى الآمير طينال السلطان به ، فنسب إليه أنه أخذ مالا من الملك المجاهد ، وأنه قصر في امتلاك بلاد اليمن ، وقد رأى السلطان أن يعاقبه على ذلك بتوليته نائبا على غزه ، غير أن الأمير بيبرس امتنع عن تقلد هــــذا المنصب حين بلغه ما قبل عنه وبسبب غضب السلطان عليه ، بيد أن ذلك لم يمنع الناصر من معاقبته ، فاعتقله هو وحاشيته وصادر أموالهم (٣) .

0 0 0

ولم يكن في استطاعة ملوك اليمن التخلص من السيادة المصرية ، بسبب

<sup>(</sup>۱) المقريزي: السلوك ج ٢ القسم الأول ص ٢٦٦ — ٢٦٧

<sup>(</sup>۲) النويرى: نهاية الأرب ج ۳۱ س ۳۰

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٤ ( القسم الثاني ) س ٣٣٩ — ٢٤٠ [

تنافسهم على العرش ووقوع بعضهم فى نزاع مع الائمـة الزيدية (١) الذين التخذوا صنعاء دارا لإقامتهم وأصبحوا يعتقدون أنه قـد آن أوان ظهورهم وحان حين ملكهم ، (٢)

السبب انتشار نفوذ هؤلاء الآئمة في صنعاء ، وماكان يقوم به دعاتهم من بت الدعوة لهم في أنحاء اللائمة في صنعاء ، وماكان يقوم به دعاتهم من بت الدعوة لهم في أنحاء البلاد ، ومن ثم قام الخلاف بينهم ، وبلغ من اشتداد وطأقه أن أرسل يحي بن حمزة إمام الزيدية إلى الناصر محمد كتابا أطال فيه الشكوى من صاحب الين وعدد مساوئه وطلب إمداده محملة لإجلائه عن دياره وقال : « إنه إذا حضرت الجيوش المؤيدة قام معها وقاد إليها الاشراف والعرب أجمعها ، ثم إذا استنفذ منه مابيده أنعم عليه ببعضه وأعطى منه ماهو إلى جانب أرضه ، وقد بعث إليه الناصر ردا على كتابه ، أظهر فيه استعداده لإرسال نجدة إليه ، وقال : « ولا أرب لنا في استزاده بلاد وسع الله لنا نطاقها ، وكثر بنا مواد أمو الها وقدر على أيدينا إنفاقها ، وإنما القصد كله والأرب جميعه كشف تلك الكرب (٢) . . . . .

وكان الناصر محمد يرحب بالتدخل بين أمراء اليمن في منازعاتهم ، وفيها يقع بينهم وبين الآثمة الزيدية رجاء أن يكون له ضلع في إدارة شئونها الداخلية وفي تجارة الشرق<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الزيدية : فرقة من الشيعة بعتقدون إمامة على عليه الملام ، والحسن من بعدد والحسين ، ثم يفارقون الإمامية من بعد الحسن ، فيذهب الإمامية إلى إمامة على زين العابدين عليه السلام ، ولا تذهب الزيدية إلى ذلك لأنه لم يشهر سيفه في منابذة ( أعدائهم الأمويين ) وذلك أحد شروط الإمامة عندهم ، وقد اعتقدت الزيدية بامامة زيد لأنه شهر سديفه ضد الأمويين

ابن زهرة الحسيني: غاية لاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظةمن العبار ص ٨٢

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: صبح الأعدى ج م ص ١٩

<sup>(</sup>٣) القلقشندى: صبح الأعشى ج ٧ ص ٣٣٧ -- ٣٣٨

Sir William Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt. p. 73.(1)

وقد استطاع سلطان مصر بتدخله لحسم الحلاف القائم فى تلك البلاد بين أمرائها حينا وبين هؤلاء الأدراء والآئمة الزيدية حينا آخر أن يحتفظ لمصر بمكانها الاسمى فى بلاد الين ، فأصبح ملوكها يدينون بالطاعة لسلاطين مصر ويحرصون على إرسال الإتاوة إليهم خشية إقدام هؤلاء السلاطين على غزو تلك البلاد واستبدادهم بالسلطة فيها ، كما أنه بفضل حرص ملوك الين على إرضاء سلاطين مصر ، صارت تجارة الشرق ترد إليهم دون أن ينالها أى سوء .

#### (ح) الهند

أسس قطب الدين أيبك سنة ١٢٠٦ م أول دولة إسلامة بهندستان (١) على أثر وفاة محمد الغورى سلطان الدولة الغورية (٦) ، وظلت سلالته تتوراث عرش تلك الدولة حتى سنة ١٢٨٧م حيث خلفتهم أسرة إسلامية تركية نعرف بالاسره الخلجية (٦) Khalgis (١٢٠٠ – ١٣٢٠م) .

وقد شن المغول عدة غارات على هندستان فى عهدد الملك المسعود علاء الدين سنجر الخلجى. وكان أشدها خطراً تلك الغارة التى اجتازوا فيها ممرات الهند الشماليه قاصدين دلهى سنة ١٣٩٧ م. ولما صاروا على مقربة منها جزع أعوان علاء الدين ونصحوا له بمسالمتهم، فأبي الإصغاء إليهم وعهد لقائده ظفر خان Zafar Khan بملاقاتهم، فأوقع بهم هزيمه منكرة (١٠).

ولما توفى السلطان علاء الدين سنة ١٣١٦ م ، قبض وزيره كافور على زمام الامور في يده وأجلس على العرش شهاب الدين عمر وهو طفل لا يتجاوز

<sup>(</sup>۱) كانت دولة هندستان الاسلامية تشمل شمال الهندحتي مصب نهر السكرج Stanly Lane-Poole, The Mohammedan Dynasties p. 295.

<sup>(</sup>۲) كانث الدولة الغورية تشمل أفغانستان وهندستان . وقد ظلت قائمة من سسنة Stauley Lane-Poole, Op. Cit. p. 291 ( ۱۲۱٦ - ۱۱٤۸ ) ٦١٣ - ٥٤٣

Stanley Lane-Poole, Op. Cit, pp 295 - 299. (\*)

Stanley Lane- Poole, Mediaeval India Under Mohammedan Rule pp. (1). 96 - 97.

ُست سنوات ، وسمَل عيون أخوين له أكبر منه سنا ، وأساء معاملتهما ، كما طرد أمهما الملكة واغتصب أملاكها .

ولم يمض على إعتلاء شهاب الدين العرش أكثر من خمسة أسابيع حتى خرج عليه أحد إخوته وسمل عينيه واغتصب منه العرش وتلقب بقطب الدين مبارك شاه ـ وكان على النقيض من والده ـ فانصرف إلى اللهو واللعب ووقع تحت تأثير وزيره المنبوذ خسروخان الذى لم يلبث طويلا حتى تجرأ على سيده وقتله سنة ١٣٣١، ثم إرتتى العرش بدلا منه، وأخذ يسى السيرة فى البلاد ويسفك الدماء البريئة حتى لجأ المسلمون إلى تغلق ـ أحد القواد الذين وقفوا فى وجه المغول حين حاولوا اجتياح الهند فى عهد السلطان علاء الدين ـ فجمع بعض القوات و دخل دلهى لتخليصها من يد خسرو بوسرعان ما تكلل مسعاه بالنجاح ، فقبض على هذا الوزير وقطع رأسه ؟ وسرعان ما تكلل مسعاه بالنجاح ، فقبض على هذا الوزير وقطع رأسه ؟ مجمع تغلق النبلاء والضباط واقترح غليهم اختيار أحد أمراء الاسرة فروض الطاعة (١).

وقد قام تغلق بكثير من الأعمال الجليلة ، فأعاد الأمن إلى نصابه وأخضع الثائرين في ولايات الدكن ، كما سار بنفسه على رأس حملة إلى بلاد البنغال وجعلها تدين بالطاعة له . ولما توفى سنة ١٣٢٥ م حين عودته من تلك البلاد ، خلفه ابنه الجخان Ulugh khan الذي تلقب بالسلطان محمد بن تغلق (٢)

وعلى الرغم من إنصراف محمد بن تعلق إلى تنظيم شئون دولته ، وما لقيه من المتاعب فى ذلك السبيل ، فإن مطامعه تعدت حدو د بلاد الهند ، ووضع منهاجا جديدا لسياسة دولته الخارجية ، يتضمن فتح الصين وخراسان و توطيد

i tanley Lane-Poole, Mediaeval India Under Mohammedan Rule, (1) pp. 116-120

Stanley Lane- Poole, Op-Cit, pp. 121. 122, Allan, The Cambridge (Y) Shorter History of India p. 232.

علاقته بمصر ، بعد أن كانت همة أسلافه بموجهة فقط إلى إنقاذ الهند من شر المغول .

وكان محمد بن تغلق بكرم وفادة الأجانب الذين يقصدون بلاده ويفضلهم على غيرهم من المواطنين ، حتى إنه كثيراً ما خصص للوافدين على دلهى إيراد بعض القرى ليكونوا منعمين برغد العيش أثناء إقامتهم ببلاده ، وليمكنوا من العودة في أيسر حال(١).

وقد قضى محمد بن تغلق \_ ببذله الأموال على الوفود التى هرعت إلى بلاده \_ على الكنوز والثروات المتجمعة لديه . وكان يأمل من وراء الترحيب بقدوم الأجانب إلى الهند أن يعاونوه على تنفيذ مشروع فتح خراسان الذى كان من بين مشروعاته المتطرفة . وقد جهز له جيشا ضخا ، استنزف أموال خزائنة ، حتى إنه في العام التالي لإعداده ، عجز عن دفع نفقاته وإنتهى به الأمر بحله (٢) .

وكان محمد بن تغلق يرمى من وراء فتح خراسان إلى إضعاف نفوذ المغول ودرء خطرهم عن دولته . وقد حمله ذلك على إرسال وفدين الى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ١٣٣١م للسعى فى الجصول على معاونته ضدهم (٣) وكان محمد بن تغلق قد بعث إلى الناصر ، قبل ذلك ببضع سنين رسله

tanley Lane- Po oe, Mediaeval India Under Mohammedan Rule, p. (1) \$128.

Allan, The Cambridge Shorter History of india p. 237' (Y)

Sir William Muir The Mameldke or Slave Dunsty of Egydt. p. 73. (٣) لم يشهر المقربزى : (السلوك ح ٢ ص ٤٢٢) إلى ما طلبه سفراء محمد ينتفلق من الناصر واكتنى بقوله إن رسل ملك الهمد قدمت إلى مصر سنة ٧٣١ هـ عن طريق بنداذ ، وأن السلطان أكرمهم وخلع عليهم .

أما Lane-Poole فقد ذكر في كمتابه :

<sup>(</sup> A History of Egypt in the middle ages p. 310 ) أنه من المحتمل أن محمد ان تعلق الذي كان يفكر في فتح شرق فارس قد طلب من الناصر القيام يهجوم علجل على مملكة المفول في غرب فارس

هزودين بهدايا من التحف الهندية الفاخرة وأربعة عشر حقا ، علث بفصورص الماس ، غير أنه حدث بينهم ما حملهم على التشاجر -- وهم فى طريقهم إلى مصر - ققتل بعضهم بعضا . ولما نمى ذلك إلى الملك المجاهد صاحب اليمن ، قتل من بتى منهم واستحوذ على ما معهم من الهدايا (١) .

ولما وصل إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون نبأ استيلاء الملك المجاهد صَاحب البين على الهدايا المرسلة إليه من محمد بن تغلق ، نقم عليه وقبض على رسوله الذي كان قد قدم عليه إذ ذاك ومعه هديه منه وزجه فى السبجن (٢) ، كما أنفذ إلى صاحب البين كتابا عاتبه فيه على عدم اهتمامه بإرسال هدية ملك الهند إليه وإستحواذه عليها (٣) .

ولم يكتف محمد بن تغلق بإنفاذ بعض رسله وهدايا ه إلى السلطان الناصر ، بل دخل أيضا في مراسلات مع المستكفي بالله الحليفة العباسي بالقاهرة وابنه الحاكم بأمر الله أحمد ، ليمنحاه تقليدا بولايته على بلاده ، فاجاباه إلى طلبه (٤) و با آلت سلطنة هندستان إلى فيروز شاه (٥) (١٣٥١ – ١٣٨٨م) أذعن المخليفة العباسي بالقاهرة ، وبعث إليه يطلب منه تفويضا . فأرسل المعتضد بالله سنة ١٣٥٦ م بعثة تحمل تقليدا بتوليته سلطانا على دلهي ، وكتابا أذاع

<sup>(</sup>۱) الشوكاني : البدر الطالع عماسن من بعد الفرن السابع ج ۲ س ۱۸۰ ، عبدالحي ابن فشر الحسني : نزهة الحواطر وبهجة المسامع والنواظر ص ۱۳۰

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا : المختصر في أخبار اليشر ج ٤ ص ١٠١

 <sup>(</sup>٣) الشوكان : البدر الطالع بمحاسن من بعد الفرن السابع ح ٢ ص ١٨٠٠

Arnold, The Caliphate, p. 104 .allan, The Combridge Shorter History (2) of India p. 240

<sup>(</sup>ه) لما توفى محمد بن تغلق سنة ١٥٧ هـ ، لتفقت كلة رجال الدولة على تولية ابن همه المعلقر كال الدين فيروز شاه ، لسكنه استنع أول الأمر عن قبول السلطنسة ، وما زال النضاة وأعيان الدولة بلحون عليه حتى قبلها ثم بايسوه في المحرم سنة ٢٥٧ هـ .

وقد افتتح هذا السلطان عهده باقامة المدل والاحسان وأسس مدينة كبيرة بالنمرب من دلهي سنة . ٧٠٠ ه سهاها قبروز آباد ، كما عني بنشر العلوم وتشجيع العلماء

عبد الحي بن فغر الدين الحسي : نزهةالحواطر وبهجةالمسامحوالحواطرس ١١٠ -١١٣.

فيه أنّ الحليفة اعترف بباهمان شاه Bahman Shah ملكا على بلاد الدكن (۱) Deccan ، ومن ذلك نرى كيف أصبح لسلاطين مصر والحلفاء العباسسيين بالقاهرة مكانة سامية في بلاد الهند .

#### (د) بلاد المغرب

كان من أثر المركز السامى الذى تبوأته مصر بين أمم العالم الإسلامى فى عهد أسرة قلاوون ، أن أصبح الملوك الشرقيون يخطبون ود سلاطينها ويستنجد بهم البعض لاستعادة ملكهم . فقدم الأمير أبو يحيي زكريا الحفصى (۲) على السلطان الناصر محمد سنة ۷۱۱ ه (۱۳۱۱ م) وطلب منه أن يرسل معه حملة لتعاونه على إستعادة نفوذه بتونس ، على أن يكون نائباً له بهذه الإمارة ، فجهز معه السلطان فريقا من الجند (۲) . ولما وصل طرابلس التف حوله جماعة من العربان والمغاربة ، فاشتد بهم أزره ، واستطاع أن يضم هذه المدينة إلى حوزته ، ثم أقام فيها الخطبة للناصر محمد ؛ وما لبث بعد يضم هذه المدينة إلى تونس على رأس العساكر المصرية وظل يحاصر مدينة إفريقية ، حتى تيسر له فتحها ، ثم أشهد الأمير أبو البقاء خاله — صاحب إفريقية ، حتى تيسر له فتحها ، ثم أشهد الأمير أبو البقاء خاله — صاحب ونس — على نفسه بالحلع ، وبذلك تيسر للامير أبو البقاء خاله — صاحب تونس — على نفسه بالحلع ، وبذلك تيسر للامير أبى يحيى ذكريا أن يستعيد تونس — على نفسه بالحلع ، وبذلك تيسر للامير أبى يحيى ذكريا أن يستعيد

Allan. The Cambridge Shorter History of India p. 246. (1)

<sup>(</sup>۲) ينتسب الحفصيون إلى أبى حفص عمر بن يحيى الهنتاتى ، وكان من أكبر أصحاب عمد بن تومرت بعد عبد المؤمن ؟ وقد تولى ابنه عبد الواحد إفريقية نائبا عن بنى عبدالمؤمن سنة ٦٠٣ هـ . وظل الحفصيون يتولون تونس ويخطبون باسم عبدالمؤمن والمهدى إلى سنة ٦٦٣ هـ حيث نقم أبو زكريا بن عبد الواحد على بنى عبدالمؤمن ؟ فضام طاعتهم وأسقط أوامم عبدالمؤمن من الحطبة وأبقى اسم المهدى وتحلك افريقية وخطب لنفسه بالأمير المرتفى .

ولما استعاد آینه أبو عبد الله محمد الحفصى ماسكه بعد أن خلم منه ، تأقب وخطب لنفسه بالمستنصر بالله أمير المؤمثين أبى عبدالله محمد ابن الأمراء الراشدين ، واقتدى به من خلفه من الحفصيين في التلقب بلقب أمير المؤمنين .

أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج ٣ س ١٨٧ --- ١٨٩ ، Sir Thomes Arnold, The Caliphate, pp. 115-116.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : الدور الـكامنة في أعيان المائة الثامنة ج ٢ ص ١٣

این ایاس : تاریخ مصر ج ۱ س ۱۵۷

ملكه بتونس. ولما استقر له الأمر بها ، حذف اسم المهدى محمد بن تومرت من الحطبة وأمر الحنطباء بأن يدعوا للناصر محمد بن قلاوون على المنابر (۱) به ومن ذلك نرى كيف ساعد هذا الأمير الحفصى على امتداد سلطنة الماليك فى عهد الناصر محمد إلى طرابلس وتونس ، فظلت تقام الحنطبة فيهما باسمه من سنة ١٣١١ - ١٣١٧ م (۲).

ا على أن الأمير أبا يحيى زكريا لم يتمتع طويلا بالملك ، فقد خشى على نفسه من الأمير أبى بكر أخى الأمير خالد الذى خلع من عرش تونس ، وخرج من إمارته سنة ٧١٧ ه قاصداً فاس ، فظل بها فترة من الزمن ، ثم توجه إلى طرابلس ، وأبحر منها مع أهله إلى الإسكندرية سنة ١٧٩ ه حيث عاش زاهداً في الملك إلى أن توفي سنة ٧٢٩ ه (٣).

كذلك تبادل الناصر محمد مع يوسف بنعبد الحق سلطان المغرب الأقصى الرسل والهدايا، فأرسل اليه وفداً مزوداً بالتحف. ولما قدم هذا الوفد على سلطان المغرب سنة ٧٠٦ ه، تلقاهم بمظاهر الحفاوة وبعث بهم إلى أقاليم مراكش ليتطوفوا بها، غير أنه مالبث أن توفى، وحذا خليفته أبو ثابت البزولى حذوه فى الترحيب بهم والتقرب إلى سلطان مصر، فأنغذ معهم إلى الناصر هدية من الخيل والبغال والإبل على وعلى الرغم من أن هذه الهدية لم تصل إلى مصر بسبب اعتراض بعض قطاع الطرق لركب حجاج المغرب ورسل الناصر؛ فقد تو ثقت عرا الصداقة بين الدولتين واز دادت رسوخا فى عهد السلطان أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب المربى الذي حرص على عهد السلطان أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب المربى الذي حرص على

<sup>(</sup>١) الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ج ١ ص ٣٥١

Sinaley I ane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages,p. 208. (1)

<sup>(</sup>٣) ابن كثير : البداية والنهاية ج ١٤ ص ١٢٩ --- ١٣٠

ابن حجر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج ٢ س ١١٣ - ١١٤ أبو الفدا : المنتصر في أخيار البصر ج ٣ س ١٨٩ - ١٩٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : ج ٥ س ٢٠٠ -- ٤٣١

التودد لسلطان مصر ، فـكتب للناصر يبشره بفتح بجاية (١) والانتصار عَلَى تلمسان(٢) سنة ٧٣٧ ه ، وزوال ما كان يعوقه عن وفادة الحاج(٣) ، كما بعث إليه كتاباً آخر سنة ٧٣٨ ه مع الهدايا التي أرسلها بصحبة ابنته وحاشيتها(٤)؛ وكان من بينها خسمائة جواد مغرى بعدتها وبعض الاقشة الحربرية والصوفية والكتانية والأواني الخزفية وأصناف الدر والياقوت. وقد وزع السلطان هذه الحدية على الأمراء واستأثر منهـا لنفسه بالدر والياقوت<sup>(٠)</sup>. وفيها يلي بعض فقرات من كتاب السلطان أبي الحسن على المريني (٦): ٠٠٠ إذا نحيط علم الإخاء الأعز ماكان من عزم مولاتنا الوالدة قدس الله روحها وبور ضريحها على أداء فريضة الحج الواجبة . . . فاعترض الحمام دون ذلك المرام، وعاق القـــدر عن بلوغ ذلك الوطر، . وإن لدينا من نوجب إعظامها . . . وهي محل والدتنا المكرمة . . . وقد شيعناها إلى حج بيت الله . . وحين شخص لذلكم الغرض السكريم موكبا . . أصحبناها من حور دولتنا وأحظيائها ووجوه دعوتنا العلية وأوليائها ، من اخترناه لهذه الوجهة الحميدة الآثر . . . من أعيان بني مرين . . . ، والعرب وأولاد المشايخ أولى الديانة والتقوى. . . وقصدهم من أدا. فرض الحج قصدها . . . وسيرنا من محف هذه البلاد إليكم ما تيسر في الوقت تسييره . . . ومعظم فصيدنا من هذه الوجمة المباركة إيصال المصحف العزيز الذي خططناه بيدنى . . . إلى مسجد سيدنا ومولانا ، وعصمة ديننا ودنياما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم . . . . . .

<sup>(</sup>١) بجايه : إحدى مدن المغرب الأسط وتقع على ساحل (البحر الأبيض) ·

یا قوت : منجم البلدان جـ ۲ س ۲۲ ، القاقشندی : صبح الأعشی جـ ۵ س ۱۰۹

 <sup>(</sup>۲) تاهسان: تقع بالمغرب الأوسط، وقد قامت بها مملكة تحد شرقاً بافريقية وغرباً عملكة قاس ( القلقشندى: صبح الأعشى ج ٥ ص ١٤٩)

<sup>(</sup>٣) القلقشندي : صبح الأعشى ج ٧ ص ٣٩٠

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوك جـ ٢ ص ٤٦٤ ب

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون ; العبر وديوان المبتدا والحبر ج ٥ ص ٤٤٠ -- ٤٤١

<sup>(</sup>٦) القلقشندي : صبح الأعشى ج ٨ س ٩٩ - ١٠٣

ولما وصلت ابنية سلطان بني مرين وحاشيتها إلى القاهرة في رمضان سنة ٧٣٨ ه ، رحب ما الناصر محمد ثم نقلها عن معها إلى إحدى دور القلعة وأحسن ضيافتهم ؛ فخصص لهم كل يوم ثلاثين رأساً من الغنم و نصف أردب أرز وقنطاراً من حب الرمان وربع قنطار سكر وغير ذلك عا يلزمهم من الشمع والتوابل، ثم ندب السلطان الأمير جمال الدين متولى الجيزة للسفر معها إلى بلاد الحجاز . وأمره بأن يعد لها ركبا خاصا يهـا ، كما كتب إلى أميري مكة والمدينة بأن يكونا في خدمتها(١) ، ثم بعث إلى السلطان أبي الحسن على المريني يخبره بوصول وفد حجاج المغرب ؛ وكان بما جا. في هذا الكتاب (٢): ... ( لقد ) استقبلناهم على بعد بالإكرام ... وأسدلنا الخلع على جميعهم ، واحتفلنا بهم في قدومهم ومقامهم وتشييعهم ... وعرضوا بين أيدينا ما أصحبتهم من الطرف والهدايا التي لا تحملها ظهور البحار فكيف ظهور المطابا . . . فتقملنا أجناسها وأنواعها وتأملنا غرائبها وإبداعها ، وجعلنا يوما أو بعص يوم في حواصلنا إيداعها ، ثم استصفينا منها نفائس آثرنا إليها إرجاعها وفرقنا في أوليائنا اجتماعها . . . وسطرنا ( هذا الكتاب ) وركبكم المبارك قد رامت السرى نجائبهم ، وأمت أم القرى ركانهم . . . وكتبنا إلى أمراء المدينة المشرفة أن تتلقى بالقبول الحسن مصحفه ، وتحله بين الروضة والمنبر . . . وعما قليل يتم حجهم واعتمارهم . . . ثم يصدرون إن شاء الله اليكر ركائبهم بالمنائح مثقلات ....

ولما عاد حجاج المغرب من بلاد الحجاز بعد أدائهم مناسك الحج ، جهز معهم الناصر هدية للسلطان أبى حسن على المريني ، تشتمل على ثياب من الحرير المنسوج بالإسكندرية وخيمة مصنوعة بالشام ، فيها أمثال البيوت

<sup>(</sup>۱) المفریزی : السلوك ج ۳ س ۲۵ ا

ابن حدوں : العبر وديوان المبتدا والحبر ج ٥ ص ٤٤١

<sup>(</sup>Y) الفانشندي : صبح الأعشى ح ٧ ص ٣٨٩ --- ٣٩٥

والقباب، ومبطّنة من الداخل بالحرير العراقى، وصوان من الحرير مربع الشكل، وعشرة جياد بسروج ولجم ملوكية مصنوعة من الذهب والفضة ومرصعة باللآلى.(١).

ولما وصلت هذه الهدية إلى سلطان المغرب ، حازت قبوله ، وأعاد رسل الناصر بكتاب أثنى فيسم عليه ؛ ومن ثم توطدت العلاقة بين مصر وبلاد المغرب الاقصى .

وكان صاحب تلسان براسل أيضاً الناصر ، ويحرص على التودد إليه رغم انحياز سلطان مصر لسلطان المغرب الاقصى الذى عرف بعدائه لإمارة تلسان .

وقد أوضح عبد الرحمن. بن أبي موسى بن يغمر اسن صاحب تلسان موقفه من الناصر في هذه المكاتبة (۲): د... تلقينا كتابكم بما بجب من الشكريم . . وعلمنا ما انطوى عليه من المنن والأفضال . . . ومن أعظم إذنكم لنا في أداء فرض الحج المبرور وزيارة سيد البشر . وقد وجب شكركم علينا من كل الجهات واتصلت المحبة والمودة طول الحياة ؛ غير أن في قلو بنا شيئاً من ميلكم إلى غير نا واستثناسكم ، ونحن والحد لله أعلم الناس بما يجب من حقوق ذلكم المقام الشريف ، ولنا القدرة على القيام بواجبكم والوفاء بكريم حقكم ، وليس بيننا وبين بلادكم من يخشى والحد لله من كيده . . . وقد توجه إلى بابكم الشريف قرابتنا الشيخ الصالح . . أبو زكريا يحي . . . وغرضنا أن تعرفوه بجميع ما يصلح لذلكم المقام الشريف عما في بلادنا ، ويصلكم إن شاء الله في أقرب الأوقات . . . . .

<sup>(</sup>١) ابن خلاون : السر وديوان المبتدا والحبر - ٥ ص ٤٤١

<sup>(</sup>۲) القلقشندى : صبح الأعدى ج ٨ س ٥ ٨ --- ٨٧

#### ( ه ) بملكة غرناطة

كانت سياسة مملكة غرناطة الخارجية موجهة إلى صد خطر الإسبان وتوطيد صداقتهم بالدولة المرينية بالمغرب الاقصى واستمالة سلاطيتها ومن ثم قامت بين الدولتين علاقات سياسية ، فعاون بنو مرين دولة غرناطة فى كثير من الحروب التي قامت بها ضد المسيحيين في إسبانيا(١).

على أن سلطان بنى مرين كان أحيانا يمتنع عن إنجاد غرناطة كما حدث سنة ٧١٩هـ؛ فقد رفض أبو سعيد عثمان بن يعقوب المريني أن يرسل نجدة إلى الغالب بالله أبى الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر ( ٧١٢ – ٧٢٥هـ)، ( ١٣١٤ – ١٣٢٥ م ) ملك عرناطة . وعلى الرغم من ذلك فإن النصر كان حليفه بفضل الأعمال الحربية التي قام بها قائد جيشه واضطر الإسبان إلى طلب الهدنة ، فأجيبوا إلى طلبهم (٢).

ولم يعمل ملوك غرناطة منذ قيام دولتهم سنة ٦٢٩ ه على إيجاد صلات وثيقة بينهم وبين سائر العالم الإسلامى ، كما أن الأمراء المسلمين من ناحيتهم شغلوا عن ذلك بتوطيد سلطتهم فى دولهم ودفع خطر المغول عنهم ؛ ولذلك لم يكن هناك بد من أن يوجه ملوك غرناطة أنظارهم إلى سلاطين بنى مرين لقرب دولتهم منهم .

على أن ملوك غرناطة لم يظنوا منصر فين عن العالم الإسلامى فترة طويلة ، بل تبودلت بينهم وبين سلاطين الماليك فى مصر فى القرن الثامن الهجرى مراسلات تنم عن الرغبة فى توطيد الصلات بين الفريقين ، ويتبين لنا ذلك جلياً من هذا الحطاب الذى أرسله السلطان الغنى بالله ملك غرناطة (٧٥٥ – ٧٩٣ هـ) إلى يلبغا الحناصكى الذى كان مستأثراً بالسلطة دون سلطان مصر

Camb. Med. Hist. vol VII p. 567 et Seq (1)

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك ح ٢ القسم الأول س ١٩٨ -- ١٩٩ Ency. Isl. art, Nasrida

الملك الأشرف شعبان بن حسين بن النباصر محمد بن قلاوون ( ٧٦٤ – ٧٨٨ ه ) ومما جاء فيه (١٠٠ :

«إلى الأمير المؤتمن على أمر سلطان المسلمين . . . زين الأمراء ، علم الكبراء . . . الأمير الأوحد يلبغا الخاصكي . . . أما بعد حمد الله تعالى . . . فانا كنبنا إليكم كنب الله تعالى لكم حظاً من فضله وافراً . . . من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى ، دار ملك الأندلس . . . ولارائد (لنا) إلاالشوق إلى النعارف بتلك الأبواب الشريفة التي أنتم عنوان كتابها المرقوم . . واليماس بركتها الثابته الرسوم . . وإلى هذا فإنناكانت بين أسلافنا ، تقبل الله تعالى جهادهم . . . وبين تلك الأبواب . . . مراسلة ينم عرف الخلوص من خلالها وتسطع أنوار السعادة من آفاق كالها . . . اشتقنا إلى أن نجددها خلالها وتسطع أنوار السعادة من آفاق كالها . . . اشتقنا إلى أن نجددها الغرض مخاطبة خجلة من التقصير وجلة من الناقد البصير . . وهذه البلادمباركة . . . وبل عمل الله عليه وسلم والله عز وجل يجمع القلوب على طاعته وينفع بوسيلة الذي صلى الله عليه وسلم وإقامة لشعائر الحرم الأمين ويتولى إعانة إمار تمكم على وظائف الدين . . ولا شك أن هذا الخطاب يعطينا صورة صحيحة عماكان بين سلاطين ويلا شك أن هذا الخطاب يعطينا صورة صحيحة عماكان بين سلاطين

على أن الأمر الجدير بالذكر أن حرص ملوك غرناطة على التقرب إلى مصر وتوثيق عرى الصداقة بها لم يظهر جلياً إلا منذ عهد محمد الغنى بالله ذلك السلطان الدى لم يكتف بالرسالة التي بعثها إلى يلبغا الحاصكي ، بل أنفذ سفارة وخطاباً آخر إلى السلطان الملك الأشرف شعبان يتضمن قيامه بمحاربة المسيحيين في إسبانيا واستعادته ملكه سنة ٧٦٥ منعد أن اغتصبه منه بعض

<sup>(</sup>١) ألمقرى: نفح الطيب في عص الأندلس الرطيب ج ٤ عس ١٢ - ٦٣

أقاربه ؛ وفى هذا دليل قاطع على توثق العلاقات بين مصر وغرناطة وعلى روح الإنجاء والمودة التى كانت سائدة بين حكام البلدين . وقد بعث الاشرف شعبان إلى محمد الغنى بالله رسالة رد فيها على كتابه نقتطف منها ما يأنى (۱) :

و . . . نوضح ( لعلمك ) الكريم أن كتابك ورد علينا مشتملا على المحاسن الغراء . . مغرباً بل معرباً لنا بحمرة لونه أن نسبته إلى الحمراء . . . فوقفنا على مضمونه جميعه ، وعلمنا ما فيه : من ( استمرارك ) على عادة ( سلفك ) في القيام بأمر الجهاد . وقطع دابر الكفرة ذوى الشقاق والعناد وتوطيد ما ( لديك ) من تلك البلاد . . وأما غير ذلك فقد وصل رسول الحضرة العلية الينا وتمشل بمواقفنا المعظمة . . . وأقبلنا عليه . وضاعفنا الإحسان اليه ، وأدى الينا ماتحمله من المشافهة الكريمة ورسائل المحبة والمودة القديمة ، فرسمنا بإجابة قصده . . . وقضاء شغله الذي حضر فيه ، وتسهيل مآربه . . . ومسامحة الحضرة العلية بما يتعين على ماقيمته ألفا دينار مصرية مآربه . . . ومسامحة الحضرة العلية بما يتعين على ماقيمته ألفا دينار مصرية حسب ما عينه ( رسولك ) . »

ولم تقف العلاقات بين مصر وغرناطة عند حد تبادل السفارات والرسائل، بل كان من أثر المركز السامى الذى تبوأته مصر بين أمم العالم الاسلامى أن أصبح مسلمو عرناطة يوجهون أنظارهم إلى سلاطينها لينقذوهم من الأخطار الحارجية التي هددت دولتهم وأزالتها فى النهاية فين شدد فردناند Ferdinand ملك قشتالة الحصار عليهم بعثوا بالرسل يطلبون النجدة من سلطان الماليك مملك قشتالة الحصار عليهم بعثوا بالرسل يطلبون النجدة من سلطان الماليك أيمصر ولكن هذه المحاولة ذهبت أدراج الرياح ، فلم تأت اليهم أية مساعدة واضطر أبو عبدالله Boabdil ملك غرناطة إلى تسليم المدينة لفردناند (٢).

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأعشى ج ٧ من ١٤٤ -- ٤١٦ .

Stanley Lane Poole, Moors in Spain, P. 266. (7)

### الفضي الثاني

## سياسة مصر إزاء بلاد النوبة والحبشة (١) بلاد النوبة

كان نفوذ مصر قد استقر في الاد النوبة ، في عهد الملك الظاهر بيرس ، وظل ملوكها يؤدون الجزية ويقد ون فروض الطاعة لسلطان مصر إلى أن امتنع سيامون Shemamun ملك دنقلة عن دفعها . ولما علم بذلك قلاوون عول على غزو النوبة ، فأنفذ اليها جيشاً سنة ١٨٥ ه ( ١٢٨٦ م ) تحت قيادة الامير علم الدين سنجر المسروري والى القاهرة ، والامير عز الدين الكوراني . كاكتب للامير عز الدين أيدمر السيني والى قوض أن يسير معهما بما عنده من الماليك السلطانية وعربان الأقاليم . ثم انقسم الجيش إلى نصفين ، سار أحدهما تحت قيادة المسروري محاذيا شاطىء النيل العربي ؛ أما الفريق الآخر فقد سار به أيدمر من البر الشرقي وهو الجانب الذي فيه مدينة دنقلة (١) .

ولم يحاول سيامون أن يوقف تقدم هذا الجيش ، بل كتب لنائبه جريس Gurays صاحب بلاد الجبل يأمره بأن يتبع سياسة الانسحاب المنظم حتى يتبسر له ضم بعض القوات اليه . وكان الجيش المصرى إذ ذاك يتابع زحفه وما لبث أن أوقع الهزيمة بالنوبيين في دنقله وأسر جريس وفريقاً كبيراً منهم أما سيامون ، فقد ولى هارباً (٢) ، ثم ملك الأمير عز الدين أيدمر ابن أخت سيامون على بلاد النوبة وعين جريس نائباً له ، وأبقى معهما فريقامن الجند ، كا قرر عليهما جزية يؤديانها لسلطان مصر كل سنة (٣)

<sup>(</sup>۱) المقریزی: الساوك ج ۱ القسم الثاث س ۷۳۷ -- ۷۳۷ النویری: نهایة الأرب ح ۲۹ س ۲۷۳ ب

Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol I p. 184 (Y)

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوك ج ١ الفسم الثالث ص ٧٣٧

على أن سيامون سرعان ماعاد ثانية إلى دنقلة على رأس جيش كبير بعد رحيل الحلة المصرية ، وأوقع الهزيمة بالحامية التي أبقاها عز الدين أيدمر بالنوبة ، واستعاد بذلك علكته (۱) ، وفركل من الملك الجديد و نائبه جريس عن بقى معهما من الجند إلى مصر (۱).

ولما علم السلطان الملك المنصور قلاوون أنسيامون استردملكه وتغلب على جنده ، جهر سنة ٦٨٨ه ( ١٢٨٩م ) مع متملك النوبة وجريس قوة من الجند بقيادة الأمير عز الدين أيبك الأفرم ، وأمره بتسليم البلاد اليه ، غير أنه في أثناء سيرهم توفى هذا الملك ؛ فأحل السلطان محله ابن أخت داود أحد ملوك النوية السابقين، وأرسل إلى عز الدبن أمك، بأم ه مأن علمكه. ثم تابعت الحلة سيرها ، وتقدمها جريس نائب ملك النوبة ومعه أولاد كنز ليحاولوا بالطرق السلمية عمل ما تستطيع القوات نيله بأسلحتها الحربية. ولما وصل الجنود دنقله ، وجدوا أنسمامون قدهرب إلى جزيزة تقع إلى الجنوب منها على مسافة خمسة عشر يوما (٣) ، فأخذوا بتعقبونه حتى اقتربوا من هذه الجزيرة التي لجأ اليها وبعثوا اليه يطلبون منه الدخول في طاعتهم، ولم يكتفو ا بذلك بل أمنوه ؛ فلم يقبل الاذعان لهم وسار منهزماً إلى جهــة الآبواب ؛ فافترق عنه الأمراء والاسقف والقسس ومعهم الصليب الفضى الذى كان يحمله الملك فوق رأسه ، وتاج الملك ، وطلبوا الآمان من قائد الجند الأمير عز الدين أيد مر ، فأجابهم إلى طلبهم ، ثم مد سماط في كنيسة المسيم (Jesus) يدنقله، وملــُكُوا الأمير الذيبعثه السلطانقلاوون ، وألبسوهالتاج ، وقرروا أن يقوم أهل النونة بأداء الأموال التي فرضها المسلمون عليهم بعد فتحهم لها ؛ وبعد أن أبقوا طائفة من العسكر مع ملك النوبة عادوا إلى القاهرة محملين بالغنائم سنة ١٢٩٠ م (٤) .

Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol 1 p. 184 (1)

<sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك ج ۱ القسم انثالث س ۲۲۳

Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol I p. 184. (7)

<sup>(</sup>٤) المقريزي: النبلوك: ج ١ القسم الثالث ص ٧٤٩ -- ٧٥٧ النويري: نهاية الأرب ج ٢٩ ص ٢٧٣ (-- ٢٧٤ س

ولم يمض على رحيل الجند المصرى من بلاد النوبة زمن طويل ، حتى عاد سيامون متخفياً إلى دنقلة وأخذ بطرق كل ماب حتى اجتمع حوله سائر عسكره ، ثم زحف على دار الملك ، واستطاع أن يستعبد ملكه دون أى عناء ، وما لبث بعد ذلك أن قتل الملك الذى حل محله ، كاقتل نائبه جريس ، وكتب إلى قلاورن بسأله العفو عنه ، ويتعهد له بدفع الجزية ، كا بعث إليه رقيقاً و بعض الهدايا(۱) . وكان السلطان إذ ذاك مشغو لا بأمور أخرى ، وفى حالة لا تساعده على رفض طلبه ، ومن ثم أقره ملكا على النوبة (۲) .

ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بلكتبت نسخة من الشروط التي تعهد سيامون باتباعها وحلفوه عليها ، وفيها يلى نص هذه اليمين (٣) :

والله والله والله ، وحق الشالوث المقدس ، والإنجيل الطاهر والسيدة الطاهرة العذراء أم النور ، والمعمودية ، والأنبياء ، والرسل ، والحواريين ، والقديسين ، والشهداء الأبرار ، وألا أجحد المسيح كما جحده بودس ، وأقول فيه ما يقول اليهود وأعتقد ما يعتقدونه ، وألا أكون بودس الذى طعن المسيح بالحربة . إنني أخلصت نيتي وطويتي من وقتي هذا وساعتي هذه السلطان الملك ( المنصور قلاوون ) ، وإني أبذل جهدى وطاقتي في تحصيل مرضأته ، وإني ما دمت نائبه لا أقطع المقرر على في كل سنة تمضى : وهو ما يفضل من مشاطرة البلاد على ما كان يتحصل لمن تقدم من ملوك النوبة ، وأن يكون النصف من المتحصل للسلطان مخلصاً من كل حق ، والنصف الآخر مرصداً لعارة البلاد وحفظها من عدو يطرقها ، وأن يكون على في كل سنة كذا وكذا . وإنني أقرر على كل نفر من الرعية الذين تحت يدى في البلاد من العقلاء البالغين ديناراً عينا . وإننى لا أترك شيئاً من المسلاح ولا

Budge, A History of Ethiobia, Nubia and abyseinia vol 1 p. 106 (1)

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك حـ ١ القسم الثالث س ٧٥٣

Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan p. 184.

 <sup>(</sup>٣) القلقشندى: صبح الأعشى ج ١٣ من ٩٠ - ٩٩ .

أخفيه ، ولا أمكن أحداً من إخفائه ، ومتى خرجت عن جميع ما قررته أو عن شيء من هذا المذكور أعلاه كله ، كنت بريئاً من الله تعالى ومن المسيح ومن السيدة الطاهرة ، وأخسر دين النصرانية ، وأصلى إلى غير الشرق ، وأكسر الصليب ، وأعتقد ما يعتقده اليهود ، وإننى مهما سمعت من الاخبار الضارة والنافعة طالعت (بها) السلطان في وقته وساعته ، ولا أنفرد بشيء من الأشياء إذا لم يكن مصلحة . وإننى ولى من والى السلطان وعدو من عاداه ، والله على ما نقول وكيل . ،

على أن سيامون ما لبث أن عاد إلى إثارة القلق لمصر ؛ فأنفسد إليه الأشرف خليل بن قلاوون ، حملة لإخضاعه ، ثم انتهى به الأمر بأن حل محله Boudemma الذى كان قبل قدومه إلى النوبه مسجونا بمصر . وقد حمل الأمير عز الدين أيبك الأفرم تقليد توليته ، كما تسلم منه ومن القسس فى دنقلة يمين الإخلاص والولاء للسلطان ، ثم عاد إلى مصر بعد أن خلف وراءه ببلاد النوبة حامية من المشاة ، وكمية كبيرة من القمح(١).

وقد حرص ملوك النوبة منذ ذلك الوقت على إظهار ولائهم لسلاطين مصر؛ فقدم أمَى Amái بنفسه إلى القاهرة ( ١٣٠٤ – ١٣٠٥ م ) مزوداً بالمدايا للسلطان الناصر محمد من قلاوون (٢٠).

ولما ولى كرنبس Kerenbes آخر ملوك دنقلة المسيحيين عرش تلك البلاد ظل يدفع الجزية ، لكنه كان ألين عريكة من أسلافه ، ولذلك بعث الناصر إلى النوبة حملة في سنة ١٣١٥ م ، وعول في العام التالي على تمليك الأمير النوبي المسلم عبد الله برشنبو Abdulla ibn Sambu على أهل بلاده ؛ ومن تم جهز معه حملة سنة ١٣١٦ م تحت قيادة الأمير عز الدين أيبك .

ولم يكد يصل إلى كرنبس نبأ مسير هذه الحملة إلى بلاده حتى بعث إلى

Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol 1, p. 185. (1)

<sup>(</sup>۲) المفریزی : السلوك ح ۲ القسم الأول ص ۷ — ۸

Macmichael, A History of the Arabsin the Sudan, vol 1, P. 186.

السلطان ابن أخته كنز الدولة ومعه كتاب يسأله فيه أن يشمله بعطفه، ويوليه الملك، وقال له: وإذا كان يقصد مولانا السلطان أن يولى البسلاد لمسلم، فهذا مسلم وهو ابن أختى والملك ينتقل إليه من بعسدى ، ، غير أن السلطان لم يجب كرنبس إلى طلبه واعتقل كنز الدولة (١).

ولما وصل الجيش المصرى إلى دنقلة ، اضطر كرنبس وأخوه أبرام Abraam إلى الفرار ، فأخذ الجنود يطاردانهما حتى تمكنوا من القبض عليهما ثم أرسلا إلى القاهرة ، وتقلد عبدالله برشنبو عرش دنقلة . غير أنه لم يتمتع طويلا بالحكم ، فقد احتال كنز الدولة على السلطان حتى أذن له بالسفر إلى أسوان جمع ما عليه من الجراج ، وما لبث بعد ذلك أن رحل قاصداً دنقلة . وكان عبد الله برشنبو إذ ذاك قد غير كثيراً من نظر بلاد النوبة وتملكه شيء من الحكبر والزهو لم تجر عادة ملوك النوبة بمثله ، وعامل أهل البلاد بغلظة وشدة ، فكرهوا حكمه . فلما قدم إليهم كنز الدولة ، احتفلوا بلقائه وحيود بتحية الملك وهي قولهم ، موشاى ، موشاى ، ودخلوا تحت طاعته . وما لبث كنز الدولة أن أوقع الهزيمة بعبد الله برشنبو وقتله ، وتقلد عرش وما لبث كنز الدولة أن أوقع الهزيمة بعبد الله برشنبو وقتله ، وتقلد عرش وحفظا لحرسهم .

ولما بلغ السلطان نبأ قتل برشنيو وتملك كنز الدولة سنة ١٣١٧م، أطلق سراح أبرام أخى كرنبس وأرسله إلى النوبة بعد أن وعده بأن يملكه عرش تلك البلاد، ويفرج عن أخيه كرنبس إذا تمكن من القبض على ابن أخته كنز الدولة. وبعث به إليه

ولما قدم أبرام إلى دنقلة ، استقبله كنز الدولة أحسن استقبال ، وسلم إليه مقاليد الملك وصار فى خدمته ، غير أن أبرام ما لبث أن قبض عليه وعزم على إرساله إلى مصر ؛ لكنه توفى ثم اجتمع أهل النوبة حول كنز

<sup>(</sup>۱) النويرى : نهاية الأرب ح ٣٠ ورقة ٥٥

الدولة وملكوه عليهم(١) .

على أن الناصر محمد ما لبث أن أعاد الكرة على كنز الدولة ، فجهز مع كرنبس سنة ١٣٢٣ م حملة لمحاربته ، لكنه سرعان ما ولى هاربا وتقلد كرنبس الحكم للمرة الثانية . ولما غادرت الجنود المصرية بلاد النوبة ، عاد كنز الدولة إلى الظهور ونصب نفسه ملكا على تلك البلاد (٢) .

وكان من أثر سياسة الحزم التى اتبعها الناصر إزاء بلاد النوبة وتدخله فى تعيين ملوكها أن أصبحت لمصرمكانة سامية فى تلك البلاد ؛ فحرص ملوكها على دفع الاتاوة المقررة عليهم ، ولم يقتصر الامر على ذلك مل صار الخطباء فى بلاد النوبة منذ أن ولى عرشها أولاد المكنز يدعرن على المنابر للخليفة العباسى بالقاهرة وسلطان مصر (٢) .

على أن بلاد النوبة وإن كانت قد خضعت خضوعا حقيقيا للنفوذ الإسلامى فى عهد السلطان الملك الظاهر بيبرس<sup>(1)</sup>، فإن المسيحية لم يضعف شأنها فى تلك الملاد إلا بعد أن مهد السلطان الناصر السبيل لتمليك أمير اوب مسلم عليها واعتلى عرشها ملوك مسلمون من أولاد كنز الدولة<sup>(٥)</sup> الذين أصبحوا أصحاب السيادة على جزء كبير من مصر العليا ، وظلوا حكاما عنى النوية حتى فتح السلطان سليم مصر سنة ١٥١٧ م<sup>(١)</sup>.

(١) النويري : نهاية الأرب ج ٣٠ ورقة ٩٦

المقريزي : المماوك ح ٢ القسم الأول ص ١٦١ - ١٦٣

Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol 1 pp. 186-187

Macmichael, Op, Cit vol I p. 187. (Y)

(٣) القلقدندي : صبح الأعدى ج ٥ ص ٢٧٨ ، ح ٨ ص ٦

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p. 28. (1)

(٥) أولا الكنر: أصلهم من ربيعة ، وقد هاجر كشير منها إلى مصر سنة ٧٤٠ هـ (٥) أولا الكنر: أصلهم من ربيعة ، وقد هاجر كشير منها إلى مصر سنة ٧٤٠ هـ (٨٤٥ م) في خلافة المتوكل العباسي و زلوا بأعالى الصعيد ، ثم بسطوا نفوذهم طي الحارج ولما ظهر شيخهم أبو المسكارم عبة الله سنة ٣٩٧ هـ (١٠٠٦ م) بأبي ركوة الحارج طلى الحاكم بأمر الله العاطمي ، منحه هذا الحليفة لقب كنز الدولة ، وأصبح صاحب هدذ اللقب يسمى فيا بعد أمير أسوان ، كا صارت ربيعة تعرف ببني كنز .

المفريزي : البيان والاعراب عما نزل عصر من الأعراب من ٤٨ ، ٥٠

Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol 1 pp. 148-150

Budge, A History of Ethiopia, nubia, and Abyssinia vol 1 p. 106 (1)

وقد أحد كثير من العبائل العربية الرحالة فى المهاجرة إلى السودان منذ أوائل القرن الرابع عشر المبلادى ؛ فأطلقت جهينة (١) وحلفاؤها من فزارة قبائلهم فى الجنوب والغرب تاركين بنى كنز وعكر مة فى شمال النو بة ومصر العليا (٢).

ولما عائت جهينة فسادا فى بلاد النوبة وعجز ملوك تلك البلاد عن إخضاعهم اضطروا إلى مصاهرتهم مصانعة لهم ؛ وبذلك انتقل الملك فى بلاد النوبة إلى بعض أبناء جَهينة من أمهاتهم طبقا لنظام وراثة العرش السائد عند ملوك تلك البلاد الذى يقضى بتمليك الأخت وان الأخت .

على أن هؤلا. العرب لم يحسنوا سياسة الملك ، كما لم ينقد بعضهم إلى بعض وأصبحوا شيعا وأحزابا ؛ وفضلا عن ذلك فإنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من التبدى ، ولم يبق لهم أى مظهر من مظاهر الملك (٢) .

#### (ب) بلاد الحيشة

كان من أثر نبعية كنيسة الحبشة (٤) لبطاركة الاسكندرية وعدم تعبين أى مطران بها إلا من طائفة الآقباط البعاقبة بالديار المصرية (٥) ، أن صار ملوك تلك البلاد يبعثون إلى سلاطين مصر بهداياهم وكتبهم مع بعض الرسل بطلبون فيها تعيين مطران لهم (١) ، كا حرصوا على إحكام أواصر الصداقة معهم . وقد تجلت هذه الظاهرة بوضوح في عهد الظاهر بيبرس ؛ فأرسل إليه

<sup>(</sup>١) جهبنة لحدى قبائل النمين التي هاجرت إلى مصر واستقرت في أعالمي الصعيد .

<sup>(</sup> المقريزي: انبيان والاعراب عما نزل عِصر من الأعراب س ٣٨)

Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol 1 p. 187. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن خلاون : ج ٥ ص٤٢٩ ، القلقشندي : صبح الأعشى جه ص٧٧٧--٢٧٨ .

<sup>(1)</sup> كان أغلب أهالى الحبشة يدينون بالمسيحية على المذهب اليعقوبى . وقد بانع من تعصيهم لهذا المذهب أن صاروا يعادون الطائفة الملسكية من النصارى ؛ فإدا دخل أحد رجالها بلاد الحبشة أظهر أنه يعقوبي خشية إلحاق الأذى به وقتله .

<sup>(</sup> القريزى : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام س ٣ )

<sup>(</sup>٥) القلقشندى : صبح الأعشى في سناعة الانشاح ه ص ٣٠٨

<sup>(</sup>٦) المقريزي : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام س ٣

ملكها كتابا يتودد فيه إليه ويطلب منه مطران ، فرد عليه ييبرس بكتاب أظهر فيه اهتمامه بالعمل على تلبية طلبه (١) .

وقد ظل ملوك الحبشة يعملون على التودد لسلاطين مصر ويبعثون الرسل مزودين بالهدايا إلى أن ولى عرش تلك البلاد Amda Seyon الذي عرف باسم ، جبره مصفل ، Gabra Maskal بعد تقلده زمام الحكم عرف باسم ، جبره مصفل ، 1714 – 1782 م) ، فأنفذ كتابا مع بعض رسله الى الناصر محمد سنة ٢٧٦ م ) يطلب فيه إعادة ما خرب من الكنائس بالديار المصرية ، كما التمس منه أن يعامل النصاري بالحسني ، وهدده بأنه إذا يم يرعاهم رعاية حسنة ، عامل بالمثل رعاياه المسلمين وخرب مناجدهم ، ولم يكتف بذلك بل أنذره بتحويل بجرى النيل إلى الصحراء (٢) ، وقال : د نيل مصر الذي به قوام أمرها وصلاح أحوال ساكنها ، مجراه من بلادي وأنا أبيده ، فسخر منه السلطان وأعرض عن رسله ثم ردهم الى بلادهم (٢) .

وقد قضى و جبره مصقل » معظم حكمه فى شن الحروب ضد مسلى الحبشة . ولما اشتدت وطأته عليهم قدم الفقيه عبدالله الزيلمي إلى مصر وطلب من السلطان أن يعمل على منع هذا الملك من التمادى فى سياسته العدائية نحو مسلى بلاده ، فأصدر مرسوماً للبطرك بأن يرسل لملك الحبشة ، كتاباً يأمره فيه بالإقلاع عن إلحاق الأذى برعاياه المسلمين . فكتب البطرك اليه خطاباً أنكر فيه الأعمال التي اقترفها مع مسلى الحبشة وذكر له أنه حرم ارتكاب هذه الأفعال (2)

وعلى الرغم مماكان يتمتع به ملوك الحبشة من نفوذ عظيم في بلادهم،

<sup>(</sup>۱) مفضل بن أبى الفضائل ، النهج السديد فيا بعد تاريخ ابن العميد ص ٢١٩ -- ٢٣٣ الفلقشندى : صبح الأعشى ج ٨ ص ١٢٠ -- ٤١ -- ٤١ الظلقشندى : صبح الأعشى ج ٨ ص ١٢٠ -- ٤١ -- ١٢٤ الظلهر بيرس وحضارة مصر في عصره ص ١٢٣ -- ١٢٤

Budge, A History of Ethiopia, Nubla and Abyssinia. vol 1 pp.288.289 ( v )

<sup>(</sup>٣) النويري: نهاية الأرب ح ٣١ ص ٦٦ والمقريزي السلوك ح ٢ القسمالأول ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٤) القلقشندى : صبح الاعشى - ٥ ص ٣٠٣٣

فإنهم كانوا بجرصون على اكتساب رضاء بطاركة الإسكندرية واحترام أوامرهم وتقديسها ؛ فاذا أرسل البطرك إلى أحدهم كتابا ، خرج والى الاقليم، المجاور لحدود المملكة لاستلامه ، ثم يضعه فوق علم ويسير به فى موكب من القسس والشهامسة وولاة الاقاليم التى يمر بها فى طريقه ؛ ويظلون على هذه الحالحق يصلوا ، أحرا ، (۱) فيخرج صاحبها بنفسه لاستقبالهم ويتسلم المطران الكتاب ؛ غير أن الملك لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا بعد أن يعقد اجتماعا بالمكنيسة ثم يتلى عليه وهو ذاقف ، ولا يجلس حتى ينفذ ما أمر به (۲) .

لهذا لا نعجب إذا رأينا ، نوايا كرستس، Newaya Krestos ملك الحبشة ( ١٣٤٤ – ١٣٧٢ م ) الذي خلف أباه « جبره مصقل ، يلتى القبض على من ببلاده من التجار المصريين و يمنع القو افل المصرية من دخول حدو دبلاده حين وصله نبأ اعتقال Abbà mark بطرك الاسكندرية بسبب رفضه دفع الضرائب الفادحة التي طلبها منه سلطان مصر .

ولما رأى المصريون أن ملك الحبشة ب بوقوفه في وجه التجارة المصرية س أنزل خسائر فادحة بالتبادل التجارى بين مصر والحبشة ، ضجوا بالشكوى ؛ فلم ير السلطان بدأ من أن يطلق سراح البطرك ، ثم طلب منه أن يستخدم نفوذه لدى ملك الحبشة ليمهد للقوافل المصرية سبيل سيرها كما كانت الحال من قبل (٣) .

على أن الحروب لم تنقطع بين طوك الحبشة ومسلى بلادهم، فقد شغل

<sup>(</sup>۱) یفول المفریزی ( الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام س ۲ ) لمن أعراكانت فی عهده « مدبنة مملسكة الحبشة . و المسكما يقسلط على جميع ممالك الحبشة السبع و می : « أوقات » و « دوارو » و «رابینی» و « هدیة » و « شرخا » و « ات » و « دارة » ، ویأخذ منها القطیعة فی كل سنة و می قاش وغیره . »

<sup>(</sup>۲) الفلقشندي : صبح الأعشى ج ٥ س ٣٠٨ -- ٣٠٩

Budge, A History of Ethiopia, Nubia, and Abyssinia vol 1 pp. 298-299 (\*)

أخوه داود الأول ا David ( ۱۳۸۲ – ۱۳۸۱ م) ، فاشتدت فى عهده أخوه داود الأول ا David ( ۱۳۸۲ – ۱۶۱۱ م) ، فاشتدت فى عهده نار الحرب بين العرب والأحباش المسيحيين (۱) . ولما علم بذلك الظاهر برقوق سلطان مصر ،طلب من متى بطرك الاسكندرية سنة ۸۸۸ ه (۱۳۸۸ م) أن يرسل إلى داود ملك الحبشة كتابا ، يأمره فيه بالكف عن شهر الحروب عليهم . وقد حل هذا الكتاب إلى ملك الحبشة برهان الدين الدمياطي (۱) ، ثم قدمت رسل الملك داود ومعهم كتاب منه إلى السلطان وهدية محملة على عشرين جملا ، تشتمل على كثير من طرائف الحبشة ، ومن بين محتويتها قدور ملئت بقطع من الذهب على شكل الحبص (۳) .

Budge, a History of Ethiopia, Nubia, and Abyssinia vol 1pp. 299-360 (1)

<sup>(</sup>٢) القلقائدى: صبح الاعشى ج ٥ ص ٣٣٣

<sup>(</sup>٣) أبو المحاس : الجوم الزاهرة جره القدم الثاني ص ٣٨٣ ( طبعة كاليفورنيا ) Budge A History of Ethiopia. Nubia, and Abyssinia vol 1 p. 301

# الفصل الثالث

### موقف مصر من المغول (۱)معول فارس

كان المغول منذ أيام هم لاكو يتطلعون إلى فتح مصر . وقد رأى سلاطين الماليك بدورهم أن يضعفوا من شوكتهم وينتقموا منهم لما حل بالإسلام من الخطوب على أيديهم .

ومما لاشك فيه أن موقعة عين جالوت التي دارت بين قطز وهو لا كو كانت صدمة قوية لهؤلاء المغول لعظم الحسائر التي حلت بهم في الرجال والعتاد. وقد أزمع هو لا كو بعد تلك الهزيمة النكراء التي حلت به على مهاجمة الماليك والقضاء عليهم، لكن الموت عاجله سنة ٢٦٦ ه ( ١٢٦٥ م ) . فلما خلفه ابنه أباقا بادر إلى العمل على إعادة سمعة المغول الحربية إلى سابق عهدها ، ومن ثم سار على سياسة أبيه في مناوأة الماليك ومصادقة الصليبين ، فراسل كلمنت Clement IV ، وجريجوري العاشر Gregory X ، ونيقو لا فراسل كلمنت Clement IV ، وجريجوري العاشر وسورية (١٠) .

على أن الآمال التي كان يرمى أباقا إلى تحقيقها من وراء محالفته المسيحيين لم تتحقق ؛ فقد ضعفت الروح الدينية والمعنوية عند الصليبيين ، كما ضعفت سلطة البابوات حتى أصبحوا أتباعا للأباطرة والملوك .

وقد ظهر العداء فى عهد أباقا خان بينه وبين بيت جعطاى Toghatay وعلى رأسه بوراك Bùrak الذى انضم إليه أحد أقربائه واسمه تسكودر Tukudor سنة ١٢٦٨م - وكان هو لاكو قد ولاه بعض بلاد جورجيا ـــ

Browne Literaryt History of Persia pp. 18—19 (۱) هـ الظاهر بيبرس وحضارة عدره من ۲۰۲ — ۱۰۳

فأغار على حدود بلاد أباقا الشرقية وتفاقم شره وهدد خراسان و بلاد فارس ، وكان ذلك مما أقلق بال أباقا واضطره إلى مناضلته طويلا حتى استطاع اقصاء، عن بلاده سنة ١٢٧٩ م .

ولاشك أن هذا الخلاف الذى قام بين أفراد البيت المغولى قد ساعد على ضعف ايلخانات المغول فى فارس الذين أصبحوا يحاربون أقرباءهم من ناحية ، ويحاربون سلاطين الماليك من ناحية أخرى .

وقد نجح السلطان الملك الظاهر بيبرس في دفع خطر المغول عن مصر ؛ فهزم جند هولاكو قبيل اعتلائه العرش ، كما أوقع بهم هزيمة منكرة في موقعة البستان Abulustayn سنة ١٢٧٧ م ؛ ولم يمض على ذلك زمن طويل حتى رحل أباقا إلى قيسارية ليثار لجيشه المهزوم وليعيد نفوذ المغول وحكمهم فيها. ولما دخلها صب على أهلها وابلا من العذاب وانتقم من مسليها شر آنتقام لمقابلتهم سلطان مصر بالتجلة والترحاب (١).

وعلى الرغم من مهاجمة المغول لقيسارية التى استولى عليها المهاليك، فإن الملك الظاهر بيبرس لم يعد لمقاتلتهم لآنه بعد إستيلائه على هذه المدينة وإتجاهه إلى حارم، أمر بتسيير جيشه إلى مصر، كما أن الجيش المصرى كان قد بلغ به الضعف غاية أقعدته عن الرجوع دفاعا عن قيسارية، إذ قل العدد وهلكت المواشى و نفقت الآقوات وعدم العلف لكثرة مالاقى الجيش فى هذه المعركة من وعورة الطريق وصعوبة المسالك وزمهرير الشتاء، وفضلا عن ذلك فإنه بعد أن فارق قيسارية إلى دمشق لم يلبث أن عاجلته منيته قبل أن يتمكن من إعادة الكرة على الأعداء وبرده على أعقام، (١).

ا لم يقف تيار العداء بين المغول فى فارس والماليك فى مصر بعد وفاة الملك المنصور الظاهر بييرس، بل ظل مستحكما حتى استقر الأمر للسلطان الملك المنصور

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt pp 28-29 (١) الظاهر بيدس وحصارة مصر في عصره ص ١٠٨

<sup>(</sup>٢) كــِتاب الظاهر بييرس وحصّارة مصر في عصره ص ١٠٩

قلاوون ، فأخذت جيوشهم تجتـاح الحدود السورية ثانيـة مرتـكبين نفس الفظائع التي ارتكبوها منذ عشرين عاماً (١) ؛ وكان بما شجعهم على ذلك ماسمعوه من إختلاف كلمة المماليك ، هذا إلى إعتقادهم أنسنقر الأشقر الذي خرج على طاعة الملك المنصور قلاوون ونادى بنفسه سلطانا على دمشق، سيعمل على مؤازرتهم ويتفق معهم على قتال سلطان المماليك(٢) .

على أن الملك المنصور قلاوون رأى من ناحيته أن يوجه همته إلى صــد غارات المغول ؛ فلم يكد يعلم أنهم سائرون في طريقهم إلى بلادالشام حتى أنفذ اليهم سنة ٦٧٩ ه حملة عسكرت بحاه ، كما أن أمراء الماليك من ناحيتهم أرسلو ا إلى سنقر الأشقر يقولون له : وهذا العدو قد دهمنا وماسببه إلا الخلف بيننا وما ينبغي هلاك الإسلام ، وكان لذلك القول أثره في نفس سنقر الأشقر ؛ فمنع جنده من محاربة المصريين .

ولما وصلت الأنبا. بزحف المغول إلى أطراف حلب، أخلاها أهلها ومن كان معسكراً فيها من الجنود ونزحوا إلى حماة وحمص ؛ ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى هجمت طوائف المغول على أعمال حلب واستولوا على عين تاب وبغراص ودربساك ، ودخلوا حلب نفسها فأحرقوا ما بها من الجوامع والمدارس ودور الأمراء كما ارتكبوا في هذه الولاية من صنوف الوحشية والعسف ما اضطر الأهالي إلى الفرار نحو الجنوب، ثم رحلواعنها عائدين إلى بلادهم بما أخذوه من الاسلاب والغنائم . أما أهالي دمشق فقد علكهم الهلع والرعب ، وهاجر مهم خلق كثير إلى مصر ليحتموا فها (٣) . على أن المغول سرعان ما عاودوا الكرة على بلاد الشام سنة ٦٨٠ هـ ( ١٢٨١ م )؛ فنازل أباقا خان قلعة الرحبة ، وتقدم منكوتمر بن هولاكو

Muir, The Mamluke or Slave Dynasty of Egypt p. 34 (1)

<sup>(</sup>۲) ذكر المقريزي ( اللسلوك ج ١ الفسم الثالث ص ٦٩٧ ) أن الأمير طريطاي لما أسر سن أصحاب منكوتمر ، ومن بينهم حامل محفظته ، عثر فيهــــا على كتب من سنةر الأشفر وأتباعه من الأمراء ، يحرضون قيها المغول على دخول الشام ويعدونهم المساعده .

<sup>(</sup>٣) المأمريزي : السلوك ج ١ الفسم الثالث من ٦٨٠

حتى وصل حماه ، وكان جيشه يضم عدة فرق من الأرمن والسكرج ، وكذلك الفرنجة . وقد التقت هذه الطوائف بحيوش السلطان الملك المنصور قلاوون الني كانت تشكون من جنود مصر والشام وفريق كبير من الأكراد والتركمان ، ثم دار القتال بين الفريقين بالقرب من حمص ، حيث حمل جيش الماليك على المغول حملة صادقة انتهت بهزيمتهم وقتل كثير منهم (۱).

ولما عَلَمُ أَبَاقًا خَانَ بَالْهُوْلُمُ أَتَبَاعُهُ ﴿ وَهُو عَلَى الرَّحِيةِ ﴿ رَحَلُ إِلَى بَعْدَادُ ، وَلَحْقُ بِهُ مِن نَجَا مِن المَغُولُ ، وَفَيْهُمُ أَخْوَهُ مَنكُونَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن أَبَاقًا لُعْجَزَهُ عَنْ إِلَحَاقَ الْهُزِيمَةُ بَجْنَدُ الْمَالِيكُ وَعَنْ لَهُ : ﴿ لَمْ لَا مُمْتُ أَنْتُ وَالْجِيشُ وَلَا أَمْرُمُتُ ﴾ .

وقد كتبت البشائر بهذا النصر الذى أحرزه الماليك إلى سائر البـلاد واحتفل أهالى القاهرة باستقبال السلطان الملك المنصور قلاوون على أثر عودته مظفراً من بلاد الشام (٢).

ولما توفى أباقا خان ، خلفه أخره تنكودار سنة ٦٨٦ ه (١٣٨٢م) الذى اتخذ اسم أحمد عندما اعتنق الإسلام قبل سلطنته (٦) ، واستهل عهده بإظهار إخلاصه وتمسكه بالدين الإسلامى ، فأرسل كتبا إلى فقها ، بغداد وإلى قلاوون سلطان الماليك في مصر ، أغلن فيها وغبته في حماية الإسلام والدود عنه والعمل على إعلاء شأنه ، كما أظهر وغبته في أن يظل في سلام ومودة مع جيرانه المسلمين .

<sup>(</sup>۱) بيعرس الدوادار : زبدة الفكرة ج ٩ س ١١٣ ت النويري : نهاية الأرب ح ٢٩ س ٨-- ٩

<sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك ج ۱ القسم الثالث ص ۲۹۰ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۳۰۶ --- ۳۰۱

<sup>(</sup>٣) نشأ تسكودار هذا على المسيحية وتعمد في صباه باسم نيفولا - ولما بلغ سن الرشد ، اعتنق الاسلام وذلك على أثر اتصاله بالسلمين الذين كان كلفا يهم .

Sir Thomas Arnold, The Preaching of Islam p. 229. Browne, Literary History of Persia. vol. 111 pp. 25-26.

وقد بعث تُنكو دارُ أحمد بنبأ اعتناقه الاسلام إلى السلطان الملك المنصورِ ا مع رسو لين هما الشيخ قطب الدين محمود الشيرازى قاضي سيواس وأتابك السلطان مسعود ، سلطان السلاجقة الروم ، وفيما يلي نص هذا الكتاب (١) . بسم الله الرحمن الرحيم ، بقوة الله تعالى ، بإقبال قان فرمان أحمد إلى سلطان مصر ؛ أما بعد ، فإن الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته ونور هدايته . قد كان أرشدنا في عنفوان الصبا ، وريعان الحداثة ، إلى الإقرار بربوبيته والاعتراف بوحدانيته ، والشهادة لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، بصدق نبوته ، وحسن الاعتقاد في أوليائه الصالحين من عباده وبريته ( فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) فلم نزل نميل إلى إعلام كلمة الدين ، وإصلاح أمور الإسلام والمسلمين إلى أن أفضى إلينا بعد أبينا الجليل، وأخينا البكمير، نوبة الملك ، فأضنى علينا من جلابيب ألطافه ولطائفه ما حقق به آمالنا في جزيل آلائه وعوارفه ، وجلي هذه المملكة علينا ، وأهدى عقليتها إلينا فاجتمع عندنا في قوريلتاي المبارك \_ وهو المجتمع الذي تقدح فيه الآرا. \_ جميع الإخوان والأولاد والأمراء الكبار، ومقدمو العساكر، وزعماء البلاد . واتفقت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به حكم أخينا الكبير في إنفاذ الجم الغفير . من عساكرنا التي ضاقت الأرض برحبتها منكثرتها . وامتلأت الأرض رعبا من عظيم صولتها ، وشديد بطشتها ، إلى تلك الجهة بهمة تخضع لها صم الأطواد وعزمة تلين لها الصم الصلاد ، فَقَـكُرنا فَمَا تَمْخَضَت زبد عزائمهم عنه . واجتمعت أهواؤهم عليه ، فوجدناه مخالفًا لما كان في ضميرنا من اقتفاء الخير العام الذي هو عبارة عن تقوية شعار الإسلام، وألا يصدر عن أوامرنا ما أمكننا إلا ما يوجب حقن الدماء وتسكين الدهماء ، وتجرى به فى الأقطار رخاء نسائم الأمن والأمان ، ويستريح به المسلمون فى سائر الأمصار في مهاد الشفقة والإحسان ، تعظيما لأمر الله وشفقة على خلق الله ،

<sup>(</sup>۱) الفلقشندي : صبح الأعشى ج ۸ س ۱۰ - ۱۸

فألهمنا الله تعالى إطفاء تلك النائرة ، وتسكين تلك الفتن الثائرة ، وإعلام من أشار بذلك الرأى بما أرشدنا الله إليه: من تقديم ما يرجى به شفاء مزاج المالم من الأدواء . وتأخير ما يجب أن يكون آخر الدواء ، وأننا لا نحب المسارعة إلى هز النصال للنصال إلا بعد إيضاح الحجة ، ولا نبادر لها إلا بعد تبيين الخق وتركيب الحجة ، وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعي الصلاح وتنفيذ ما ظهر لنا به وجه النجاح ، إذ كان الشيخ قدوة العارفين كال الدين عبد الرحمن الذي هو نعم العون لنا في أمور الدين ؛ فأرسلناه رجمة من الله لمن ( لبي ) دعاه ، و نقمة على من أعرض عنه وعصاه ؛ وأنفذنا أقضى القضاة قطب الملة والدين ، والأتابك سهاء الدين ، اللذين هما من ثقات هذه الدولة الزاهرة ليعرفوهم طريقتنا ، ويتحقق عندهم ما تنطوى غليه لعموم المسلمين جميل نيتنا ، وبينا لهم أنا من الله تعالى على بصيرة ، وأن الإسلام يجب ما قبله وأنه تعالى ألتي في قلو بنا أن نتبع الحقو أهله ، و نشاهد أن عظيم نعمة الله للكافة عا دعانا إليه من تقديم أسباب الإحسان، ألا يحرموها بالنظر إلى سائر الأحوال فكل يوم هو في شان . فإن تطلعت نفو سهم إلى دليل تستحكم بسببه دواعي الاعتماد وحجة يثقون بها من بلوغ المراد ، فلينتظروا إلى ماظهر من أمرنا مما اشتهر خبره، وعم أثره، فإنا ابتدأنا بتوفيق الله بإعلاء أعلام الدين وإظهاره، في إبراد كل أمر وإصداره تقديماً لنـاموس الشرع المحمدى ، على مقتضى قَانُونَ العدلِ الأحمدي ، إخلالاً وتعظماً . وأدخلنا السرور علىقلوب الجمهور وعفونا عن كل من اجترح سيئة واقترف ، وقابلناه بالصفح وقلنا عفا الله عما بلف. وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف المسلمين من المساجد و المشاهد و المدارس وعمارة بقاع الدين والربط الدوارس، وإيصال حاصلها يموجب عوائدها القائمة إلى مستحقها بشروط واقفها . ومنعنا أن يلتمس شيء بما استحدث عليها ، وألا يعير أحد شيئاً مما قرر أولا . وأمرنا بتنظيم أمر الحجاج وبجهيز وفدها : وتأمين سبلها ، وتسيير قوافلها ، وإنا أطلقها سبيل التجار المترددين

إلى تلك البلاد ليسافروا بحسب اختيارهم على أحسن قواعدهم ؛ وحرمناً على العساكر والقراغو لات والشحاني في الاطراف التعرض لهم في مصادرهمُ ومواردهم . وقد كان قراغول صادف جاسوسا في زى الفقراء كان سبيله أن يهلك ، فلم نهرق دمه لحرمة ما حرمه الله تعالى وأعدناه إليهم . ولايخفي عنهم ما كان في إنفاذ الجواسيس من الضرر العام للسلمين ، فإن عساكرنا طالما رأوهم فى زى الفقرا. والنساك وأهل الصلاح ، فساءت ظنونهم فى تلك الطوائف، فقتلوا منهم من قتلوا، وفعلوا بهم مافعلوا، وارتفعت الحاجة خ محمد الله إلى ذلك بمـاصدر إذننا به من فتح الطريق وتردد التجار . فإذا طبيعية ، وعن شوائب التكلف والتصنع عرية . وإذا كانت الحال على ذلك فقد ارتفعت دواعي المضرة التي كانت موجبة للمخالفة ، فإنها إن كانت طريقًا ً للذب والذود عن حوزة الإست الام ، فقد ظهر بفضل الله تعالى في دولتنا النور المبين ، وإن كانت لماسبق من الأسباب فن يتحرى الآن طريق الصواب فان له عندنا لزلني وحسن مآب . وقد رفعنا الحجاب ، وأتينا بفصل الخطاب وعرفناهم ( طريقتنا ) وما عزمنا بنية خالصة لله تعالى على استثنافنا . وحرمنا صفحاتها آثار الإقبال والقبول. وتستريح من اختلاف المكلمة هذه الامة وتنجلي بنور الإثتلاف ظلة الاختلاف والغمة ، ويشكر سابغ ظلما البوادي والحواضر ، وتقر القلوب التي بلغت من الجهل الحناجر ، ويعني عن سالف الجرائر . فان وفق الله سلطان مصر إلى مافيه صلاح العالموانتظام أمور بني آدم، فقد وجب عليه التمسك بالعروة الوثتي، وسلوك الطريقة المثلي ، بفتح أبواب الطاعة والاتحاد ، وبذل الإخلاص بحيث تعمر تلك المالك وتيك البلاد وتسكن الفتنة الثائرة، وتعمد السيوف الباترة . . . ! وتخلص رقاب المسلمين من أغـــــــإلال الذل والهون . وإن غلب سو. الظن بما تفضل به واهب الرحمة ، ومنع معرفة هذه النعمة ، فقد شكر الله مساعينا وأبلى عذرنا ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ) والله تعالى الموفق للرشاد والسداد ، وهو المهيمن على البلاد والعباد ، إن شاء الله تعالى . ،

وقد علق السير توماس أرنولد (٢) على ماكان للإسلام من أثر في نفس تكودار أحمد ، ذلك الآثر الذي وضح وضوحا جليا في كتابه إلى سلطان الماليك ، بقوله : • إن من بدرس تاريخ المغول ليرتاح عند ما يتحول فجأة من قراءة مااقتردوه من الفظائع وماسفكوه من الدماء إلى أسمى عواطف الإنسانية وحب الحير التي أعانت عن نفسها في تلك الوثيقة التاريخية التي كتها تكودار أحمد إلى سلطان الماليك في مصر والتي يدهش الإنسان لصدورها من مثل ذلك المغولي .

وقد رد قلاوون على ايلخان المغول بكتاب رحب فيه بدخوله الإسلام وبزوال الاحقاد الني كانت بين ايلخانات فارس والماليك في مصر ؛ وإليك ماجاء في هذا الكتاب<sup>(۲)</sup> :

, بسم الله الرحمن الرحيم ، بقوة الله تعالى ، بإقبال دولة السلطان الملك المنصور . كلام قلاوون إلى السلطان أحمد ، أما بعد حمد الله الذى أوضح بنا ولنا الحق منهاجاً ، وجاء فجاء نصر الله والفتح ودخل الناس فى دين الله أفواجا ، والصلاة على سيدنا و نبينا محمد الذى فضله الله على كل نبي نجى به أمته وعلى كل نبي ناجا ، صلاة تنير مادجا ، فقد وصل الكتاب الكريم الملتق بالتكرم ، المشتمل على النبأ العظيم ، من دخوله فى الدين ، وخروجه عمن سلف من العشيرة الأقربين .

ولما فتح هذا الكتاب بهذا الخبر العلم المعلم والحديث الذي صحح عند أهل الاسلام إسلامه وأصح الحديث ما روى عن مسلم ، توجهت الوجوه بالدعاء

The Preaching of Islam p. 232. (1)

<sup>(</sup>٢) القنقشندى : صبح الأعشى ج ٧ س ٣٣٧ -- ٣٤٣

إلى ألله سبحانه في أن يثبته على ذلك بالقول الثابت ، وأن ينبت حب محب مدا الدين في قلمه كما أنبت أحسن النبت من أخشن المنابت ، وحصل التأمل الفصل المندإ بذكره من حديث إخلاصه في أول عنفوان الصبا إلى الإقرار بالوحدانية ، ودخوله في الملة المحمدية ، بالقول والعمل والنية ، فالحمد لله على أن شرح صدره للإسلام وألهمه شريف هذا الإلهام ، فحمدنا الله على أن جعلنا من السابقين إلى هذا المقال والمقام ، وثبت أقدامنا في كل موقف إجتماد وجهاد تتزلزل دونه الاقدام .

وأما إفضاء النوبة فى الملك وميراثه بعد والده وأحيه الكبير اليه وإفاضة جلابيب هده النعمة العظيمة عليه وتوقله الأسرة التى طهرها الله بإيمانه، وأظهرها بسلطانه ، فقد أورثها الله من اصطفاه من عباده ، وصدق المبشرات من كرامة أولياء الله وعباده .

وأما حكاية اجتماع الاخوان والامراء الندبار ومقدى العساكر وزعماء البلاد فى بجمع قوريلتاى الذى ينقدح فيه زند الآراء ، وأن كلمتهم اتفقت على ما سبقت به كلمة أخيه السكبير فى إنفاذ العساكر إلى هذا الجانب ، وأنه قد فكر فيما اجتمعت عليه آراؤهم ، وانتهت اليه أهو اؤهم ، قوجده مخالفا لما فى ضميره ، إذ قصده الصلاح ورأيه الاصلاح ، وأنه أطفأ تلك النائرة ، فى ضميره ، إذ قصده الصلاح ورأيه الملك المتنى المشفق من قومه على من بنى ، وسكن تلك الثائرة ، فهذا فعل الملك المتنى المشفق من قومه على من بنى ، المفكر فى العواقب بالرأى الثاقب ، وإلا فلو تركوا وآراءهم حتى تحملهم الغرة ، لمكانت هذه المكرة هى المكرة ، لكن هو كمن خاف مقامر به ونهى النفس عن الهوى ، فلم يوانق قول من ضل ولا فعل من غوى

وأما القول منه إنه لا يجب المسارعة إلى المقارعة إلا بعد إيضاح المحجة وتركيب الحجة ، فبانتظامه في سلك الإيمان صارت حجتنا وحجته متركبة على من غدت طواغيته عن سلوك هذه المحجة متنكبة ، فإن الله سبحانه وتعالى والناس كافة قد علموا أن قيامنا إنميا هو لنصرة هذه الملة ، وجهادنا

واجتهادنا إنما هو لله ؛ وحيث قد دخل معنا في الدبن هذا الدخول ، فقد ذهبت الاحقاد وزالت الدهول ، وبارتفاع المنافرة تحصل المظافرة . فالإيمان كالبنيان يشد بعضه ببعض ، ومن أقام مناره فله أهل بأهل في كل مكان وجيران بجيران بكل أرض .

وأما ترتيب هذه الفوائد الجمة على إذكار شيخ الاسلام قدوة العارفين كال الدين عبد الرحمن ، أعاد الله تعالىمن بركانه ، فلم يرلولى قبله كرامة كهذه الكرامة ، والرجاء ببركته وبركة الصالحين أن تصبح كل دار إسلام دار إقامة حتى تتم شرائط الإيمان ويعود شمل الاسلام مجتمعاً كا حسن ما كان ؛ ولا ينكر لمن بكرامته ابتداء هذا التمكين في الوجود، أن كل حق ببركته إلى نصابه يعود .

وأما إنفاذ أقضى القضاة قطب الملة والدين ، والآتابك بهاء الدين الموثوق بنقلهما في إبلاغ رسائل هذه البلاغة ، فقد حضرا وأعادا كل قول حسن من أحوال أحواله ، وخطرات خاطره ومسطرات ناظره ، ومن كل ما يشكر ونجمد ويعنعن حديثهما فيه عن مسند أحمد .

وأما الاشارة إلى أن النفوس إن كانت تبطلع في إقامة دليل ، تستحكم به دواعي الرد الجميل ، فلينظر إلى ماظهر من مآثره ، في موارد الأمر ومصادره : من العدل والاحسان باللقب واللسان والتقدم بإصلاح الأوقات ؛ فهذه صفات من يريد لملكه الدوام ، فلما ملك عدل ، ولم يلتفت إلى اثرم من عدا ولا لوم من عذل ؛ على أنها وإن كانت من الأفعال الحسنة والمثوبات التي تستنطق بالدعاء الألسنة ، فهي واجبات تؤدى ، وهو أكبر من أنه يؤخر غيره أو عليه يقتصر ، أو له يدخر ، إنما يفتخر الملك العظيم بأن يعطى ممالك وأقاليم وحصون ، أو يذل في تشييد ملكه أعز مصون .

وأما تحريمه على العساكر والقراغولات والشحاني بالاطراف التعرض. إلى أحد بالاذي و (تحتيم) إصفاء موارد الواردين والصادرين من القذي ب فن حين بلعنا تقدمه بنتاك تقدمنا أيضاً بمثله إلى سائر النواببالرحبة وحلب وعينتاب ، تقدمنا إلى مقدم العساكر بأطراف تلك المالك ، بمثل ذلك ، وإذا اتحد الإيمان وانعقدت الايمان ، تحتم إحكام هذه الاحكام وترتب عليه جميع الاحكام

وأما الجاسوس الفقير الذي أمسك وأطلق، وأن بسبب من تزيا من الجواسيس بزى الفقراء، قتل جماعة من الفقراء الصلحاء رجماً بالظن، فهذا باب من ذلك الجانب ستروه، وإلى الاطلاع على الأمور صوروه، فظفر النواب منهم بجاعة فرفع عنهم السيف، ولم يكشف ماغطتب خرقة الفقر ولاكيف

وأما الإشارة إلى أن في اتفاق المكلمة يكون صلاح العالم، وينتظم شمل بني آدم، فلا راد لمن طرق باب الاتحاد، ومن جنح للسلم فما جار ولاحاد، ومن ثنى عنانه عن المكافحة، كن يريد المصافحة للمضالحة، والصلح وإن كان سيد الاحكام، فلا بد من أمور تبنى عليها قو اعده، و تعلم من مدلو لها فو اثده فإن الامور المسطورة في كتابه عن كليات لازمة ينعم بها كل معنى معلوم، وأن تبيأ صلح أو لم، وثم أمور لابد أن تحكم، وفي سلكها عقو دالعهود تنظم تحملها لسان المشافهه التي إذا أوردت أقبلت من معنى دخوله في الدين، عظام عقده بسلك المؤمنين، ومابسطه من عدل وإحسان، وسيرة مشهورة بكل لسان، فالمنة لله في ذلك فلا يشيها منه بامتنان؛ وقد أنزل الله تعالى على يسوله صلى الله عليه وسلم في حق من امتن بإسلامه: (قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله عن عليكم أن هداكم للإيمان).

ومن المشافهة أنه قد أعطاه الله من العطاء ما أغناه به عن امتداد الطرف إلى ما فى يد غيره من أرض ومال ، فإن حصلت الرغبة فى الاتفاق على ذلك فالأمن حاصل ، فالجواب أن ثم أموراً منى حصلت عليها الموافقة ، تمت فالمصاحبة والمصادقة . ورأى الله تعالى والناس كيف يكون إذلال معادينا ،

وإعزاز مضافينا. فكم من صاحب وجد حيث لا يوجد الآب والآخ والقرابة. وما تم أمر الدين المحمدى واستحكم فى صدر الإسلام إلا بمظافرة الصحابة. فإن كانت له رغبة مصروفة إلى الاتحاد وحسن الوداد وجميل الاعتضاد، وكبت الاعداء والاضداد، والاستناد إلى من يشتد به الازر عند الاستناد فقد فهم المراد.

ومن المشافهة إذا كانت رغبتنا غير ممتدة إلى ما فى يده من أرض ومال ، فلا حاجة إلى إنفاذ المغيرين الذين يؤذون المسلمين بغير فائدة تعود . فالجواب أنه لو كف كف العدوان من هنالك ، وخلى الموك المسلمين مالهم من ممالك سكنت الدهماء وحقنت الدماء ، وما أحقه بألا ينهى عن خلق ويأتى مئله . ولا يأمر بشيء وينسى فعله . وقنغرطاب بالروم الآن ، وبين بلاد فى أيديكم خراجها يجي اليكم ، فقد سفك فيها وفتك ، وسي وهتك ، وباع الاحرار ، وأبي إلا التمادي على ذلك والاصرار .

ومن المشافهة أنه إن حصل التصميم على ألا تبطل هذه الاغارات ، ويعطى الله ولا يقتصر على هذه الاثارات ؛ فتعين مكاناً يكون فيه اللقاء ، ويعطى الله النصر لمن يشاء ، فالجواب عن ذلك أن الأماكن التى اتفق فيها متلق الجمعين مرة ومرة ومرة قد عاف مواردها من سلف من أولتك القوم ، وخاف أن يعاودها فيعاوده مصرع ذلك اليوم . ووقت اللقاء علمه عند الله لا يقدر ، وما النصر إلا من عند الله لمن أقدر لا لمن قدر . وما نحن عن ينتظر فلته ، ولا عن له إلى غير ذلك لفته . وما أمر ساعة النصر إلا كالساعة التي لا تأتى إلا يغتة ، والله تعالى الموفق لما فيه صلاح هذه الأمة والقادر على إتمام كل خير و نعمة ، إن شاء الله تعالى . )

وكان من أثر المكاتبات التي تبودلت بين اللحان فارس ، وسلطان الماليك في مصر ، أن وقف العداء بين الدولتين ، على أن المعول سرعان ما نقموا على تكودار أحمد لاعتناقه الإسلام وإرغامهم على التسدين به ؛ فدبر نبلاؤهم

المؤامرات لخلعه وتوليـة ابن أخيه أرغون الذى تمـكن من قتبل عمـه تكودار أحمـد فى ١٠ أغسطس سنـة ١٢٨٤ م ، ونودى به سلطانا فى اليوم التـالى.

وقد اضطهد أرغون المسلمين في بلاده وصرفهم عن كافة المناصب التي كانوا يشغلونها في القضاء والمالية ، كما حرم عليهم الظهور في بلاطه . ولم يقتصر الآمر على ذلك ، بل أمدن وزيره سعد الدولة اليهودي في الكيد للاسلام والتآمر عليه والحط من شأنه .

وكان لهذه السياسة أسوأ الأثر في مصر، فعادت العلاقة بين دولتي الماليك والمغول في فارس سيرتها الأولى. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أخذ الماليك يتطلعون في عهد السلطان الملك الأشرف خليل إلى إجلاء المغول عن العراق وضم هذا القطر إلى مصر؛ ويتضح لنا ذلك من الخطبة التي القاها الخليفة الحاكم بأمر الله في القبة المنصورية، وحرض فيها على أخذ العراق (1)

على أن المماليك وإن لم يقدموا على تنفيذ هذا المشروع في عهدالأشرف خليل ، فانهم أخذوا يتربصون الدوائر بالمغول ، فلما أغاروا على الرحبة خرجت إليهم طائفة من جند دمشق لصدهم ، وتمكنت من ردهم على أعقابهم سنة ٦٩١ه (٢).

كذلك عول السلطان الملك الأشرف خليل على ضم قلعة الروم (٣) إلى حوزته حين علم أن أهلها يوادعون التتار ويمالئونهم على المسلمين ، ولا أدل على المصاعب التي كان يثيرها أهالى هذه القلعة ضد دولة المماليك بما ورد في السكتاب الذي أرسله علم الدين سنجر الشجاعي نائب السلطنة بدمشق

<sup>(</sup>۱) المقريزي : المسلوك ج ١ القسم الثالث ص ٧٧٤

<sup>(</sup>٢) المفريزي : السلوك جد القسم الثالث ص ٧٧٧

<sup>(</sup>٣) قلعة غربي الفرات مقابل البيرة [ ياقوت : معجم البلدان ]

إلى شهاب الدين بن الحوبي قاضي القضاة جذه المدينة على أثر نجاح السلطان الاشرف خليل في الاستيلاء عليها ، حيث يقول : . . . وكانت هذه القلعة المذكورة للثغور الإسلامية بمنزلة الشجى في الحلق ، والغلة في الصدر ، والحسوف الطاريء على طلعة البدر ، لا تخلو من غل تضمره ، في لين تظهره ، وعدر تستره في غدر تورده وتصدره . وقد سكن أهلها إلى مخادعة الجار وموادعة التار وممالاتهم على الإسلام بالنفس والمال ، ومساواتهم لهم حتى في الزيّ والحال ، يمدونهم بالهدايا والألطاف ، ويدلونهم على عورات الأطراف ، وهم يثقون بمسالمة الآيام ، ويدعون أرف قلعتهم لم تزل من الحوادث في ذمام ١٠٠ . . . .

وقد رحل السلطان الملك الأشرف خليل من القاهرة قاصداً بلاد الشام في ٨ ربيع الآخر (سنة ١٩٦ه ه) على رأس جيش كبير وبصحبته وزيره الصاحب شمس الدين بن السلعوس: ثم زحف من دمشق إلى حلب قاصداً قلعة الروم. ولما اقترب منها. أخذ في محاصرتها جتى تمكن من فتحها عنوة بعد حصار دام ثلاثة وثلاثين يوما، وسماها قلعة المسلمين (٢)، وما لبث أن عاد بعد ذلك إلى دمشق وبين يديه الآسرى وبطريرك الآرمن، فرحب به أهلها وبسطوا له شقق الحرير التي لم نجر العادة بإعدادها إلا عند قدومه من مصر؛ لكن وزيره شمس الدين بن السلموس، أشار بوضعها في طريقه احتفاء مفتحه قلعة الروم (٢).

ولما تم لللك الأشرف خليل الاستيلاء على قلعة الروم ، بعث إلى شهاب الدين بن الحوى قاضى القضاة بدمشق كتابا جاء فيه : . . . . ولما أذن الله بالفتح الذى أغلق على الارمن والتشار أبواب الصواب ، والمنح الذى

<sup>(</sup>١) النويري: نهاية الأرب ج ٢٩ س ٣٠١

<sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك ج ۱ القسم الثالث ص ۷۷۸ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ۸ ص ۱۲

<sup>(</sup>٣) ابن أبي النصائل: المهج السديد ج ٢ ص ٣٨٩ -- ٣٩٠

أضنى على أهل الإيمان من المجاهدين أثواب الثواب، فتحت هذه القلعة بقوة الله ونصره، في يوم السبت حادى عشر شهر رجب الفرد. فسبحان من سهل صعبها وعجل كسبها وأمكن منها ومن أهلها، وجمع شمل المالك الإسلامية بشملها، فالمجلس السامى يأخذ خطابه من هذه البشرى . . . فإنه بفتح هذه القلعة . . . وحيازة ثغرها ومعقالها ، تحقق من بسيحون وجيحون ، أنهم بعدفتح باب الفرات بكسر أقفالها أقفال هذه القلعة لايرجون أنهم يربحون ، وما يكون بعد هذا الفتح إن شاء الله إلا فتح المشرق والروم والعراق (١٠). . ، ولم تكن حالة دولة المغول في فارس في عهد جيخاتو الذي خلف أخاه أرغون سنة ١٢٩١ م مما تجعلها توالي هجانها على بلاد الشام ، فقد كان من أثر إسراف هذا السلطان في إنفاق الاموال الكثيرة على ملذاته أن نفدت إن الله دولته (١٠). . .

وكان جيخاتو مكروها من المغول لسوء خلقه، فرفعوا شكواهم من تصرفاته إلى اب عمه بيدو. ولما أحس بالخطر الذي يتهدده فر هاربا ، غير أنه ما لبث قبض عليه وقتل سنة ١٩٤٤ه ( ١٢٩٥م ) ، فخلفه بيدو الذي توج في همذان وظل يتولى الحكم بضعة أشهر ، أظهر فيها انحيازه إلى المسيحية وبذل كتيراً من الجهد لوضع العقبات في سبيل نشر الإسلام بين المغول ، كما استهل عهده بالقضاء على مناوأة ابن أخيه غازان الذي كان يلى بلاد خراسان ، لكن غازان ما لبث أن خرج على بيدو ودارت بينهما معركة بالقرب من همذان انهى الأمرفيها بفرار بيدو وقتله ، وبذلك آل عرش المغول بالقرب من همذان انهى الأمرفيها بفرار بيدو وقتله ، وبذلك آل عرش المغول بالقرب من همذان انهى الأمرفيها بفرار بيدو وقتله ، وبذلك آل عرش المغول بالقرب من همذان انهى الأمرفيها بفرار بيدو وقتله ، وبذلك آل عرش المغول بالقرب من همذان انهى الأمرفيها بفرار بيدو واليا على بلاد خراسان (۲) .

<sup>(</sup>۱) النويرى : نهاية الأرب ج ۲۹ س ۲۰۰ س – ۲۳۰۱

Browne, Literary History of Persia vol III p. 37 (\*)

<sup>(</sup>٣) أبر الفدا: المحتصر في أخبار البشر خ ٤ س ٣١ ــ ٣٣

وقد اعتنق غازان الدين الاسلامى فى السنة الأولى من ولاية الملك العادل زين الدين كتيغا سلطان المماليك فى مصر (١) . ويرجع الفضل فى إسلامه إلى وزيره نوروز المسلم الذى كان على علم بالتصوف والتاريخ . وكان غازان قد نذر بين يدى هذا الوزير أن يعتنق دين الاسلام إذا انتصر على بيدو . وسرعان ما نفذ وعده بعد تغلبه عليه (٢) ، وذلك بمساعدة عالم كبير يدعى الشيح صدر الدين .

ولم يخالط الاسلام قلب غازان أول الأمر ، فقد روى الشوكاني (٣) ، أنه لما أسلم غازان قبل له: وإن دين الاسلام يحرم نكاح نساء الآباء، \_ وكان قد استحوذ على نساء أبيه ومن بينهن خاتون التي حازت رضاءه \_ ، فشرع يفكر في الارتداد عن الاسلام . ولما وقف على هذه الرغبة بعض خواصه ، قال له : وإن أباك كان كافرا ، ولم تسكن خاتون معه في عقد صحيح ، إنما كان مسافحا بها ، فاعقد أنت عليها ، فإنها حل لك ، فلتي هذا القول قبولا من نفسه وعمل على تنفيذه .

على أن غازان مالبث بعد ذلك أن أظهر تحمسا لدينه الجديد، فأمر بهدم الكنائس والبيع ومعابد الأوثان في تبريز، وقد سبقه إلى هذا العمل وزيره نوروز الذي حطم جميع المعابد الدينية التي لا تمت للاسلام بصلة، وقتل القساوسة البوذيين، وجي الضرائب من رجال الكنيسة بكا تغالى في اضطهاد المسيحين حتى أصبح من المتعذر عليهم السير في شوارع بغداد، وصار ناؤهم يذهبن إلى الحوانيت للبيع والشراء بدلا منهم لصعوبة التمييز بينهن وبين نساء المسلمين أي

<sup>(</sup>١) أبو الحجاسن : النجوم الزاهرة جـ ٨ س ٧١

Browne, Literary History of Persia vol III p. 40 (Y)

<sup>(</sup>٣) البيدر المطالع عماسن من بعد القرن السابع ج ٢ ص ٢ -- ٣

Howorth, History of Mongols, vol III p. 396 . (1)

كذلك اتخذ غازان هو ورجال بلاطه العمامة لباسا للرأس<sup>(۱)</sup>، وسك علة جديدة نقشت عليها بعض العبارات الاسلامية ، كما أصدر في مايو سنه ١٢٩٩م قرارا بتحريم الربا لمنافاته للشريعة الاسلامية (۲).

ولم يكن لاعتناق غازان الاسلام أثر فى توطيد علاقته بالمماليك فى مصر، بل سار على سياسة من سبقه من ايلخانات المغول فى بسط نفوذ دولته على ما جاورها من البلاد، وخاصة بلاد الشام التى كانت خاصعة لنفوذ دولة المماليك ؛ ومن ثم قضى فترة طويلة من حكمه فى محاربتهم . وقد سهل عليه مهمة السير فى هذه النياسة هروب قبحق نائب دمشق وكشفه حقيقة الحال فى بلاد الشام إليه (۲) .

وقد اتخذ غازان من غدر الجيش الذى أرسله سيف الدين بلبان الطباخى نائب حلب بأهل ماردين ونهبه أرضها فرصة سانحة لغزو سورية ، فعهد إلى سلامش أن يدهب إلى بلاد السلاجقة الروم بآسيا الصغرى ليضم جندها إلى الحملة التي معه ، ثم يتوجه إلى حلب من ناحية سيس حيث يشترك معه في غزو بلاد الشام (٤) .

بيد أن سلامش سرعان ما حدثته نفسه بالاستقلال ببلاد الروم ؛ فحلع طاعة غازان وكتب إلى الملك المنصور لاجين سلطان مصر يطلب نجدة لقتاله فأجابه إلى طابه وأرسل إلى نائب دمشق يأمره بإنقاذ العساكر لمساعدته . ،

ولما علم غازان بخروج سلامش عليه ، أعرض عن المسير إلى الشام وجهز العساكر إلى بلاد الروم تحت قيادة بولاى ، وعاد إلى تبريز بصحبة الأمير قبحق ، ولم يمض على ذلك زمن طويل حتى انجاز إلى جانب بولاى

Howorth, History of Mongols. vol 111 p. 421 ('\)

Browne, Literary History of Persia, vol III p. 41. (7)

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج 1 م ٣٧

<sup>(</sup>٤) تاريخ سلاطين الماليك س ٤٠

من كان مع سلامش من التتار ، كما اعتصم التركمان الذين كانوا من بين جنوده في الجبال ؛ وبذلك انفرد سلامش بفريق صغير من الجند واضطر إلى النزوح إلى دمشق ثم إلى مصر حيث رحب بقدومه السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون ؛ غير أنه مالبث أن طلب العودة إلى بلاده ليحضر أو لاده ، وبينها كان مارا بحلب في طريقه إليها ، قبض عليه بعض المغول وأرسلوه إلى غازان الحيث أمر بقتله .

على أن غازان ما لبث أن أعدجيشا ليسط سلطانه على بلاد الشام واسترجاع مافقده المغول على يد الملك المنصور قلاوون. ولما وصل إلى الناصر محمد نبأ عبور غازان نهر الفرات سنة ٩٩٦ ه عهد إلى بعض الأمراء بالخروج إلى بلاد الشام لصد غارات المغول، ثم تبعهم على رأس جيش كبير بعد أن أناب عنه في مصر الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري الدوادار.

ولم يكد الجيش المصرى يصل غزة حتى عولت إحدى فرقه التى تعرف بالأويرانية على إثارة الفتنة لإعادة الملك العادل كتبغا إلى العرش والأخذ بثار إخوانهم الذين قتلوافي عهد سلطنة الملك المنصور لاجين ، فدبر وامؤامرة بالاتفاق مع بعض الماليك السلطانية للتخلص من السلطان الملك الناصر والأميرين بيبرس ، وسلار . وقد أخرت هذه المؤامرة زحف الجش المصرى كاكانت سبباً فياحل به من الفوضى والإرتباك وفقد كثير من معداته الحربية . على أن الأمراء سرعان ما أظهروا نشاطا عظيما في القضاء على هذه الفتنة فقيضوا على الأويرانية وقتل منهم نحو الحسين ، ونو دى عليهم ، هذا جزاء من يقصد إقامة الفية بين المسلين ويتجاسر على الملوك » (۱) ، ومن ثم استأنف الجيش المصرى سيره حتى نزل بعسقلان ، وسار منها إلى دمشق ؛ على أنه ما كادت تصل الآخبار بكثرة جند المغول حتى وقع الرعب في قلوب

<sup>(</sup>١) النوبري: نهاية الأرب جـ ٢٩ س ٣٢٢ ت

القريزى : السلوك جـ ١ القسم الثالث س ٨٧٦ - ٨٧٨

<sup>(</sup>٢) القرزى: الملوك ج ١ القسم الثالث ص ٨٨٤

الماليك، ثم لم يلبثوا أن تقدموا شمالا والتقى الفريقان بمجمع المروج (١) .١ وكان في جيش الماليك صفوة القواد الاكفاء وقد أخذاب دقيق العيد وغيره من رجال الدين يخترقون صفوف الجند ليبثوا فيهم روح الحماس وحب النصر؛ فقويت بذلك عزائمهم على الثبات وبدأوا يهاجمون المغول ويلقون عليهم النفط حتى تمكنوا من إلحاق الهزيمة بميمنتهم؛ غير أن غازان سرعان ماحمل عليهم، فقام بهجوم هزم فيهقلب جيش الماليك. وظل السلطان في اعتزاله يحوطه اثنا عشر علوكا وهو إذ ذاك يبكي ويبتهل ويقول: درب لاتجملني كعبا نحسا على المسلين، وكان كلما هم بالقرار منصه بعض حراسه وطمأنه.

وقد رأى غازان أن يكف عن مطاردة جيوش الماليك المنهزمة خشية أن يكو نوا قد وضعوا له كميناكمادتهم فى الحروب ؛ فكان ذلك كاقال المقريزى ؛ ومن لطف الله بهم ، فلو تتبعهم لهلكوا عن آخرهم (٢) ، .

أما السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فإنه اتجه بعد هذه الهزيمة التي لحقت بجيوشه مع فريق من الأمراء وطائفة يسيرة من الجند إلى بعلبك تاركا خلفه كثيراً من المؤن والدعائر ، ثم تابع سيره حتى دخل دمشق ؛ غير أنه لم يكد يصل إليها حتى حاءت الأخبار بزحف غازان على هذه المدينة بعد استيلائه على ماكان بحمص من الدخائر وخزائن السلطان . فوقع الرعب في قلوب الأهلين وخرجت النساء باديات الوجوه وترك النساس حوانيتهم واموالهم وازد حموا جميعاً على أبواب المدينة يريدون الخروج منها و دفعوا الأجور الباهظة في سبيل نقلهم على الخيل والحمير ، بل توجه كثير من الأهالي إلى مصر وتركوا دمشق خاوية ليس بها غير جماعة اتفقوا فيما بينهم على اختيار وفد من كبرائهم وعلمائهم لطلب الأمان من غازان ؛ كان من بينهم قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة ، وشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تبعية القضاة بدر الدين محمد بن جماعة ، وشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تبعية

<sup>(</sup>۱) يقع هذا المسكان في وادى الحازندار بين حماه وحمس .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: السلوك حدا القسم الثالث ص ٨٨٧ - ٨٨٨

وبعض الفقهاء والقراء والأعيان ، فلما التي هذا الوفد بغازان أخبرهم أنه أرسل أماناً لأهالى مدينتهم مع بعض رسله ، فعادوا إلى دمشق ، ثم عقد اجتماع بالمسجد الأموى فى اليوم التالى لقدومهم تلا فيه أحد رجال التتار صورة الأمان (۱) ، الذى كان يتضمن تأمين الاهلين جميعاً على اختلاف أديانهم وإيجاد حكومة تقر العدل والنظام إذا ما ضـُمّت مصر إلى حوزة المغنول ، وفيما يلى نص هذا الامان (۲) : « بقوة الله تعالى ليعلم أمراء التومان (۲) والألوف والمائة وعموم عساكرنا المنصورة ... أن الله لما نور قلوبنا بنور الإسلام ، وهدانا إلى ملة النبي عليه أفتنل الصلاة والسلام ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ، أولئك فى ضلال مبين . )

ولما أن سمعنا أن حكام مصر والشام خارجون عن طريق الدين، غير متمكن بأحكام الإسلام، ناقضون لعبودهم حالفون بالإيمان الفاجرة، ليس لديهم وفاء ولا ذمام، ولا لامورهم التئام ولا انتظام. وكان أحدهم إذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وشاع من شعارهم الحيف على الرعية، ومد الأيدى العادية إلى حريمهم وأموالهم، والتخطى عن جادة العسدل والإنصاف، وارتكابهم الجور والإعساف، حملتنا الحمية الدينية والحفيظة الإسلامية على أن توجهنا إلى تلك البلاد لإزالة هذا العدوان، وإماطة هذا الطغيان، مستصحبين الجم الغفير من العساك.

و نذر نا على أنفسنا إن وفقنا الله تعالى بفتح تلك البلاد ، أزلنا العدوان

<sup>(</sup>۱) تاریخ سلاطین المهالیك ص ۸۰ - ۶۲ ، المقریزی : السلوك ج ۱ الفسم الثالث ص ۸۰ - ۶۲ ، المقریزی : السلوك ج ۱ الفسم الثالث ص ۸۰۰ - ۸۰۹

<sup>(</sup>٢) النويرى : تهاية الأرب ج ٢٩ س ٣٢٥ ب ٣٢٦ ] .

تاريخ سلاطين الماليك (Zetterstéen) ص ٦٢ -- ٦٤

<sup>(</sup>٣) التومان الفرقة التي يبلغ عددها عشرة آلاف مناتل Quatremère. Histoire Des Sultans Mamlouks II, 2, p. 152+

والفساد وبسطنا العدل والإحسان في كافة العباد عتثلا للأمر الإلهى (إلى الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبعى يعظكم لعلكم تذكرون) وإجابة لما ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكاتنا يديه يمين الذين يعدلون في حكهم وأهلهم وما ولوا .

وحيث كانت طويتنا مشتملة على هذه المقاصد الحيدة والتذور الاكيدة ، من الله علينا بتبلج تباشير النصر المبين والفتح المستبين ، وأتم علينا نعمته ، وأنزل علينا سكينته ، فقهر نا العدو الطاغية والجيوش الباغية ، وفرقناهم أيدى سا ، ومزقناهم كل عزق ، حتى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان رهوقا . فازدادت صدور نا انشراحا للاسلام ، وقويت نفوسنا بحقيقة الاحكام ، منحرطين في زمرة من حبب إليهم الإيمان ، وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون ، فضلا من الله ونعمة .

فوجب علينا رعاية تلك العهود الموثقة . والنذور المؤكدة . فصدرت مراسيمنا العالية ألا يتعرض أحد من العساكر المذكورة على اختلاف طبقاتها للدمشق وأعمالها وسائر البلاد الشامية الإسلامية ، وأن يكفوا إظهار التعدى عن أنفسهم وأمو الهم وحريمهم ولا يحوموا حول حماهم بوجه من الوجوه ، حتى يشتغلوا بصدور مشروحة ، وآمال مصوحة بعارة البلاد وبما هو كل واحد بصدده . من تجارة وزراعة وغير ذلك وكال هذا الهرج العظيم وكثرة العساكر ، فتعرض بعض نفر يسسير من السلاحية وغيرهم إلى نهب بعض الرعايا وأسرهم ، فقتلناهم لبعتبر الباقول ، ويقطعوا أطماعهم عن الهب والأسر ، وغير ذلك من الفساد . وليعلموا أنا لاسامح بعد هذا الأمر البليع والآسر ، وغير ذلك من الفساد . وليعلموا أنا لاسامح بعد هذا الأمر البليع البتة . وألا يتعرضوا لأحد من أهل الاديان على احتمالاف أديامهم من الوظائف اليهود والنصارى والصابة . فإنهم إنما يبدلون الجزية عهم من الوظائف

الشرعية . لقول على عليه السلام: إنما يبذلون الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدماتنا . والسلاطين موصون على أهل الذمة المطيعين كاهم موصون على المسلمين ، فإنهم من جملة الرعايا . قال صلى الله عليه وسلم : الإمام الذى على الناس راع عليهم وكل راع مسئول عن رعيته .

فسبين القضاة والخطباء والمشايخ والعلماء والشرفاء، والآكابر والمشاهير وعامة الرعايا، الاستبشار بهذا النصر الهني، والفتح السني، وأخذ الحظ الوافر من السرور، والنصيب الآكيرمن البهجة والحبور، مقبلين على الدعاء لهذه الدولة القاهرة والمملكة الظاهرة آناء الليل وأطراف ألنهار.»

على أن المعول لم يحافظوا على العبود التي تضمنها هذا إلامان . فسرعان مانزل غاران على دمشق وعاثت جيوشه فسادا في ظاهر المدينة وامتدت أيدى جنده إلى بيت المقدس والسكرك تنهب وتأسر ؛ ونزل بدمشق مانزل بغيرها من المدن . فأخذت أموال أهلها بالباطل . ولم تسلم من المغول إلاقلعة دمشق الحربية التي اعتصم بها والبها أرجواش المنصوري وحال دون استيلاء المغيرين عليها (۱) . وكان قد تحدث معه في تسليمها الأمير قبحق و بعض الامراء الذين التجأوا بغازان ، فقالوا له : « دم المسلمين في عنقك إن لم تسلمها ، فأجابهم على ذلك بقوله . « دم المسلمين في أعناقكم أنتم الذين خرجتم من دمشق و توجهتم إلى غازان وحسنتم إليه المجيء إلى دمشق وغيرها ، ثم وبخهم وامتنع عن تسليمهم القلعة وظل متحصنا بها (۱)

على أن عدم نجاح المعول في احتلال قلعة دمشق لم يشهم عن بسط نفودهم في ملاد الشام؛ فحطب لغازان على منابر دمشق بهذه الألقاب والسلطان الأعظم، سلطان الاسلام والمسلمين مظفر الدنيا والدين محود غازان، وعين الأمير قبجق واليا على هذه البلاد، كما أسند إليه ولاية القضاة والخطاء،

<sup>(</sup>۱) المقريرى : السلوك ج ١ القسم الثالث س ١٩٠٠ القسم الثالث الماليون ع ١٠٠٠ الفسم الثالث الماليون الما

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : التجوم الزاهرة ج ٨ ص ١٢٥

وقرى، تقليد تعيينه على منبر المسجد الأموى ؛ وفيها يلى نصماورد فيه (١) : « بقوة الله تعالى وميثاق الملة المحمدية فرمان السلطان محود غازان . الحمد لله الذى أيدنا بالنصر العزيز والفتح المبين . . . . ونشهد أن لااله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تنظمنا في سلك المخلصين ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الانبياء والمرسلين ، صلى الله عليه وعلى آله صلاة تصله إلى يوم الدين .

أما بعد فإن الله تعالى لما ملكنا البلاد ، وفوض إلينا النظر فى أمور العباد وجبعلينا أن ننظر فى مصالحهم وأن نهتم بنصائحهم ، وأن نقيم عليهم نا ثبا يتخلق بأخلاقنا فى كرم السجايا ويبلغنا الأغراض من مصالح الرعايا ، فأجلنا الفكر فيمن نقلاه الأمور ، وأنعمنا النظر فيمن نقوض إليه مصالح الجمهور واخترنا لها من يحفظ نظامها المستقيم . . . . يقول فيسمع مقاله ويفعل فتقتنى أفعاله ، يكون أمره من أمرنا وحكمه من حكمنا وطاعته من طاعتنا و محبته هى الطريق إلى عبتنا ، فرأينا أن الجناب العالى الأوحدى المؤيدى العصدى النصيرى العالمي العادلى الذخرى الكفيلي . . . . . . . السينى ، سيف الدين ، ملك الأمراء في العالمين ، ظهير الملوك والسلاطين ، قبيتي هذا المخصوص بهذه الصفات الجميلة ، والمحتوى على هذه السمات الجليلة ، وله حرمة المهاجرة إلى أبوابنا وسيلة القصد إلى ركابنا ، فعرفنا له هذه الحرمة ، وفابلناه بهذه النعمة ، ورأينا أنه لهذا المنصب حفيظ قين ، وعلى ما استحفظ قوى أمين ، وأنه ورأينا الغرض من حفظ الرعايا ، فأقناه مقامنا في العدل والقضايا .

فلذلك رسمنا أن نفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة ، بالمالك الدمشقية والبعلبكية والحمصية ، والساحلية والجبلية والعجلونية والرحبية ، من العريش إلى سلبية ، نيابة تامة عامة كاملة شاملة ، يؤتمر فيها بأمره ، ويزدجر فيها بزجره ، ويطاع فى أوامره ونواهيه ، ولا يخرج أحد عن حكمه ولا يعصيه ، له الأمر التام والنظر العام ، وحسن التدبير وجميل التأثير والإجسان الشامل لأهل البلاد ، واستجلاب الغزاة والقواد ، وتأمين من

يطلب الأمان ، والطاعة والامتنان ، متفقاً فى الاستخدام والتأمين ، مع ملك الأمراء ناصر الدين ، فإن اجتماع الآراء بركة ، والهمم تؤثر إذا كانت مشتركة ، وكل من أمَّناه فإنه أماننا أجريناه على قلهما ولساتهما .

ا وقد أنعمنا عليه بالسيف والسنجق الشريف والكوس والبايزة(١) الذهب برأس السبع، ورسمنها له بألف فارس من المغلل يركبون لركوبه، وينزلون لنزوله، وليكونوا تحت حكمه، رفعة لقدره، وتنويها بإسمه.

وسبيل الأمراء والمقدمين وأمراء العربان والتركمان والأكراد والدواوين. والصدور والأعيان والجمهور، أن يتحققوا أنه نائبنا في السلطنة الشريفة، وأن له المنزلة المنيفة، وليطيعوه طاعة تزلفهم لديه، وتقربهم إليه، ويحصل لحم بها رضاه عنهم، وإقباله عليهم، وقربهم منه. وليلزموا عنده الأدب في الحدمة كما يجب، وليكونوا تمعه في الطاعه والموافقة على ما يجب.

وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله فى أحكامه، وخشيته فى نقضه وإبرامه، وتعظيم الشرع وحكامه، وتنفيذ أقضية كل قاض على قول إمامه، وليعتمد الجلوس للمدل والإنصاف، وأخذ حق المشروف من الأشراف، وليقم الحدود والقصاص على كل من وجبت عليه، وليكف الكادية عن كل من يتعدى إليه.....

ولما رأى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ما قام به المغول فى دمشق من أعمال العنف والسلب ، عوسل على العودة إلى مصر ، فسار إليها بصحبة خواصه . أما الجنود المصرية والشامية فقد اضطربت حالهم وصارت العامة توبخهم بسبب الهزيمة التي ألحقها المغول بهم ، وعجز أكثر الأمراء والجند عن العودة إلى مصر لضعف خيلهم عن متابعة السير ، كما اضطر

<sup>(</sup>۱) البائرة: لوح صغير من دهب مرسوم على أحد وجهيه رأس سبع الدكتور زيادة: حاشبة رقم ۳ (كتاب الماوك - ۱ ص ۱۰۱٤) (Dozy : Supp. Dict.)

بعض الجند إلى تعيير زبهم حتى يتيسر لهم بذلك الإقامة بدمشق بعيدين عن إبذاء العامة (١).

وقد واصل المغول زحفهم إلى الشهال، فنزلوا بالصالحية ونهبوا مافى مدارسها وجامعها من البسط والقناديل، كما نبشوا دفاتها العديدة، وقتلوا من أهلها زها تسعة آلاف ، وكان ذلك عاحل تقى الدين بن تيمية على الحروج فى عدة جموع إلى شيخ الشيوخ نظام الدين محمود لبيثله شكواه من أعمال المغول، فسار معهم إلى الصالحية ليتبين حقيقة الآمر - ولم يكد يصل إلى المغول خبر قدومه حتى ولوا الادبار ورأى تقى الدين بن تيمية أن يقابل غازان بمرج راهط ليشكوا له ماار تكبه المغول من الاحداث على الرغم من ذلك الامان الذي أعطاه لاهالى دمشق ، غير أن حاشية غازان لم تمكنه من الاجتماع به (٢).

ولم يتمتع أهالى دمشق بالآمن والطمأة ننة ، فقد شدد المغول الحصار عليهم واشتطوا فى جمع الأموال حتى عجز كثير من الناس عن أداء ما فرض عليهم . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل اشتد الغلاء فى دمشق حتى بلغ نمن الشيء سبعة أضعافه ، واقتر نت هذه الأحداث بكثرة عددالقتلى من الجند و العامة ، و قال فى ذلك أحد الشعر اه :

رمتنا صروف الدهر منها بسبعة فما أحد منا من السبع سالم غـلاء وغازان وغزو وغارة وغدر وإغبان وغم ملازم (٣)

ولم ينج من قسوة غازان أحد من الناس، لافرق فى ذلك بين الرجال والنساء والصبيان والفقهاء والقراء والعلماء؛ وبلغ من شدة الرجب الذى وقع فى قلوب الاهالى أن امتنعوا عن الحروج من منازلهم خوفا من أن يستخرهم

<sup>(</sup>١) تاريخ سلاطين المهاليك س ٦٠ ، أبو الحجاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ ص ١٤

<sup>(</sup>٢) تاريخ سلاطين المماليك س ٧٠ ،

المقريزي : السلوك - ١ القسم الثالث ص ٨٩١ - ٨٩٢

<sup>(</sup>۳) المقریزی : السلوك ح ۱ القسم الثالث س ۸۹۳ — ۸۹۶ آتارخ سلاطین الممالیك س ۷۱ — ۲۷

المغول في ردم الحنادق وأداء بعض الأعمال الحربية ، وكان من أثر ذلك أن عطلت الشعائر الدينية في المساجد فترة قصيرة من الزمن .

ولم يكن هذا كل ماحل بأهالى دمشق ، بل غنم منهم غازان مغانم كثيرة ، قبلغ ما حمل لحزانته ، م. ٣,٦٠٠,٠٠٠ درهم (١١) ، عدا ما استولى عليهمن الأسلحة والثياب والدواب والغلال ، وما نهمه أتباعه (١٠) .

وقدَ ظل أهالى دمشق يعانون كثيرا من الضيق حتى عاد غازان إلى بلاده فى جمادى الأولى سنة ٩٩٩ هـ بعد أن أقر فى نيابة دمشق الأمير قبجق وأقام قطاو شاه قائد الحامية المغول ببلاد الشام .

ولم تمض أيام قلائل على رحيل غازان إلى بلاده حتى قرى على منبر الجامع الأموى بدمشق كتاب تولية قبحق نيابة الشام ، وآخر بتولية الأمير ناصر الدين يحيى بن جلال الدين الحتنى الوزارة و بهذا الكتاب إشارة إلى عزم غازان على العودة قريبا لغزو الديار المصرية ، ونصها : « إننا توجهنا إلى البلاد وتركنا بالشام ستين ألفا من حيشنا لحفظه وإننافي فصل الخريف نرجع إلى البلاد قاصدين مصر (٣) . »

على أن قطلوشاه ماليت أن لحق بغازان وحرج قبحق لوداعه ، ثم نودى في المدينة: وطيبوا قلو بكم وافتحرا دكاكينكم وتهيئوا غدا لملتق ساطان الاسلام والشام الامير سيف الدين قبحق بالشموع . . . قد دفسيع الله عنكم العدو المخذول ، ومن ثم انفر د قبحق محكومة دمشق. وقد استهل هذا الامير عهده ، أن طلب من سكان المدينة العودة إلى بلادهم وقراهم ، ثم أمر بأن ينادى : ولا يغرر أحد بنفسه ولا يخرج إلى الجبل ولا إلى الحواضر ، ومن فعل ذلك ودمه في عنه . ، وماليت قبحق أن قوى تفوذه بانفتهام فريق من الجند إليه ،

<sup>(</sup>۱) ذكر صاحب كتاب تاريخ سلاطين الماليك (س ٧٧) ، أن هــذا المبلغ ...و٢٠٠٠ دينار .

<sup>(</sup>٢) المقريزي الماوك - ١ القسم التالث ص ٨٩٤ .

<sup>(</sup>٣) النويرى: جاية الأرب - ٢٩ س ٢٩٢١. تاريخ سلاطين الماليك س ٧٠٠ م

وصار موكبه يضاهي مؤكب السلطان ، وكثر ازدحام الناس على بابه .(١) ا

وعلى الرغم من استقرار الأمور لقبحق بدمشق ، فإن قلعتها ظلت في يد أرجواش ، ومازال البزاع قائما بين هذين الأميرين حتى رأى كل من بدر الدين بن جماعة وتق الدين بن تيمية أن يعملا على إحلال الوئام محل الخصام بينهما ، غير أن بحهو دهما ذهب أدراج الرياح ، ولم يمض على ذلك زمن طويل، حتى خرج الأمير سيف الدين قبحق من دمشق بصحبة بعض الأمراء قاصدا مصر لمقابلة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون . وكان لرحيل هؤلاء وأمر أرجواش بأن ينادى في المدينة : واحفظوا البلد والزموا الأسوار وأخرجوا العدد ، ومالبت هذا الأمير أن أصبح يشرف بنفسه على شئون وأخرجوا العدد ، ومالبت هذا الأمير أن أصبح يشرف بنفسه على شئون وأخرجوا العدد ، ومالبت هذا الأمير أن أصبح يشرف بنفسه على شئون وأخرجوا العدد ، ومالبت هذا الأمير أن أصبح يشرف بنفسه على شئون وأخرجوا العدد ، ومالبت هذا الأمير أن أصبح يشرف بنفسه على شئون وأخرج في قلوب الإهالي (٢) .

أما موقف الناصر محمد فإنه لما عاد إلى مصر أخذ يعد العدة لمحو العار الذى لحق به من جراء الهزيمة التي أوقعها المغول بجنده ، ففرض ضرائب جديدة ورغب الآثرياء في التبرع بالمال حتى يتيسر بذلك لمصر صد تيار المغول ، كما جهزت الأسلحة وكثرت الرغبة في امتياط الجياد ، حتى زاد ثمن الفرس من ٤٨٠ درهما إلى ١٦٠٠ درهم ، وارتفعت قيمة الإبل ، فبيعما كان عمائة ، بسبعائة ، وألف درهم .

كذلك أنف ذ السلطان، إلى نواب القلاع ببلاد الشام يأمرهم بحايتها، ويخبرهم بما استقر عليه رأيه من العودة ثانية إلى هذه البلاد، كما كتب إلى

<sup>(</sup>١) تاريخ سلاطين الماليك س ٧٦ --- ٧٧ .

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ س ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ سلاطين فأنماليك ص ٧٨ – ٧٩ .

قبجق وغيره من الأمرا. يدعوهم إلى طاعته ؛ فأجابوه إلى طلبه (١).

ا ولما أثم السلطان إعداد حملته ، خرج من القاهرة متجها إلى بلاد الشام ثم تبعه الجيش بقيادة الأميرين سلار نائب السلطنية وبيبرس الجاشنكير الاستادار ، فتقابلا مع الأمير قبحق وأتباعه في منتصف الطريق بين غزة وعسقلان ، وطلبا اليهم التوجه إلى السلطان بالصالحيه ، فلبو اللدعوة . ولما بلغ السلطان خبر قدومهم ، ركب إلى لقائهم وبالغ في إكرامهم ثم عاد بهم إلى قلعة الجبل حيث عفا عهم وخلع عليهم وعهد إلى قبحق بولاية الشوبك إلى قلعة الجبل حيث عفا عهم و خلع عليهم وعهد إلى قبحق بولاية الشوبك إلى المطلبة ؛ وما لبث أن عاد الأميران بيبرس وسلار على رأس الجيس المصرى من دمشق ، ورحب السلطان عقدمهم (٢).

على أن العداء لم ينته بين المغول والماليك ، فقد ذاع فى المحرم سنة . ٧ م بدمشق نبأ مسير غازان إلى بلاد الشام ، ولما وصل إلى الناصر محمد نبأز حف المغول على تلك البلاد ، استدعى الوزير شمس الدين سنقر الأعسر والأمير ناصر الدين محمد بن الشيخى والى القاهرة ، وأمرهما بجباية الأمو المن الناس كما ألزم أصحاب الأراضى بأداء مال معين ، قرر على كل منهم ، فبلغ جملة ماجي من القاهرة ومصر والوجهين البحرى والقبلى مائة ألف دينار ، هذا إلى فرضه ضرائب أخرى ، أرهقت الأهلين حتى ضجوا بالشكوى وانطلقت ألسنتهم بالطعن في حق رجال الدولة ، واستخف العامة بالجند وصارو يقولون لهم : ، بالأمس كنتم هاربين واليوم تريدون أخذ أموالنا ، . ولمن يتعرض لجندى كثر تجرؤ العامة على الجند ، نو دى فى القاهرة بأن كل من يتعرض لجندى قتل وصودرت أمواله (٢٠٠٠).

ولما أتم الناصر محمد إعداد معداته ، سافر إلى بلاد الشام بصحبة الأمراء

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ج ١ القسم الثالث س ١٩٩٧، ١٩٩٩، ٩٠٠،

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك = ۱ القسم الثالث ص ۲۰-۹۰۰

<sup>(</sup>٣) المفريري : السلوك ج ١ القسم الثالث ص ٢٠١ – ٩٠٧

والعساكر . ولم يكد يستقر مقامه بغزة حتى ورد إليه خبر عبور غازان نهر الفرات ، فأمر جيوشه بالرحيل لملاقاته ، لكنها لم تلبث أن قاست كثيراً من الشدائد بسبب البرد وهطول الأمطار ، ثم عاد الناصر محمد إلى مصر بعد أن أصاب جنده الجهد الشديد وانقطاع المدد عنهم .

أما فيما يتعلق بموقف غازان ، فإنه بعد أن عبر الفرات ، سار متجها إلى أنطاكية ؛ غير أن شدة البرد حملته على عدم مواصلة الزحف ، فرجع أدراجه بعد هجومه على أنطاكية وجبل السماق ونهبه الأموال وأسره العدد الوفير من الرجال ، حتى بيع الواحد منهم بعشرة دراهم ؛ وحالت الأمطار الغزيرة والثلوج المتكاتفة دون دخول المغول دمشق . وقد عقب صاحب تاريخ سلاطين المماليك (١) وأبو المحاسن (٢) على هذه الغزوة بقولهما : (ورد الله سلاطين المماليك (١) وأبو المحاسن (٢) على هذه الغزوة بقولهما )

وكان غازان يأمل أن تساعده الدول الأوربية في انتزاع سورية من قبضة المماليك، عأرسل إلى ملكي انجلترا وفرنسا عدة سفارات تطلب العون ضد المماليك ، فلم يلق طلبه قبولا (٢)

ولما يئس غازان من مناصرة ملوك أوربا له ، عول على مهادنة المماليك فأرسل في رمضان سنة ٥٠٠ هـ (عايو سنة ١٣٠١م) رسالة إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون مع وقد مكون من الفقيمه كال الدين موسى ابن يونس قاضى الموصل ، والأمير ناصر الدين على خواجا . وحين وصل مذا الوقد إلى القاهرة ، استقبل بمظاهر الحفاوة والتكريم ، ثم دعى إلى قلعة الجبل ، حيث اجتمع الأمراء والعسكر . ولما التأم عقد المجلس ، قام قاضى الموصل – أحد سفراء غازان – وخطب خطبة بليغة نوه فيها بالصلح ودعا المسلطان ولغازان وللأمراء ، ثم فدم للمجتمعين كتاب غازان . وقد عاب فيه للسلطان ولغازان وللأمراء ، ثم فدم للمجتمعين كتاب غازان . وقد عاب فيه

<sup>(</sup>١) س ٨٣ -

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ج ٨ ص ١٣٢ .

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p. 56. (\*)

السلطان لهجومه على أملاكه من غير سبب ، وتوعده الانتقام إذا التصل بعلمه أرب المماليك قد عولوا على الآخذ بثأرهم ومقاتلتهم بنواحى حلب والفرات ، وناشده الله والدين أن يعمل على تلاف ماقد يقع ببلاده من الخراب ، وطلب منه أحيراً أن يُسعد له الهدايا والتحف ، وفيها بلى نص هذا السكتاب : (١)

ر بيتم الله الرحمن الرحيم . بقوة الله تعالى وميامين الملة المحمدية . فرمان السلطان محمود غازان .

ليعلم السلطان المعظم الملك الناصر ، أنه فى العام الماضى بعض (عساكركم) المفسدة دخلوا أطراف بالادرا ، وأفسدوا فيها لعناد الله وعنادنا ، كاردين و تواحيها ، وجاهروا الله بالمعاصى فيمن ظفروا به من أهلها ، وأقدموا على أمور بديعة ، ولد تكبوا آثاراً شنيعة ، من مجارية الله وخرق ناموس الشريعة ، فأنفنا من تهجمهم ، وعُرنا من تقحمهم ، وأحدثنا خيسة الإصلامية ، فدتنا على دخول والإدهم ومقاتلتهم على إقسادهم ، فركما بمن كان لدينا من العساكر ، وتوجهنا بمن اتفق منهم أنه حاضر . وقبل وقوع الفعل منا واشتهار الفتك عنا ، سلكنا سنن المرسلين ، واقتفينا آثار المتقدمين واقتدينا بقول الله : ( لثلا بكون للناس على الله حجه بعدالرسل ) ، وأنفذنا واقتدينا بقول الله : ( لثلا بكون للناس على الله حجه بعدالرسل ) ، وأنفذنا من النذر الأولى . أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ) فقابلتم ذلك بالإصرار وحكمتم عليكم وعلى المسلين بالأضرار ، وأهنتموهم وسجتموهم بالإصرار وحكمتم عليكم وعلى المسلين بالأضرار ، وأهنتموهم وسجتموهم وخلودكم الى بغيكم إلى أن بصرنا الله ، وأراكم فى أنفسكم قضاة (أفامنوا مكر الله فلا

<sup>(</sup>۱) بیبرس المنصوری: ربدة الفسكرة جـ ۹ س ۲۲۳ سـ ۲۲۰ س) . النویری: سهایة الأرب جـ ۲۹ س ۱۳۳۱ . تاریخ سلاطین الممالیك س ۹۳—۹۶ . الفلةشندی : صبح الأعشى حـ ۸ س ۲۹—۷۱ .

يأمن مكر الله ) وظننا أنهم حيث تحققوا كنه الحال وآل بهم الآمر إلى ما آل، أنهم تداركوا الفارط من أمرهم، ورتقوا مافتقوا بغدرهم، ووجه إلينا وجه عذرهم، فإنهم ربما سيتروا إلينا حال دخو لهم إلى الديار المصرية السلا المصلاح تلك القضية، فتبينا بدمشق غير متحثثين، وتتبطنا تثبط المتمكنين، فصدهم عن السعى في صلاح حالهم التواني وعللوانفوسهم عن اليقين بالأمانى: ثم بلغنا بعد عودنا إلى بلادنا، أنهم ألقوا في قلوب العساكر والعوام، وراموا جبر ما أوهنو! من الاسسلام، أنهم فيما بعد يلقوننا على حلب والفرات، وأن عزمهم مصرة على ذلك الاسواه؛ فجمعنا العساكر وتوجهنا للقاهم، ووصلنا الفرات مرتقبين ثبوت دعواهم، وقالنا لعلى وعساهم، فما لمع لهم بارق، ولاذر شارق، فقدمنا إلى أطراف حلب وتعجبنا من بطئهم غاية العجب، فبلغنا رجوعهم بالمساكر، وتحققنا نكوصهم عن الحرب، وفكرنا أنه متى تقدمنا بعساكرنا الباهرة، وجموعنا العظيمة القاهرة، ربما أخرب البلاد مرورها وبإقامتهم فيها فسدت أمورها وعم الضرر العباد، والحراب البلاد، فعدنا بقيا عليها، ونظرة لطف من القه إلها.

وهانحن الآن أيصنا مهتمون بجمع العداكر المنصورة ، ومشحدون غرار عزماتنا المشهورة ، ومشتغلون بصنع المجانيق وآلات الحرب ، وعازمون بعد الإندار ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ) .

قد سيرنا حاملي هذا الفرمان الأمير الكبير ناصر الدين على خواجا، والإمام العالم ملك القضاة كال الدين موسى بن يونس، وقد حمَّلناهما كلاما يشافهاهم به، فليتقوا بما تقدمنا به إليهما، فإنهما من الأعبان المعتمد عليهما، لنكون كا قال الله تعالى: (قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين)؛ فتعدوا لنا الهدايا والتحف، فما بعد الإنذار من عاذر، وإن لم تتداركوا الأمر فدما المسلين وأموالهم مطلولة بتدبيرهم، ومطلوبة منهم عند الله على طول تقصيرهم.

فليمعن السلطان لرعيته النظر في أمره ، فقد قال صلى الله عليه وسلم ، من ولاه الله أمر ا من أمورهذه الأمة ، واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقره ، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره . وقد أعذر من أنذر وأنصف من حذر ، والسلام على من أتبع الهدى . ،

ولما اطلع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون على هذه الرسالة ، دعا رجال الدوّلة واستشارهم في الأمر ، فاستدعوا ضياء الدين قاضي الموصل وهو أحد سفراء غازان \_ وقالواله: وأنت من أكابر العلماء وخيان المسلمين ، وتعلم ما يجب علمك من حقوق الإسلام والنصيحة للدين ، ما نتقاتل إلا لقيام الدين ، فان كان هذا الأمر قد فعلوه حيلة ودهاء ، فنحن نحلف لك بالله أن ما يطلع على هذا القول أحد من خلق الله تعالى » ؛ فلف لهم وإنه لا يعلم عن غازان غير الرغبة في الصلح وتأمين التجار والمسافرين ، ثم زاد على ذلك بقولة : والمصلحة أنكم تتفقون وتبقون على ما أنتم عليه من الاهتمام بعدوكم ... فان كان هذا الأمر خديعة ، فيظهر لكم ، وإن كان الأمر صحيحا ، فتكو نون قريبين منهم ، فينتظم الصلح وتحقن الدماء فيما بينكم ، وكان لهذا الحديث أحسن الآثر في نفوسهم ، فأيقنوا أن هذا السفير لم يحد عن طريق الحق وأنه بذل النصح طم ، ومن ثم استقر رأيهم على إنفاذ كتاب لغازان يتضمن الرد على رسالته ، وقام بمهمة حمله إليه حسام الدين المجيرى والقاضي عماد الدين بن السكرى .

وقد فندالناصر محمد فى هذا الكتاب أقوال غازان ، وأثبت أن المغول هم الذين بدءوا بالعدوان ، كما ذكر له أنه لن يهاديه حتى يبدأ هو بارسال الهدايا إليه ، وعاب على غازان إذلاله المسلمين فى دمشق وما جاورها من من البلاد و وتخريبه المساجد والآثار بما لا يتفق مع تعاليم الاسلام ، وختم الناصر كتابه لغازان مؤكدا له استعداده لمصادقته إذا جنح للسلم ، وأبعد الكفار الذين لا يحل له أن يتخذهم بطانة له ، وفيما يلى نص هذا الكتاب(۱):

<sup>(</sup>۱) بيرس المنصوري : زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة ج٩ ص١٢٢١ ، ٢٣٠ ا.=

• فليعلم السلطان المعظم محمود غازان أن كتابه ورد، فقابلناه بما يليق بمثلنا لمثله من الإكرام، ورعينا له حق القصد، فتلقيناه منا بسلام، وتأملناه تأمل المتفهم لدقائقه، المستكشف عن حقائقه، فألفيناه قد تضمن مؤاخذة بأمور، هم بالمؤاخذة عليها أحرى معتذرا في النجدي بما جعله ذنوبا ليعض طكالب بها الكل ، والله تعلى يقول: (والا تزر وازرة وزر آخرى).

أما حديث من أغار على ماردين من رجالة بلادنا المتطرفة ، وما نسبق إليهم من الإقدام على الأبهر البديعة ، والآثام الشنية ، وقولهم إنهم أنفوا من تهجمهم ، وغاروا من تقحمهم ، واقتضت الحمية ركوبهم فى مقابلة خلك ، فقد تلحنا هذه الصورة التي أقاموها عذرا في العدوان ، وجعلوها سببا إلى ما ارتكبوه من طغيان . والجواب عن ذلك أن الغارات من الطرفين لم يحصل من المهادنة والموادعة ما يكف يدها الممتدة ، ولا يغيرهمها المستعدة . وقد كان آباؤكم وأجدادكم على ما علمتم من الكفر والنفاق ، وعدم المصافاة للإسلام والوفاق ، ولم يزل ملك ماردين ورعاياه منفذين ما يصدر من الآذي للبلاد والعباد عنهم ، متولين كبر مكرهم ، والله تعالى يقول : ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) .

وحيث جعلتم هذا ذنبا للحمية الجاهلية ، وحاملا على الانتصار الذي زعمتم أن همتكم به مُمليّه ، فقد كان هذا القصد الذي ادعيتموه يتم بالانتقام من أهل تلك الاطراف التي أوجب ذلك فعلها ، والاقتصار على أخذ الثار عن ثار ، اتباعا لقوله تعالى : (وجزاه سيئة سيئة مثلها) لا أن تقصدوا الإسلام بالجوع الملفقة على اختلاف الاديان ، وتطنوا البقاع الطاهرة بعبدة الصلبان ، وتنتهكوا حرمة البيت المقدس الذي هو ثانى بيت الله الحرام ، وشقيق مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وإن احتججتم بأن زمام تلك

<sup>==</sup> تاریخ سلاطین الممالیك می ۹۸ --۱۰۱،

القلفشندى : صبح الأعشى ح ٧ ص ٢٤٣ -- ٢٥٠ .

الغارة بيدنا وسبب تعديهم من سنتنا ، فقد أوضحنا الجواب عن ذلك وأن الصلح والموادعة أوجب سلوك هذه المسالك.

وأما إما ادعوه من سلوك سنن المرسلين ، واقتفاء آثار المتقدمين في إنفاذ الرسل أولا ، فقد تلمحنا هذه الصورة وفهمنا ما أوردوه من الآيات المسطورة ، والجواب عن ذلك أن هؤلاء الرسل ما وصلوا إلا وقد دنت الحيام من الحيام ، وناضلت السهام عن السهام ، وشارف القوم القوم ، ولم يبق للقاء إلا يوم أو بعض يوم ، وأشرعت الآسنة من الجانبين ، ورأى كل خصمه رأى العين . وما نحن عن لاحت له رغبة راغب فتشاغل عنها ولحى ولا بمن يسلم فيقابل ذلك بجفوة النفار ، والله تعالى يقول : (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) . كيف والكتاب بعنوانه ، وأمير المؤمنين على بن أفي طالب يقول : ما أضمر الإنسان شيئاً إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه . يقول حضور هؤلاء الرسل والسيوف وادعة في أغمادها والأسنة مستكنة وأعوادها ، والسهام غير مفوقة والاعنب غير مطلقة ، لسمعنا خطابهم وأعدنا جوابهم .

وأما ما أطلقوا به لسان قلبهم وأبدوه من غليظ كلبهم في قولهم ، فصرنا على تماديكم في غيكم وإخلادكم إلى بغيكم ، فأى صبر عن أرسل عنانه إلى المحافحة قبل إرسال رسل المصالحة ، وجاس خلال الديار قبل مازعمه من الاعدار والإندار ؟ وإذا فكروا في هذه الاسباب ونظروا فيا صدر عنهم من خطاب وعلموا العدر في تأخير الجواب ، (وما يتذكر إلا أولوا الالباب) .

وأما ما تبجحوا به مما اعتقدوه من نصرة ، وظنوه من أن الله بعمل لهم على حزبه الغالب في كل كرة السكرة ، فلو تأملوا ماظنوه ربحاً لوجدوه هو الخسران المبين ، ولو أنعموا النظر في ذلك لما كانوا به مفتخرين ، ولتحققوا أن الذي اتفق لهم كان غرماً لا غنما ، وتدبروا معني قوله تعالى : ( إنما نملي لهم

ليزدادوا إثما). ولم يخف عنهم ما نالته السيوف الاسلامية منهم، وقد رأوا عزم من حضر من عساكر نا التي لو كانت مجتمعة عند اللقاه ما ظهر خبر عنهم فإناكنا في مفتتح ملكنا ومبتدى. أمرنا، حللنا بالشام للنظر في أمور البلاد والعباد، فلما تحققنا خبركم وقفونا أثركم، بادرنا نقد أديم الارض سيراً. وأسرعنا لندفع عن المسلمين ضرراً وضيراً، ونؤدى من الجهاد السنة والفرض و نعمل بقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض) فاتفق اللقاء بمن حضر من عساكرنا المنصورة وثوقا بقوله تعالى: (كم من فشة قليلة غلبت فئة كثيرة) وإلا فأكاركم يعلمون وقائع الجيوش (كم من فشة التي كم وطنت موطئا يغيظ الكفار، فكتب لها به عمل صالح، وسارت في سبيل الله، ففتح الله عليها أبواب المناجح، وتعددت أيام نصرتها التي لو دققتم الفكر فيها لأزالت ما حصل عندكم من لبس.

وأما إقامتهم الحجة علينا ، ونسبتهم التفريط إلينا . في كوننا لم نسير إليهم رسولا عند حلولنا بدمشق ، فنحن عندما وصلنا إلى الديار المصرية لم نزد على أن اعتددنا وجمعنا جيوشنا من كل مكان ، وبذلنا في الإسمتعداد غاية الجهد والإمكان ، وأنفقنا جزيل الأموال في جمع العساكر والجحافل ، ووثقنا بحسن الخلف لقوله تعالى : (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبت سبع سنابل).

ولما خرجنا من الديار المصرية بلغنا خروج الملك من البلاد، لأمر حال بينه وبين المراد، فتوقفنا عن المسير توقف من أغنى رعمه عن حث الركاب، وتثبتنا تثبت الراسيات (وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب) وبعثنا طائفة من العساكر لمفابلة من أقام بالبلاد، فما لاح لها منهم بارق ولا ظهر، وتقدمت فتخطفت من حمله على التأخر الغرر ووصلت إلى الفرات فما وقعت للقوم على أثر.

وأما قولهم أننا ألقينا في قلوب العساكر والعوام أنهم إفيها بعد يتلقونا

على حلب أو الفرات ، وأنهم جعوا العساكر ورحلوا إلى الفرات ، وإلى حلب مرتقبين ؛ فالجواب عن ذلك أنهم من حين بلغنا حركمتهم جزمنا ، وعلى لقائهم عزمنا ؛ وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب الطاعة على كل مسلم ، المفترض المبايعة المتابعة على كل منازع ومسلم ، طائعين للهولرسوله فى أدا ، فرض الجهاد باذلين في القيام بما أمرنا الله غاية الإجتهاد ، لايتم أمر دين ولا دنيا إلا بمشايعته ، ومن والاه فقد حفظه الله وتولاه ، ومن عانده أو عاند من أقامه فقد أذله الله ، فين وصلنا إلى البلاد الشامية تقدمت عساكرنا تملأ السهل والجبل ، وتبلغ بقوة الله فى النصر الرجاء والأمل ، ووصلت أو ائلها إلى أطراف بلاد حماة وتلك النواحى ، فلم يقدم أحد منهم عليها ، ولا جسر أن عد حتى ولا الطرف اليها ؛ فلم نزل مقيمين حتى بلغنا رجوع الملك إلى البلاد ، وإخلافه موعد اللقاء ، والله لا يخلف الميعاد . فعدنا لاستعداد جيوشنا التى لم تزل تندفع في طاعة الله تعالى اندفاع السيل ، عاملين بقوله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ) .

وأما ما جعلوه عذرا في الإقامة بأطراف البلاد وعدم الإقدام عليها، وأمهم لو فعلوا ذلك و دخلوا بحيوشهم ربما أحرب البلاد مرورها و بإقامتهم فسدت أمورها ، فقد فهم هذا المقصود ، ومتى ألفت العباد والبلاد منهم هذا الإشفاق ؟ ومتى انصفت جيوشهم بهذه الأخلاق ؟ وها آثارهم موجودة ، ودعاوى خلافها بمشاهدة الحال مردودة ، وهل هذا اعتباد من رمق شخص الاسلام بإنسانه؟ كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم من سلم الناس من يده ولسانه ، وأسارى المسلمين عندهم في أشد وثاق ، وفي يد الأرمن والتكفور مهم ما يخالف ما ادعوه من إشفاق ... وأما ما أرعدوا به وأبرقوا، وأرسلوا فيه عنان قلبهم وأطلقوا . وما أبدوه من الاهتهام بجمع العساكر ، وتهيئة المجانيق إلى غير ذلك عا ذكروه من التهويل فالله تعالى يقول :

(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل)

وأما قولهم وإلا فدماء المسلمين مطلولة ، فما كان أغناهم عن هذا الخطاب وأولاهم بألا يصدر إليهم عن ذلك جواب . ومن قصده الصلح والإصلاح ، كيف يقول هذا القول الذي عليه فيه من جهة الله تعالى ومن جهة رسوله أي جناح ؟ والني صلى الله عليه وسلم يقول : « نية المره أبلغ من عمله » . وبأى طريق تشهدر دماء المسلمين ، التي من تعرض إليها يكون الله له فى الدنيا والآخرة مطالباً وغريماً ، ومؤاخذاً بقوله تعالى : (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجراؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعلاله عذاباً عظيما ) وإذا كان الأمر كذلك فالبشرى لأهل الإسلام ، بما نحن عليه من الهم المصروفة إلى الاستعداد . . . .

وأما رسئلهم . . . فقد وصلوا إلينا ووفدوا عليناوأكرمنا وفادتهم . . . وسمعنا خطامهم ، وأعدنا جوابهم ، هذا مع كوننا لم يخف عنا انحطاط قدرهم ، ولا ضعف أمرهم . . . وما كان ينبغى أن يرسل مشل هؤلا . لمثلنا من مثلة . . .

وأما ما التمسوه من الهدايا والتخف ، فلو قد موا من هداياهم حسنة لعو صناهم بأحسن منها ، ولو أتحفو نا بتحفة لقابلناهم بأجل عوض عنها . وقد كان عمه الملك أحمد راسل ولدنا السلطان الشهيد و ناجاه بالهداياوللتحف من مكان بعيد ، و تقرب إلى قلبه بحسن الخطاب ، فأحسس له الجواب ، وأتى البيوت من أبوابها بحسن الأدب وتمسك من الملاطقة بأقوى سبب . والآن فحيث انتهت الأجوبة إلى حدها . . فنقول : إذا جنح الملك والآن فحيث انتهت الأجوبة إلى حدها . . فنقول : إذا جنح الملك للسلم جنحنا لها ، وإذا دخل في الملة المحمدية عتثلا ما أمر الله به مجتنباً ما عنه نهى ، وانضم في سلك الإيمان . . . وتجنب التشبه بمن قال في حقهم (قل لا تمنوا على السلامكم بل الله يمكن عليكم أن هذاكم للإيمان ) . وطابق فعله قوله ورفض الكفار الذين لا يحل له أن يتخذهم حوله ، وأرسل إلينا رسو لا

من جهته يرتل آيات الصلح ترتيلا . . . . .

ا على أن هذه المراسلات لم تأت بشمرتها المرجوة ، فاستؤنفت الحرب من جديد بعد عام واحد ، وتحرك المغول بجيوشهم الجرارة حتى نزلوا على نهر الفرات ، ثم تقابلوا مع جيوش أمراء الشام بمكان يقال له السكوم بالقرب من عرض سنة ٧٠٧ ه حيث دارت رحى الحرب بين الفريقين ، وانتهى الأمر بهزيمة المغول . وقد على أبو الفيدا ١١٠ – وكان عن حضروا هذه الموقعة – على ما ناله الماليك من نجاح في صد المغول بقوله : ، وكان هذا النصر عنوان النصر الثاني ، .

ولم يكد يتم النصر للماليك في موقعة عرض حتى تأهب المغول للحرب، فسار قطلوشاه في ما تة ألف من التتار والكرج، والأرمن؛ ولما وصلو احماه، اشتد الرعب في قلوب الناس وأقبل أهالى حلب وحماه إلى دمشق خوفاً من المغول، كما تأهب أهالى دمشق للفرار، ولم يمنعهم عن تنفيذ غرضهم إلاذلك النداء الذي تودى به في المدينة وهو دمن خرج حل ماله ودمه، (٢).

أما السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوور... ، فقد خرج بعساكره وتشاوروا في الحروج لصد المغول أو انتظار قدوم السلطان ، ثم قر رأيهم على الرحيل منها حتى لايفاجئهم المغول واضطر أهالى دمشق إلى الجلاء عنها ؛ ولم يمض على ذلك زمن طويل حتى التتى نواب الشام بالسلطان في ضواحي هذه المدينة ، ومن تم اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية بمرج الصفر وأخذ السلطان والخليفة المستكفى بالله يحثان الجنود على القتال ، ودارت بينهم وبين جيش المغول بقيادة قطاوشاه عدة معارك انتهى الآمر فيها بأن أوقع الماليك الهزيمة بالمغول وفر قطاوشاه إلى القرات مع فلول جيشه ، فغرق بعضهم ومات البعض الآخر في الصحراء من شدة الجوع والعطش .

<sup>(</sup>١) المختصر في أخيار البشر ج ٤ س ٤٨

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٨ ص ١٠٧

وكان لهذا الانتصار الذى ظفر به الماليك على المغول، رنة فرح وسرور عند أهالى دمشق، فحرجوا لاستقبال الناصر محمد وهم يضجون بالدعاء والتهليل والشكر لله سبحانه وتعالى، وسار السلطان فى طرق تعلوها الزينات حتى نزل بالقصر الابلق، ثم خلع على نواب الشام، وشرع بعد ذلك فى العودة إلى مصر متوجا بالنصر ومحاطا بالفخار.

وقد أخذ الفرح من أهل مصر كل مأخذ ؛ فأقيمت الزينات على المنازل والحوانيت ، وفي الشوارع والميادين العامة ورفعت الأعلام ، كما أقيمت أقو اس النصر ابتهاجا بقدوم السلطان ، ومنع العال من مزاولة أعمالهم إلا إقامة الزينات وأقو اس النصر التي بلغ عددها سبعين قوسا — وكانت تسمى إذ ذاك القلاع — ودفعت الأجور الباهظة للحجر المطلة على الطرق التي مر بها السلطان . وقد بلغت أجرة البيت الواحد من حسين درهما إلى مائة ، وفرشت الأرض بالبسط الحريرية من باب النصر إلى القلعة . ولما وصل السلطان باب النصر ، ترجل جميع الأمراء ، ومر السلطان بين الجموع الغفيرة التي استقبلته بالبشر والسرور وسط هذه الزينات يحوطه حراسه والنبلاء من رجال الدولة ويتبعه أسرى المغول . وكان يتقدم الفصائل المصرية . ١٦٠ أسير من المغول مكبلين بالسلاسل والأغلال ، ويتدلى من رقبة كل منهم رأس مغولى آخر ، كما حملت ألف رأس من رءوس قتلاهم على الرماح تعلوها طبول الحرب المغولية الكبيرة بجلودها الممزقة .

وقد أورد القاضى علاء الدين على بن عبد الظاهر فى كتابه والروض الزاهر فى غزوة الملك الناصر و الذى نقله النويري<sup>(1)</sup> وصفا لقدوم السلطان إلى القاهرة عقب انتصاره على المغول فى موقعة مرج الصفر ، يوضح لنا كيف احتفل المصريون باستقبال سلطانهم ؛ ومما ورد فيه ووصل السلطان ديار مصر المحروسة ، وقد زفت عروسا تجلى فى أبنى الحلل ، وجمعت أنواع

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ج ٣٠ ورقة ٧٣٧ ب

المحاسن، فلا يقال لشىء منها كمل، لو أن ذا كمل: وفضح الدجى إشراقها وبهر العيون جمالها، فالى أقصى حدائق حسنها رنت أحداقها وسبت النفوس منازلها، وكبف لا وهى المنازل التى لم نزل نشتاقها وشغلت القلوب أبياتها ... وحل – خلد الله ملكه – بظاهر القاهرة فكادت تسير لحدمته بأهلها وجدرانها، عير أنه أثقلها الحلى فأخرها لتبدو إليه فى أوانها المراد وما أحسن الأشياء فى أوانها ، وهم نيلها أن يجرى فى طريقه لكنه أخره النقص والتقصير، واستحى أن يقابله وهو فى دون غاية التمام أو يسبر فى مواكب أمواجه فى عدد يسير . . . وكان عمود مقياسه قد آلى ألا يضع أصابعه فى اليم إلا باذن سلطانه . .

وركب السلطان محريوم الاثنين الثالث والعشرين من شوال سنة اثنتين وسبعائة من ظاهر القاهرة فى موكب حف به الظفر ، وأضحى حديثا للأنام وذكرى للبشر . . . و دخل السلطان البلد وقد تزايدت بمقدمه سروراً وأنشدته :

أنت غيث إذا وردت إلى الشام ونيل إذا يممت مصرا أطلع الشرق من جبينك شمسا ليس تخنى ومن محياك بدرا كان أمر التتار يستصعب الحال فصيرت عسر ذلك يسرا

وفتحت له أبواب نصرها التي يفضى منها إلى نعمة ونعيم ، وشاهدت عيون أهلها . فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيهديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ، والرعايا قد أصبحوا كما أمسوا بالدعاء له مبتهلين ، والألسنة تتلو عليه وعلى أمرائه أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين . . . ولما سلك بين قصريها تحقق الناس أن أيامه زادت على أيام الحلفاء ، فإنها أنشأت قصرين وهذا أنشأ لها قصورا ما بها من قصور ، فن بروج تمنت البدور لو كانت لها منازل ، ومن قلاع لو تحصن بها جان لما ذارت عليه دوائر الدهر الغوائل ، ومن قباب علت وليس لها غير الهمم من عمد ، ومن أنواع

احتفال يعجز عن وصفها البديع الفطن . . . والأسارى قد جعلوا يبن يديه مقرنين في الأصفاد ، يشاهدون مدينة ما ثلث إرم ذات العاد التي لم يخلق مثلها في البلاد . . . واستقلوا ما مروا به في المدائن والأمصار ، وغدوا وعيونهم في جنة وقلوبهم في نار واستصغروا ملكهم المخذول وملكه ، . . . وتحققوا أنه من أوتى هذا السعد لا يؤخر إن شاء الله إمساك كبيرهم وهلكه . . .

ووصبل مو لانا السلطان تربة والده السلطان الشهيد ــ قدس الله روحه ـــ وأمراؤه قد بذلوا في محبته نفائس النفوس وجزيل الأموال وأخاير الذخائر ، وركبوا بالأمس للمفاضلة عن دولته في سبيل الله وقد بلغت القلوب الحناجر ، وترجلوا اليوم في خدمته تعظيما لشعائر سلطنته . وقص مولانا السلطان ــ خلد الله ملكه ــ عند قبره المبارك من غزوته أحسن القصص ، وأسهم له من بركة جهاده أوفر الحصص ؛ فلو استطاع ــ رحمه الله ـــ أن ينطق لقال . هذا الولد البار ، والملك الذي خلفني وزاد في نصرة الاسلام وكسر التتار ، .... وركب من التربة الشريفة والرعاما يدعون بدوام دولته التي أضحت قواعد الامس بها متينة ، ويرتعون بالمدينة في لهو ولعب وزينة ، وسار جواده بين حلى وحلل فاستوقف الأبصار مسلك حفت به غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الأنهار ؛ وعاد إلى قلعته ظافر ا عود الحلى إلى العاطل ، وغدت ربوعها الموحشة لبعده بقربه أواهل ، وطلعها في أيمن طالع لا يحتاج معه إلى اختبار أو رصد ، وجلت شمس ملكه في برجها وكيف لا وهو في برج الاسد ، فالله تعالى يمتع الدنيا منه بملك حمى شاما ومصرا ، وأذاق النتار بعزائمه مصائب تترى ، وحسبنا الله و نعم الوكيل . .

أما فيما يتعلق بالمغول ، فانه لما وصل خبر هزيمتهم إلى همذان ، سقط في أيديهم واضطربوا اضطراباً شديداً ، كما حنق غازان على ما حل بجنده

من النكبات وزاد غضه حين وصل إليه كتاب من السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون يحقر فيه من شأنه ، وبطلب منه الجلاء عن العراق ، ويتوعده بأنه سيأتى إليه بجيوشه ليقصيه عن هذه البلاد ؛ وفيما يلى نص هذا الكتاب(١) :

و الحمد لله على ما جدد لنا من النعمة التامة ، وسمح به من الكرامة العامة ، حَين أعاد البدر إلى كاله والسرور إلى أتم أحواله ، وبعد ، فليعلم الملك الجليل محمود، جامع الجيوش وحاشد الجنود، أنه تظاهر بدين الإسلام واشتهر ذلك بين الأنام وتظاهر بالباطل وللحق ستر ، ثم فعل ما قدره الله عز وجل وما حكم به القدر فحملنا ذلك على أنه من ربناتقدير وأن ليس لأحد عا أرادالله نذير ، فما لبث الملك إلا أيسر مدة ، ثم أرسل رسله إلينا مجدة يطلب الصلح ويحض عليه ، ويذكر الإسلام ويسدب اليه ، ويزعم أنه ليس يختار الفساد في الأرض وأن الواجب علينا وعليه إصلاح ذات البين ، وأن ذلك فرض ، فعلمنا مقصوده في مقاله ، ويستره منا بستر صلح يلوح لنا وجه البدر من خلاله ، فأكر منا رسله إكراماً يليق بجميل فعالنا ، وسمعنا رسالتهم وجاوبناهم على مفتضى حالهم لا على حالنا وأعدناهم اليه ، وقلدناه ماكار\_ مضمراً عليه ، فعاد رسوله يطلب منا رسولا يسمع كلامه ولم يخف عنا مقصده ولا مرامه . فأرسكنا إليه ماطلب . . . فما كان إلا عند وصول رسلنا اليه ، جهز غسكره وأظهر من الغدر ما كان مضمراً عليه ، وحرضهم بمـا عاد وباله عليهم وبما رأوه حاضراً لديهم ، ثم تعسدوا وعدى بهم الفرات وجهزهم ورجع وما علم أن السلامة من ورائه فما كان إلا أن دخلوا البلاد وعملوا ما أمرهم به من الفساد ، وتفرقت جيوشهم في ألاوساط والاطراف وقطعوا أيدي الاشجار وأرجل الزرع من خلاف، ونزلوا بالقرب من حلب وشنوا من الغارات وجدوا في الطلب؛ وجيوشنا

<sup>(</sup>١) تاريح سلاسين الماليك ص ١١٨ — ١٢١

الشامية له بالمرصاد، وقد أخلصوا لله عز وجل وقدموا نية الجهاد، ونحن نتقدم إليهم في كل وقت وأوان أن يظهروا لهم الضعف والتأخير ، ليتوسطوا البلاد ويقع هناك التدبير فأعاد مهم طومانين إلى القريتين ، فتجهز من جيشنا إلهم ألفان ، فوجدوهم قد أخذواً غنائم التركمان ، فوافَّوهم بالقرب منا عُمْرُ صَ فَكَانُوا كَفَرَسَى رَهَانَ ، فَمَا لَبِثُوا البَّاغِينَ إِلَّا سَاعَةً مَنَ النَّهَارِ وعجل الله بأرواحهم إلى.النار ، ويقيت أجسامهم ملقاة بأرض عرض إلى يوم العرض . . . وأخذ منهم أسارى ، أرمن وكر ج و نصارى ، ثم ساروا وهم طالبين الغوطة ولم يعلموا أن من حولها رماحاً مركوزة وجياداً مربوطة ... فلما عاينوا دمشق ظنوا أنهم يدخلون يأسرون . . . فعبروا عليهـا وطلعوا على جبل يعرف إللانع، وتأملوا جيوشـــنا، فأخذهم الرعب في قلوبهم بالمجامع ... فلم تغب الشمس حتى فرشنا بهم أديم الأرض والوعر والسهل ، والتجأ من بتي منهم إلى جبل ليعصمهم من القتل ، . . . و نادى لسان حالهم ، وقد قصرت آمالهم ، أعتقنا أيها الملك الرحيم واعفعنا في هذا الشهر العظيم ، فإنا جميعا مسلمون ٰ. . . فأمرنا جيوشـنا أن يفتحوا لهم بابا ليدهبوا . . . . ففروا فر الشاة من الاسد ، ولم يلتفت منهم والدعلى ولد ، فلو رأيت أيهـــا الملك ذلك اليوم ، ليقيت زماناً مرعوباً في النوم ، ولم تلق من أصحابك إلا قتيلا وأسيراً . . . .

فبادر أيها الملك إلى حمد الله تعالى الذى لم تر بعينيك الخطب الجسيم ... ولقد نصحتك أيها الملك فما ارعويت ... فن أجل ذلك صار كل حى من جيشك ميت ... في الميل بالإيمان ودع ما سول لك الشيطان ... وأنت تزعم أن الإسلام معك وبه تدين ، نقف نحن وأنت على الكتاب المين ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، ونخرج نحن وأنت من بغداد والعراق ، ونعيدها إلى خليفة رسول الله بالاطلاق ، ونتبع نحن وأنت أوامره ... ومن يفعل غير ذلك فعلينه اللعنة إلى يوم الدين ، وإن سولت

لك نفسك خلاف ذلك ، فأنت لا محالة هالك ، وعن قريب يخلو منك العراق والعجم ، وتبدل وجودك بالعدم ، فقد أوضحنا للكالحق فلا تميل . وهذيناك إلى أقدم السبيل ، تم تتقدم بإرسال رسلنا المسيرة إليك في أتم السكرامة وتسير معهم من يوصلهم إلى الشام في أتم السلامة ، وترحل فيمن بق من جيشك إلى خراسان ، ودع ماسول لك الشيطان ، فقد بلغنا أن خيلك ور جلك تعبر الديار المصرية ، فقد صدقوا في القول لكن غلطوا في القضية . أما الخيل فقد عبرت بجنوبة ، وأما الرجال فني رقابهم طبول وبأ يديهم السناجق مقلوبة . فاختر لنفسك إما الدخول إلى خراسان سريعا وإما الخروج عن الروم والعراق جميعا ، وعن قريب نأتيك بحيوشنا تميل وإما الخروج عن الروم والعراق جميعا ، وعن قريب نأتيك بحيوشنا تميل من أنذر ، والسلام على من اتبع الهدى ، .

وقد اعتلت صحة غازان بسبب الهزيمة التي أوقعها المماليك بجنده واشتد الضيق به حين علم بالمؤامرة التي دبرت لخلعه وتولية ألفرنك Alafrank ابن جيخاتو بدله، شات كمدا في ١٧ مايو سنة ١٣٠٥ م وهو في الثالثة والثلاثين من عمره بعد أن ظل في الحكم تسع سنوات (١).

خلف غازان على العرش أولجايتو" بن أرغون . وقد تحسنت العلاقات

Browne, Literary History of Persia, Vol III. pp. 42 — 43, Howorth, (1) History of the Mongols, Vol. III. p. 485.

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وسجائب الأسفار ج ١ ص ١٤٣) المن (٣) ذكر ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وسجائب الأسفار سية لرسم الله ، وبنده ممناها غلام أو عبد ؟ فيكون منى إسمه عبد الله ؟ — وقيل خر بنده : حَسر (بقتح الحاء) ممناها بالفارسية الحمار ، بنده معناها غلام ؛ فيكون معنى إسمه غلام الحمار .

وقال (Browne, Literary History of Persia p. 46.) إنه كاد يطاق عليه في صباه المسم خداً بده للمسم خدا بده ومعناه عبد الله الله عبد الله . ومعناه عبد الله .

وقد نشأ أولجايتو على السيحية دين أمه ، وتعمد باسم نيةولا ؛ لكنه مالبت أن اعتنق الاسلام بعد وفاتها ، محقيقا لرعمة زوجته .

Howorh, History of the mongols, Vol. III. p. 535.

فى بداية عهده بين دولته وبين سلاطين المماليك فى مصر ؛ فأوفد إلى الناصرا محمد السفراء تؤكد له حرصه على توثيق غرا الصداقة به ، وخاطب سلطان المماليك فى خطابه بالأخوة وسأل إخماد الفتن وطلب الصلح ، وقال فى آخر كلامه : عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه . ، كما بعث إليه هدية ، فلى السلطان طلبه وجهز له هدية مع بعض الرسل(١).

على أن أو لجايتو مالبث أن أظهر عداءه للماليك السنيين بعدأن اعتنق مذهب الشيعة (٢) وعمل على نشره فى الجهات الغربية من دولته ؛ ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أرسل السفراء إلى البابا كلمنت الخامس وإدوارد الثانى ملك انجلترا وفيليب الجيل ملك فرنسا يطلب منهم أن يساعدوه فى الاستيلاء على سورية ومصر ، لكنهم لم يعنوا بتحقيق رغبته (٣).

وقد استأنف المغول في عهد أو لجآيتو هجومهم على سورية ويرجع السبب في ذلك إلى وقوفه على حالة هذه البلاد من كل من قراسنقر والأفرم اللذين لجآ إليه خشية أن ينكل بهما السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون .

وقد رحب أولجايتو بهذين الأمديرين ورتب لهما الرواتب السنية ثم استقبل كلا منهما على انفراد؛ فحس له قراسنقر عبور الشام وهون عليه أمره، أما الأفرم؛ فإنه وإن كان قد حسن له أيضا الاستيلاء على بلادالشام إلا أنه حذره من قوة السلطان وكثرة عساكره.

وقد كافأ أو لجايتو هذين الأميرين على المعلومات التى أدليا بها إليه عن حالة دولة المماليك، فمنح قراسنقر ولاية مراغة، وأقطع همذان للأفرم (٤). ولما شرع المغول فى الهجوم على بلاد الشام سنة ٧١٧ه، أرسل نائب

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ح ٢ القسم الأول ص ٦ .

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن الوردى فى الريخه (س ۲۱٤) أن أولجايتو ظل سنة سنيا ثم ترفش وبقى على هذة الحال إلى أن مات وقامت فتن فى بلاده بسبب ذلك .

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p. 69. (\*)

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوك ج ٢ القسم الأول ص ١١٥.

إحلب إلى الناصر محمد يخبره بحقيقة الأمر؛ فجهز السلطان جيوشه الجرارة وأشرف على خروجها بنفسه، فكان يعرض كل يوم أميرين من مقدى الألوف بمن معهم من الجند، ثم رحل إلى بلاد الشام بعد أن عهد لسيف الدين أيتمش المحمدى المحافظة على القلعة. ولم يمكد يعلم المغول بأمر هذه الجيوش حتى عاهوا أدراجهم من مدينة الرحبة؛ ومن ثم عول السلطان على الذهاب إلى بلاد الحجاز لأداء فريضة الحج بعد أن أمر نائبه الأمير سيف الدين أرغون ووزيره أمين الدين بجمع الاموال من دمشق (١).

على أن المغول ما ليثوا أن اشتبكوا مع الماليك في حرب سنة ١٥٥ه في ماردين ؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن نائب حلب ، كان قد عهد إلى الأمير شهاب الدين قرطاى بالذهاب إلى ماردين لاخضاع واليها الذي خالف أوادر السلطان الملك الناصر – وكان للمغول أموال سنوية يحصلونها من هذه الجهة – فصادف وجودهم وجود قرطاى ؛ ومن ثم رأى هذا الأمير أن يحاربهم ؛ فاشتبك معهم في حرب ، انتهى الأمر فيها بقتل بعضهم وأسر فريق منهم ، وسيق الجميع إلى حلب . ولما علم بذلك السلطان سر سرورا عظيا وأرسل الخلع والهدايا لنائب حلب وقرطاى (٢).

ولما توفى أولجايتو سنة ٧١٦ه ، خلفه ابنه و بوسعيد ، (٢) وهو في الثالثة عشرة من عمره . وقد آلت الوصاية عليه إلى الامير جوبان الذي

<sup>(</sup>١) تأريخ سلاطين الماليك ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲) المةريزي : السلوك جـ ٢ القسم الأول س ١٤.٧ -

<sup>(</sup>٣) يلاحظ أن المقريزي (السلوك ج ٢ القسم الأول س ١٩٥) تارة يذكر إسم هذا الحان بلفظ السكنية «أبو سميد» ، وطورا يؤرده بهذه الصيغة «بوسميد» .

أصبح أميراً للامراء ، بينها اشترك على شاه مع رشيد الدين فضل الله فى الوزارة .

وكان السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون لا يزال يحمل العداوة والبغضاء للمغول إلى حد كبير حتى إنه أرسل سنة ٧٧٠ ه ثلاثين رجلا من طائفة الحشاشين في سوريا إلى فارس لاغتيال قر استقر حاكم مراغة من قبل المغول . وعلى الرغم من فشل هذه المؤامرة فانها أخافت المغول إلى حد كبير ب فقد ذاع بينهم أن هؤ لاء الاسماعيلية ، حضروا لقتل السلطان ، بوسعيد ، ، وجوبان ، والوزير على شاء ، وقر استقر ، وأمراء المغول ، واحتجب « بوسعيد ، مخيمته خوفا على نفسه ، كما أنكر جوبان على بحد الدين اسماعيل السلامي الذي كان يقوم بالسفارة للسلطان الملك الناصر هذه المؤامرة وهدده بالقتل ، وقال له : ، ويلك ! أنت كل قليل تحضر إلينا هدية وتريد منا أن بنكون متفقين مع صاحب مصر لتمسكر بنا حتى تقتلنا الفداوية (١) ، والاسماعيلية (٢) .

<sup>(</sup>۱) يقول القلقشندى (صبح الأعشى ج ۱ ص ۱۱۹ — ۱۲۰ ، ۱۲۰) في تعريف الفداوية ما منصه: «هم طائفة من الاسهاعيلية المنتسبين إلى إسهاعيل بن جعفر الصادق بن محسد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه ، من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم فرقة من الشيعة معتقدهم معتقد غيرهم من سائر الشيعة أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتقات بالنس إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه ، ثم إلى ابنه الحسين الى جعفر الصادق ، عنه ، ثم إلى ابنه الحسين الى جعفر الصادق ، ثم هم يدعون انتقال الأمانة من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل ثم تنقلت في بنيه » .

<sup>«</sup>وسموا الفداوية لأمهم يفادون باال على من يقتلونه ، ويسمون أ نفسهم أصحاب الدعوة الهادية » -

أما عن موقف الفداوية إزاء سلاماين مصر ؟ فيروى لنا القلقشندى عن ابن فضل الله المصرى صاحب كتاب مسالك الأبصار أنهم كانوا «يعتقدون أن كل من ملك مصر كان مظهرا لهم ، ولذلك يتواونهم ويرون اتلاف تفوسهم في طاعته لما ينتقل اليه من التعبم الأكبر بزعمهم » ويزيد على ذلك فيقول : « ولصاحب مصر بمشايمتهم مزية يخافه بها (عدوه) لأنه يرسل منهم من يقتله ولا يبالى أن يقتل بعده ، ومن بعثة الى عدو له فجبن عن قتله، قتله أهله إذا عاد اليهم ، وإن هرب تبعوه وقتلوه».

<sup>(</sup>٢) المةريزي: السلوك ج ٢ القسم الأول س ٢٠٩.

على-أن الفريقين سرعان ما جنحا للصلح ؛ فرأى بوسعيد أنه من الحكمة و بعد النظر أن يخطب ود الماليك ؛ ومن ثم أنفذ المجد السلامى إلى مصر ليمهد السبيل لعقد الصلح ؛ ولم يمض على قدوم هذا السفير زمن طويل حتى وصلت رسل الملك بوسعيد بصحبة نصير الدين قاضى القضاة بتوريز ومعهم كتاب بشأن الصلح ، كان من شرطه :

١ ـــــــألا تدخل الاسماعيلية بلاد المغول .

٢ ــ لا يرد أى فرد قدم من مصر إلى بلاد المغول.

٣ ــ من يفد إلى مصر من المغول ، لايرد إلى بلده إلا برضائه .

٤ ــ ألا يعهد سلطان مصر إلى العرب أو التركيان بالإغارة على بلاد المغول.

أن يكون الطريق بين دولة المغول فى فارس ودولة الماليك خاليا
 من الموانع التى تعوق سير التجارة بين الدولتين .

٦ ـــ أن يسير المحمل كل عام من العراق إلى الحجاز رافعا علم سلطان
 مصر مع علم بوسعيد .

آلا يسعى سلطان مصر فى القبض على الأمير قراسنقر
 حاكم مراغة .

وقد جمع السلطان الملك الناصر محمد الأمراء وشاورهم فى هذا الصلح : فاتفق الرأى على إمضائه : وجهزت الهدايا لبوسعيد ومن بينها خلعة أطلس وقياء تترى(١) .

وكان من أثر هذا الصلح أن حل الوئام بين المغول والماليك محل الخصام وقدم رسول بوسعيد يطلب من الناصر محمد تجميز والسنجق السلطاني اليسير مع المحمل إلى بلاد الحجاز و فأجيب إلى طلبه وكتب لصاحب مكة بإكرام حاج العراق ، كما عمل السلطان على منع العرب من التعرض لحؤلاء الحجاج

<sup>(</sup>۱) المقريري: المماوك ج ٢ القسم الأول ص ٢٠٩ - ٢١٠ -

وصار يدعى لبوسعيد-بعد الدعاء لسطان مصر على منابر مكه (١) .

وكان لترحيب الناصر محمد وموافقته على مسير المحمل الذي عنى بوسعيد بتجميله بالحرير المرصع باللؤلؤ والياقوت وأنواع الجواهر أحسن الاثر بالخاصيح الحجاج آمنين على أنفسهم من شر اعتداء الأعراب عليهم أثنا الطريق ويتبين لنا ذلك عاحدث سنة ٧٢١ ه ، فقد تصدى لحجاج العراق ألف فارس من عرب البحرين ثم توسط بعض الناس بينهم ليتركوهم وشأنهم في مقابل ثلاثة آلاف دينار ، فقبلوا ذلك ولما قبل لم إنهم جاءوا من العراق بأمر الملك الناصر صاحب مصر وأنه أرسل كتاباً بالسماح لهم بالمسير إلى الحجاز أعادوا المال ، وقالوا : ، لاجل الملك الناصر محمد أنعم على هؤلاء العربان بالسير إلى بلاد الحجاز . ولما علم بذلك الناصر محمد أنعم على هؤلاء العربان بالعطايا الجزيلة (٢) .

وكان من أثر سياسة حسن التفاهم التي سادت بين دولة المغول في فارس ودولة الماليك في مصر أن أرسل بوسعيد سنة ٧٢٧ ه سفارة إلى الناصر يحمد بصحبة محمد بيه بن جمق ومعهم رسالة تتضمن خطبة ابنة السلطان للأمير دمشق خواجا ابن الأمير جوبان نائب الملك بو سعيد . وقد وافق السلطان على هذه المصاهرة ، لكنه اشترط لتنفيذها حضور ابن جوبان إلى القاهرة وأنعم على محمد بيه بن جمق بإمرة طبلخاناه ، كما أكرم ضيافة الرسل أحسن إكرام وأعادهم إلى بلاد العراق بهدية جليلة (٣) .

ولم تكن الحالة مستقرة في دولة المغول؛ فقد انصرف بوسعيد إلى اللهو واستأثر الأمير جوبان بالنفوذ؛ فأناب عنه ابنه دمشق خواجا بالأردو<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) المقريزي: السلوك جن٢ ص ٢١١ -- ٢١٢ :

۲۱۵ - ۲۱۶ سالوك ج ۲ القسم الأول س ۲۱۶ - ۲۱۰ -

<sup>(</sup>٣) النويري : ساية الأرب ج ٣١ ورقة ٧٨

المقريزي : السلوك ح ٢ القسم الأول ص ٢٨٣ -- ٢٨٤

<sup>(</sup>٤) الأردو: لفظ مفول معناه المسكر (ابن أبي الفضائل: النهج النديد بع، ص١١٦).

وعين ابنه الثانى دمر داش حاكما على آسيا الصغزى .

وقد أخذ الأمير جوبان يضيق على بوسعيد حتى لم يبق له من الملك إلا الاسم . وبلغ من تضييقه عليه أنه احتاج فى أحد الاعياد إلى بعض المال فلم يجده ، فأعطاه إياه أحد التجار (١) .

ولما بلغ بو سعيد الحادية والعشرين من عمره ، أثار ازدياد نفوذ الأمير جو بان حَسده وعول على التخلص منه . وقد حاول بو سعيد القبض عليه حين ذهب مع ابنه حسين إلى الحدود الشرقية لصد الغارات التي قام بهامغول بلاد ماورا النهر على خراسان ، لكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا وقبض على دمشق خواجا وقتله بسبب المؤامرة التي دبرها لاغتياله .

ولما علم جوبان بما يضمره بوسعيد من الشر نحوه ، جمع زهاء سبعين ألف مقاتل ويم شطر الغرب ، فوصل مشهدتم سار إلى سمنان Simnán حيث أرسل الشيخ علاء الدين ليصلح بينه وبين بو سعيد ؛ لكن هذه المحاولة ذهبت أدراج الرياح وتقدم جوبان نحو الغرب حتى أصبح على مسيرة يوم واحد من يو سعيد .

وكانت كفة النصر أول الأمر فى جانب جوبان لولا خيانة أحد قواده وتسلله إلى بو سعيد هو وثلاثون ألفا ، كما انفض أشياعه من حوله حتى لم يبق معه سوى سبعة عشر رجلا ، فعول على الالتجاء إلى غياث الدين كود فى هراة (٢) ، لكن هذا الأمير غدر به وقتله وبعث بحثانه إلى بو سعيد سنة ٧٢٨ ه ، فأمر بدفنه يمقبرته التى بناها بالبقيع فى المدينة المنورة (٣) .

أما فيها ينعلق بموقف الأمير دمرداش بن جوبان نائب الملك بو سعيد بآسيا الصغرى ، فانه لما اتصل به خبر مقتل أخيه دمشق خواجا ووقف على

<sup>(</sup>١) ابن بطوطةً : تحقة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار - ١ ص ١٤٤٠ -

<sup>(</sup>٢) من أمهات مدن حراسان . ياقوت : معجم البلدان .

٣٤) اين بطوطه : حـ ١ س ١٤٤ --- ١٤٠٠

ماآل إليه أمر أبيه ختى أن يغدر به بوسعيد ؛ ومن ثم عول على الالتجاء إلى الناصر محمد سلطان الماليك فى مصر سنة ٧٢٨ه (١٣٢٨م) . وكان الأمير دمرداش قد استبد بالأمور فى بلاد آسيا الصغرى ، وصار يضيق على أتباع الناصر محمد الذين يفدون إلى بلاده ، وفضلا عن ذلك فانه منع التجار وغيرهم من إرسال الماليك إلى مصر .

وقد رأى الناصر محمد أن يلجأ إلى سياسة المخادعة لعله يستطيع الحد من تعنت هذا الأمير ، فأخذ يترضاه وبهاديه . وكان لهذه السياسة أثرها البالغ فتبادل مع السلطان الهدايا وارتدى الخلع التي أرسلها إليه الناصر محمد ، كما أنفذ إليه كتاباً ، يعلن فيه دخوله في طاعته ويستأذنه في القدوم عليه بعساكره ليكون نائبا عنه بآسيا الصغرى (١) ؛ فرد عليه السلطان بكتاب رحب فيه بقدومه . وماليث الأمير-دمرداش أن عول على الرحيل إلى مصر بعد أن أوضح لأمرائه أن بما حمله على مغادرة ولايته مسير عساكر مصر إليهاورغبة الناصر محمد في تعيينه نائباً عنه (٢).

وقد أرسل السلطان إلى نوابه ببلاد الشام يطلب منهم أن يحسنوا استقبال الأمير دمرداش ، فتلقاه بدمشق نائب السلطنة الأمير سيف الدين تنكز عظاهر الحفاوة والتكريم ، ووفر له سبل الراحة حتى رحل إلى القاهرة حيث حظى عقبابلة السلطان الذي أنعم عليه بالخلع المزركشة وخصص لاقامته جناحا بالقلعة ، كما قرر له ولاتباعه الرواتب السنية ، وصار ركب في موك السلطان مرتدياً الاقيية الإسلامية (٢).

ولم يمض على قدوم دمرداش إلى القاهرة زمن طويل حتى طلب من الناصر أن يرسل إلى بلاد آسيا الصغرى فريقًا من جيشه ؛ فأمهله السلطان

<sup>(</sup>۱) النوبرى: نهاية الأرب ج ٣١ ورقة ٨٥،

المقريزي: السلوك ج ٢ ألقهم الأول من ٢٩٢-٢٩٣ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك جـ٢ القسم الأول س ٢٩٣ -- ٢٩٤ -

<sup>• (</sup>٣) النويري : نهاية الأرب ج ٣١ ورقة ٥٠٠ .

قليلا وكتب إلى بدر الدين محمود ملك دولة بنى قرمان (١) يطلب منه أن ينزل على القلعة التى يقيم بها أولاد دمرداش وبرسلهم مكرمين إلى مصر (٢). فعت إليه ذلك الملك يعرفه أنهم آثروا البقاء فى بلادهم وقالوا له: ولاحاجة النافى مصر ، وأثار بدر الدين فى خطابه غضب السلطان على دمرداش ، فأوضح له أن دمرداش هو الذى أمر أبناءه بعدم مغادرة بلادهم وأنه ماقدم إلى مصر إلا طمعا فى مسكها . ولما وصل هذا الكتاب إلى السلطان استدعى دمرداش لمقابلته وأحبره مما ورد فى كتاب بدر الدين ثم واجهه بنجم الدين اسحق سفير هذا الملك فتحاقا بحضرة الامراء ومالبث السلطان أن وقف على ما يضمره دمرداش من الشر نحوه فقبض عليه وعلى من قدم معه من كبار رجال ولايته (١).

وهناك أسباب أخرى حملت الناصر محمد على اعتقال دمرداش، منها إسرافه فى توزيع أغنامه التى وردت إليه من بلاد آسيا الصغرى على بعض الأمراء، وإثارته الاحقاد بين الامراء والخاصكية (1).

ولم يكد يعلم بو سمعيد ايلخان فارس بقدوم دمرداش بن جوبان إلى مصر حتى أرسل سفارة الى السلطان تحمل كتابا يتضمن رغبته فى إنفاذ دمرداش إليه ، على أن يرسل اليه فى مقابل ذلك الأمير شمس الدين قراسقر المنصورى . فال السلطان إلى تحقيق هذه الرغبة أول الامر ، لكنه ما لبت أن عدل عن ذلك وعول على قتله حتى لا تشفع له أحته بغداد خاتون والوزير

<sup>(</sup>۱) قامت دولة بنى قرمان بجهات أرمناك وفسطمونية بجنوبى آسيا الصغرى فى أواسط القرن السابع الهجرى . وقد أسسها قرمان بن تورا صوفى المتوفىسنة ١٣٦٠ه (١٢٦١م). التلقشندى : صبح الأعشى ج ٥ ص ٣٦٠ ،

Enc. Isl, Art, Karaman Oghlu,

Lane - Poole, Muh. Dynasties pp. 184-185.

الدكتور زيادة: حاشية رقم ٥ كتاب الــلوك ج ١ ص ٦٣٠ ، ج ٢ ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>۲) المقريزي: السلوك ج ٢ القسم الأول ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٣) النويري : نهابة الأرب حـ ٣١ ورقة ١٨٦

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوك ج ٢ القسم الأول ص ٢٩٧ .

غياث الدين بن رشيد الدين عند بو سعيد ، فأمر بشنقه يوم الخيس ۽ شوال سنة ٧٢٨ ه (٢٢ أغسطس سنة ١٣٢٨ م ) ثم حنط رأسه وأرسل إلى ويوسعيد، (١)

وقد ظل الصفاء سائداً بين دولتي الماليك والمغول حتى توفى بوسعيد سنة ٧٣٦ه ( ١٣٣٥م ) فى قراباغ Qara-Bagh قرب أران حين كان يتأهب لقتال أزبك رئيس القبيلة الدهيبة بسبب محاولته الإغارة على بلاده (٢).

وقد ذكر ابن بطوطة (٢) أن بغداد خاتون حقدت على بوسعيد، و دست له السم لانه أحب دلشاد خاتون Dilshad Khatun ابنة دمشق حواجا حبا شديداً وهجرها. ولما علم الأمراء بذلك عولوا على التخلص منها فقتلها أحدهم وهي في الحام حيث ظلت جثتها أياما.

ولم يترك بوسعيد أو لاداً، فاعتلى العرش من بعده Arapagaun من سلالة Arikbuka أخى هو لاكو ، بمساعدة الوزير غياث الدين محمد ، ولقب بمعز الدنيا فى الدين . وقد عمد هذا الحان على أثر توليته الحكم إلى تقوية مركزه بزواجه من Satibeg أرملة جو بان وأخت بوسعيد ليضمن بذلك ولا عبيت هو لاكو له ، ثم سار لمحاربة أزبك رئيس القبيلة الذهبية وأوقع به الهزيمة (أ).

على أن الفتن والاضطرابات مالبثت أن قامت فى دولة المغول بفارس، خرج الأمير على بادشاه Arapagaun على Ali Padishah، وانضم إلى دلشاد خاتون أرملة بوسعيد، كما دعا الامراء والعرب إلى انتخاب خان جديد، فوقع الاختيار على موسى من سلالة هو لاكو، ثم اضطر Arapagaun إلى الفرار

سنة ١٣٣٦ م حين سار على بادشاه لمحاربته (٥٠).

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الأرب ج ۳۱ ورقة ۸٦.

Browne, Literary History of Persia, Vol III p. 56.

Browne, Literary History of Persia Vol. III. p. 57. (Y)

<sup>(</sup>٣) تحفة النظار في غرائب الأمصار بد ١ س ٩٤٠ .

Howorth, History of the Mongols, Vol III. pp. 634-635. (2)

Howorth, History of the Mongols, vol 111, p. 637. (°)

ولم تستقر الأمور في دولة المعول بتولية الخان موسى ، بل تصدعت أرّكان هذه الدولة في عهده ، فاستقل الأمراء بولاية الأقاليم ، نخص بالذكر منهم الشيخ حسن الجلايرى الذي كان يلي حكم الروم بآسيا الصغرى ، وحاجي توغاى Haji Toghai حاكم أرمينيه وديار بكر منذ سنة ٧٣٧ه. وكان هذا الأخير يعادى على پادشاه ، فأرسل إلى الشيخ حسن الجلايرى يطلب منه إعداد قواته ، فسار الشيخ حسن قاصداً تبريز لمحاربة على پادشاه على رأس جيش من التركان والجرجان وأوقع به الهزيمة وقتله سنة ١٣٣٦م (١) ، ثم دخل بعداد واستولى علىها (٢) ،

وقد بلغ من أضطراب الأمور في دولة المغول بفارس أن أصبح بها ثلاث سلاطين : موسى خان ، ومحمد شاه الذي أقامه الشيخ حسن الجلايري واتخذ تبريز مقراً لحسكمه ، وتوغاى تيمور Tughai Timur الذي استدعاه الأمراء من مازندران بعد تولية محمد شاه وولوه سلطانا بخراسان وصار يدعى له في الخطبة وينقش اسمه على السكة (٣).

على أن توغاى تيمور ما لبث أن سار قاصداً تبريز ، وعند وصوله إلى حدود أذربيجان انضم إليه موسى خان ، ثم تابعا سيرهما حتى التقيا بالشيخ حسن الجلايرى ومحمد شأه وجيشه بمراغه فى يونية سنة ١٣٣٧ م ، فدارت رحى الحرب بين الفريقين ، وانتهى أمرها بفرار توغاى وهزيمة موسى وأسره ثم قتله على يدالشيخ حسن فى يولية سنة ١٣٣٧ م (٤) .

وكانت هذه الفتن والقلاقل التي أعقبت موت بوسمعيد ، سببا في انجاه مطامع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون نحو بلاد الفرس (٥٠). فلسا

Howorth, History of the Mongols, Vol. ill. pp. 637-638 (1)

<sup>(</sup>٢) المقريزي: السلوك ج ٢ القسم الثاني ص ٢٤١.

Howorth, op. Cit, Vol. III, p. 638. (\*)

Howorth, op. Cit, Vol. III. p. 639. (2)

Muir, The Momeluke or Slave Dynasty of Egypt p. 70. (0)

قدمت عليه في أوائل سنة ١٩٣٧ م بعثات من الشيخ حسن الجلايرى والخان محد ، تطلب مساعدته ، أرسل السلطان بعض قواته إلى حدود دولة المغول المخدلات عقد الناصر محمد حلفاً مع علاء الدين أرتنا حاكم آسيا الصغرى المغولى الذي استقل بإمارة سيواس وما تبعها من البلادسنة ٩٣٦ ه (١٩٣٥م) وكان مهدداً من ناحية بالشيخ حسن الجلايرى ، ومن ناحية أخرى بالأمير قراجا بن أى دلقادر Karaja Ibn Abi Dulkadr). وقد كتب الأمير علاء الدين إلى الناصر محمد يقول : « أريد أن أكون نائبك عمالك الروم » ؛ فأجابه بالموافقة ، وأرسل اليه الخلع السنية ، وصارت ترد اليه المكتب باسم ، نائب السلطنة الشريفة بالبلاد الرومية ، كما أصبح اسم الناصر يذكر على منابر الله الملاد (٢) .

على أن السلطان الناصر مالبث أن أعرض عن تحالمه مع علا الدين أرتنا ومال إلى جانب كلمن الشيخ حسن الجلايرى وقراجا Karaja الذى استولى على قلعة طرندة (٣) Darenda الخاضعة لحكومة أرتنا ، وسأل حاكم حلب أن يبعث اليها حاكماً مصرياً وحامية إسلامية (٤) ، وأقام فيها الدعوة للناصر . ولم تزل هذه القلعة بأيدى سلاطين مصر إلى أن توفى الظاهر برقوق (٥) .

ولما زالت مخاوف أرتنا من جانب الشيخ حسن الجلايرى أمر بحذف اسم الناصر من الحطبة فى بلاده ، وعدم نقش اسمه على السكة . لكنهسر عان ما عدل عن ذلك وجدد العهد الذى أخذه على نفسه حين أغارت قوات من سورية متحالفة مع التركمان بقيادة قراجا بن أبى دلقادر ، على إقليمه (1)

Howorth, The History of the Mongols Vol. ill. p. 640. (1)

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٥ القدم الأول س ١٣٧،

القلقدندى: صبح الأعشى ج ٥ س ٣٦٢.

 <sup>(</sup>٣) بلدة على مسافة ثلاث مراحل من ملطية بأطراف آسيا الصغرى.
 ياقوت: معجم البلدان .

Howorth, op. cit, Vol. III. p. 640. (1)

<sup>(</sup>۵) المقريزي : السلوك - ۲ الفسم الثاني س ۶۹۶ ـــ ه ۶۹۰

Howorth, op. cit, Vol. 記. p, 640 · (7)

ولم يزل علاء الدين أرتنا منذ ذلك الوقت ، يدين بالطاعة لدولة الماليك وتتردد رسله إلى الديار المصرية حتى توفى فى أوائل المحرم سنة ٧٥٣ ، فظلفه بعض أبنائه . وظلت سلالته تتداول إمارة سيواس حتى أو اخرالقرن التاسع الهجرى حيث استبد بالسلطة برهان الدين أحمد قاضى هده الإمارة دون أحد أعقاب بنى أرتنا الاطفال الذى آل اليه الملك سنة ٥٨٠(١) ه .

وقد طلت الأمور غير مستقرة في دولة المعول بفارس لتولية أكثر من سلطان واحد على البلاد وطموح بعض الشخصيات المغولية إلى الاستئشار بالنفوذ، الآمر الذي أدى إلى قيام المنازعات بينهم ويتجلى لنا ذلك في الحركة التي قام بها الشيخ حسن بن دمر داش (٢) الذي عرف بالصغير تمييزاً له عن الشيخ حسن الجلايري الملقب بالكبير ، فقد أدى به حرصه على أن يكون له نصيب من السلطة في دولة المغول إلى إحضاره رجلا تركيا يسمى Karajar وزعمه أنه والده وادعائه أنه هرب من سجون القاهرة وظل مشتنا عدة سنين في دمل بعيدة (٢) ؛ ولعله كان يرمى من وراء ذلك الإدعاء إلى كسب كثير من الأنصار حوله.

ولما وصل إلى الناصر نبأ ثورة حسن الصغير ، وظهور والده دمرداش خشى أن يكون هؤلاء الرجال الذين عهد إليهم بقتله قد خدعوه ، وأنه إذا ما استعاد مركزه يصبح عدوا لدودا له ، ومن ثم أرسل أحمد الشهاف إلى Haii Toghai أمير ديار بكر ليمقد معه حلفا ، يزداد قوة بزواج ابنه بإحدى بنات السلطان . فاستقبل تو غلى سفير الناصر بالترحاب ، وبعث إليه يخبره بأنه لم يثق بما زعمه ذلك المدعى ، وأنه تحالف مع حسن الكبير ضده .

على أن الناصر ما لبث أن أعاد الكرة على الأمير توغاي ، فجدد ماطلبه

<sup>(</sup>۲) این خلدون: ج ه س ۳۶۰-۳۹۰ ۰

رُم) كَانَ دَمُرداش مِنْ جَوْبَانَ مَا كَمَا عَلَى آسَيَا الصَّفَرَى فَي عَمِد بوسَّعَيْدَ ثُم قَرَ الى مَصَرَ وَأَمْرِ النَّاصِرِ بَقِتَلَهُ سَنَةً ٧٢٨هـ .

Howorth, History of the Mongols, Vol. III, p. 641. (\*)

فى سفارته الأولى ؛ فاجاب توغاى بأن هذا الوقت ليس مناسبا للتفكير فى الزواج ، ورجاه أن يرسل بضعة آلاف من رجاله إلى حلب لتعاو نه عند الضرورة وتكون عضدا له (۱) .

وقد احتدم النزاع بين حسن الكبير، وحسن الصغير؛ ودارت بين جيشيهما في يولية سنة ١٣٣٨ م عدة معارك، اضطر أثناءها حسن الكبير إلى الفرار؛ وظل الحان محمد يحارب بشجاعة مع قوات خراسان حتى وقع أسيرا في يد الشيخ حسن الصغير، الذي قتله (٢).

وقد رأى حسن الصغير بعد هذا النصر الذى ظفر به ، أن ينضم إلى جانب الأميرة Satibeg ـ التى رفضت الانحياز إلى حسن الكبير ـ ثم عاد معها إلى تبريز . واتفق رأى الأمراء على أن لهذه الأميرة الحق فى العرش مادام لم يبق هناك ذكر من سلالة هو لا كوعلى قيدالحياة ، ومن ثم ارتقت Satibeg عرش المغول بفارس سنة ٢٧٩ ه ، وصار يذكر اسمها فى الخطبة و ينقش على السكة ، وما لبئت هذه الأميرة أن سارت بصحبة حسن الصغير على رأس الجيش الذى التف حولها ، إلى مدينة سلطانية . ولما سمع بذلك حسن الكبير تقدم ليو اجه منافسه ، ثم دارت المفاوضات بينهما ، وحل الوئام بين المتحار بين محل الخصام واعترف حسن الكبير بأحقية Satibeg فى عرش المغول (٣) ؛ و بذلك قضى بالفشل على آمال الناصر و أطاعه فى بلاد الفرس (٤).

ولم تبد محاولة من جانب خلفاء الناصر للنوسع في بسط نفوذهم على دولة المغول في فارس لانصرافهم الى توطيد سلطتهم ، والقضاء على الفتن التي يثيرها الامراء طمعا في الاستئثار بالحكم .

على أن حادثًا سياسيا وقع ببغداد حمل الأشرف شعبان سلطان مصر

Howorth. History of the Mongols, Vol. III. pp. 641-942. (1)

Howorth, Op. CP.t, Vol III, p. 642. (Y)

Howorth, Op. Cit, Vol. III. pp. 642-643 (\*)

Muir, The Mameluke Or Slave Dynasty of Egypt, p. 70. (1)

على الطموح إلى مدرقعة دولته على حساب المغول؛ ذلك أن حاكم هذه المدينة التتارى خواجا مرجان تمرد على الخان أويس سنة ٧٦٧ه (١٣٦٦م) وخطب ببغداد للسلطان الأشرف، كما بعث رسله إلى القاهرة ومعهم كتاب يتضمن أنه خلع أويس وأقام الخطبة وضرب السكة باسم الأشرف شعبان، وأخذ له البيعة ببغداد؛ فاستقبل السلطان رسله استقبالا حافلا وزودهم بالهدايا التقيسة، وجهز له و أعلاما سلطانية وخليفتيه (۱) ، كما بعث إليه تقليدا بغداد؟

على أن ماكان يطمح إليه السلطان الأشرف شعبان من توسيع نطاق مصر، أسفر عن الخيبة التامة، إذ هزم حاكم بغداد المتمرد وعادت بغداد إلى دولة المغول (٣).

#### (ب) مغول القفجاق

لم تـكن العلاقة بين دولة الماليك في مصر ومغول القفجاق (٤) كما كانت بينها وبين مغول فارس ، بل استمرت العلاقات الودية قائمة بين الدولتين منذ عهد بركة خان (١٢٥٦ – ١٢٦٧ م) الذي اعتنق الاسلام و دخل في حلف مع السلطان الملك الظاهر بيبرس، كما اتفق خلفه منكو ثمر مع هذا السلطان علي مناوأة بيت هو لاكو والقضاء عليه (٥).

 <sup>(</sup>١) يلاحظ أن كامة ﴿ خليفتية ﴾ من التعبيرات السائدة في ذلك العهد ؟ والصواب ﴿ خلفية ﴾ بحذف الياء والتاء أيضا ، لأن النسبة الى فعيلة فعلى بحذف الياء والتاء كما نقول في النسبة إلى صحيفة ومدينة صحنى ومدنى في المذكر ، وصحفية ومدنية في المؤنث .

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك جـ ٣ س ١٤٩ -- ٤٩ ب٠

Muir, The Mameluke Or Slave Dynasty of Egypt, b. 98. (\*)

<sup>(1)</sup> كانوا يسكنون حوض نهر الفرلجا ؛ وبطاق عليهم أيضاً اسم الفبيلة الذهبية (1) كانوا يسكنون حوض نهر الفرلجا ؛ وبطاق عليهم أيضاً اسم الفبيلة الذهبية (Golden Horde) نسبة إلى خيام مسكراتهم ذات اللون الذهبي . وقد انحذ باطو بن جوجي ابن جنكزخان بعد أن استفر له الأمر في مملكة الففجاق عاصمة لها سماها (Sarai) . (Enc. Isl. arts : Batu Khan, Kipcak)

 <sup>(</sup>٥) كتاب الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره س ١١٠ - ١١٣٠٠٠٠

وكان من أثر سياسة حسن التفاهم بين دولتي الماليك ومغول القفجاق أن أنفذ طقطاى ملك القفجاق سفارة إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٢٠٤ ه تحمل هدية وكتاباً يعرض فيه استعداده لمساعدته في محاربة غازان؛ فأرسل إليه سلطان الماليك رداً ، ذكر فيه أن الله قد كفاهم شرغازان وأن أخاه أو لجايتو خدابنده أذعن للصلم (١).

على أن طفطاى ما لبث أن أعاد الكرة بعد سنتين ؛ فأرسل إلى مصر سفيره نامون بهدية سنية وكتاب يعان فيه رغبته فى إرسال جيش يصحب الجيش المصرى إلى الفرات للاستيلاء على بلاد غازان على أن يكون لسلطان الماليك وملك مغول القفجاق ما يفتحه جيش كل منهما . ولما وصل هذا السفير إلى القاهرة ، احتفل الناصر محمد باستقباله وأنفذ معه هدية للملك طقطاى ورداً يتضمن أنه عقد الصلح مع أو لجايتو خدابنده ايلخان المغول بفارس ، ولا يليق نقضه ، وأنه إن حدث ما يستوجب ذلك عمل على تلبية طلمه (٢) .

وقد ظل الصفاء سائداً بين هاتين الدولتين حتى آلت زعامة القبيلة الذهبية . بعد وفاة طقطاى إلى أزبك (١٣١٣ – ١٣٤٠ م) الذى حذا حذو بركة خان فى فشر الإسلام حتى أصبح ثابت الأركان فى عهده .

وعلى الرغم من تحمس أزبك للدين الإسلامى و تفانيه في الإخلاص له ؛ فإنه كان كثير النسامح نحو رعاياه من المسيحيين ؛ فقد منحهم الحرية التامة في إقامة شعائرهم الدينية ، وذهب في تسامحه معهم إلى أبعد من هذا ؛ فسمح لهم بالتبشير لدينهم و نشره في بلاده (٣) .

وكان لاعتناق أزبك خان الإسلام أثر كبير في استمرار العلاقات الودية

<sup>(</sup>١) المفريري: السلوك ج ٢ القسم الأول من ٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الفضائل : النهج السديد ج ٢ من ١١٧،

المقريزي : المعلوك ج ٢ الفسم الأبولي ص ٧٧ .

Sir Thomas Arnold. The Preaching of Islam pp. 240-241. (r)

بينه وبين دولة الماليك في مصر ؛ فتبادل كل من السلطان الملك النــاصر محمد ابن قلاوون وأزبك خان المراسلات والهدايا ، كما اقترنت العلاقة بينهما عصاهرة سلطان الماليك بيت أزبك خان؛ ذلك أن الناصر محمد أنفذ الأمير علاء الدين أيدغدي الخوارزمي سنة ٧١٦ه إلى أزبك خان ومعه رسالة يطلب فيها ربط أواصر الصداقة بينهما عن طريق المصاهرة . ولما تحدث هذا السفير مَعَ أمراء أزبك خان في مسألة زواج الناصر محمد بإحدى بنات ملوك البيت الجَنكزخاني، نفروا منه أول الأمر وقالوا : وهذا لم يقع مثله فيما تقدم من حين ظهور جنكز حان و إلى هذا الوقت ، وفي مقابلة ماذا تجهز ابنة ملك من الذرية الجنكزخانية إلى الديار المصرية؟» ورفضوا الموافقة على طلب الزواج ؛ لـكنهم ما لبثوا أن اجتمعوا بعد أن وصلت إليهم الهدايا التي بعثها السلطان إليهم وعدلوا عن رأيهم الأول، وعملوا على تذليل صعاب مسألة زواج الـاصر محمد وقالوا : • ما زالت الملوك تخطب إلى الملوك وملك مصر ملك عظم يتعين إجابته إلى ما طلب ، إلا أن هذا الأمر لا يكون إلا بعد أربع سنين ، سنة كلام ، وسنة خطبة ، وسنة مهاداة ، وسنة زواج ، ، واشترطوا لإتمام الزواج أن يقدم السلطان مليون دينار ، ومليون فرس . وألف عدة كأملة للحرب ، وأن يحضر بعض الأمراء ونسائهم لمصاحبة الأميرة في سفرها إلى مصر ، وغير ذلك من الشروط التي يتعذر إجابتها . ولما وقف السلطان على هذه الشروط عدل عن الخطبة(١) .

وعلى الرغم من قشل مشروع زواج الناصر محمد بإحدى بنات بيت أذبك خان ، فإن الرسل ظلت تتبادل بينهما حاملة رسائل المودة والصداقة ، دون أن تتعرض لمسألة المصاهرة ، واستمر الحال على ذلك إلى أن توجه الأمير سيف الدين أطوجي سفيرا من قبل الناصر محمد إلى أزبك خان حاملا الهدايا والتحف وخلعة سلطانية مزركشة ، فتحدث معه أزبك خان في مسألة

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الأرب ج ۳۰ ورقة ۱۳۷.

زواج الناصر محمد وقال له: وقد جهزت لأخى السلطان الملك الناصر ماكان قد طلب وعينت له ابنة من البيت الجنكزخانى ، وفقال له الأمير : و إن السلطان لم يرسلنى فى هذا الأمر ، ولما تحدث معه بشأن الصداق ، اعتذر الأمير عن التحدث فى هذا الموضوع لعدم وجود مال معه ، ثم طلب أزبك من التجار أن يقرضوا هذا الأمير بعض الأموال ، فاقترض منهم سبعة وعشرين ألف دينار ، ثم جهزت الخاتون دلنبية (۱) مع جماعة من الأمراء والخواتين وصحبهم قاضى مدينة صراى ، فركبوا جميعا البحر فى رمضان سنة ۱۹۷۹ ، قاصدين مصر ، فمروا فى طريقهم بالقسطنطينية ، حبث بالغ أمبراطورها فى إكرامهم ، ثم تابعوا سفرهم إلى الإسكندرية ، فوصلوا إليها فى ربيع الأول سبة ، ۲۷ م ، حيث كان فى انتظارها الأمير أقبغا عبد الواحد وبعض الحجاب و ثمانية عشر حراقة . فركت الخاتون فى الحراقة السلطانية الكبرى وركبت حاشيتها فى الحراريق الأخرى ؛ واستقر ركامها عند ساحل مصر حيث حملت إلى القلعة فى عجلة موشاة بالذهب والطنافس (۲) .

وقد تغالى الناصر محمد فى إكرام الوفد الذى قدم مع خطيبته ، ودعاهم لمقابلته . ولما مثل كبير رسل الملك أزبك بين يديه سلمه رسالة هذا الملك وقال له : . . . قد سير نا لك من بيت كبير ، فإن أعجبتك خدها بحيث لا تخلى عندك أكر منها ، وإن لم تعجبك ، فاعمل بقوله تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) ، فقال له السلطان : « نحن ما تريد الحسن ، وإنما نريد كر البيت والقرب من أخى ، و نكون نحن وإياه شيئا واحداً . .

ولم تمض أيام قلائل على وصولوفد الملك أزبك ، حتى تولى عقد الزواج قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة على صداق قدره ثلاثون ألف دينار ؛ وكتب علاء الدين على بن الأثير كاتب السر هذا العقد بخطه (٣).

<sup>(</sup>١) يقال لها أيضًا طولونية .

<sup>(</sup>۲) النویری ج ۳۰ ورقة ۱۳۷ --- ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوك ج ٢ المقـم الأول س ٢٠٤ ـــ ٢٠٥ .

وكان من أثر هذه المصاهرة أن زادت الصلات توثقا بين دولة الماليك في مصر ، ودولة مغول القفجاق ، وعادت الحال بين هاتين الدولتين إلى ماكانت عليه أيام السلطان الملك الظاهر بيبرس الذي حالف بركه خان وتزوج بابنته ، وبذلك ارتبطت دولة مغول القفجاق بدولة الماليك في مصر، برباط المصاهرة .

وقداستمرت عرا الصداقة مستحكمة بين هاتين الدولتين في عهد جاني بك ابن أزبك خان ، فتبودلت المراسلات بينه وبين السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون سنة ٧٥٦هـ (١).

ولم يكن للانحلال الذي أصاب دولة مغول القفجاق بعد وفاة بردى بك (٢) ابن جانى بك أثر فى تغيير بجرى العلاقات بينها وبين دولة المماليك فى مصر، بل ظل الصفاء سائدا بينهما ، فأرسل السلطان الملك الأشرف شعبان إلى و أرض خان ، الذى انتزع الملك من أحفاد أزبك ، وفدا مزودا بهدية من الأقشة المنسوجة بالاسكندرية وبعض الطرف ، كما بعث إليه برسالة يتباهى فيها بعظمة ملكه و توارث الحكم فى أسرته ، ويعتذر عن تأخره فى الكتابة إليه بانشغاله بمحاربة الفرنجة الذين أغاروا على الاسكندرية ؛ ومما وردفى هذه الرسالة (٣) : . . . . . . . الحمد لله الذي وهينا ملكا دانت له ملوك الاقطار .

<sup>(</sup>۱) القلقشندى: صبح الأعشى ح ٧ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>۲) كانت دولة مغول الفقجاق قد تطرق إليها الوهن بعد وفاة بردى بك ، فتنازع الأمراء السلطة وإستقلوا بولاية الأقالم ؛ فاستقر « أرص خان » بصراى ( Sarai ) عاصمة مغول القبيلة الذهبية ، والأمير « ماماى » بالقرم سنة ۲۷۷ ه ؛ ثم طمح طفتمش ابن بردى بك إلى عرش آبائه ؛ فسار لمحاربة أرض خان وأوقع به الهزيمة ، ولما توفي هذا طخان في منتصف سنة ۲۷۷ ه ، سهل على طفتمدس الاستيلاء على أعماله مجبال خوارزم كما تمكن من ضم صراى الى حوزته ، وما زال يوالى انتصاراته حتى استعاد ملك آبائه من أيدى الأمراء المتغلين .

<sup>(</sup>ابن خلدون : ج ٥ ص ٣٧٠ -- ٣٩ ) .

<sup>(</sup>۱) القلقشندى : صبح الأهمى ج ٧ س ٢٩٢ - ٢٩٨

وازدانت الأسرة والتنجان بما له من عظمة وفحار ، . . . نحمده على أن جعل على كتنا الشريفة هي محل الإمامة العباسية ، فلاجحود ولا إنكار . . و فشكره على أن أورثنا ملك أسلافنا الشهداء ، فأقر العيون وسر الاسرار ، وجعل السلطنة المعظمة في بيتنا المكرم تنتقل تنقل البدور في بروجها . . .

وكان لنا مدة مديدة ، وقد تأخرت رسلنا عن (حضرتك) ولم تصدر من جهتنا الشريفة . . . ولا وردت رسل من (جهتك) ؛ ولم يشغلنا عن ذلك إلا موافقة الفرنج المخدولين أعداء الدين ، ومقارعتهم في سائر السواحل بشدة البأس والتمكين . . .

وقد وجهذا إلى المقام العالى أعلى الله شأنه صحبة رسلنا المذكورين من الأقشة الإسكندرى ( هكذا فى الأصل ) وغير هاعلى سببل الحدية والمواهب السنية . . . .

ti z: 🏚

وصفوة القول أن علاقة مغول القبيلة الذهبية بالماليك كانت مبنية على أساس متين نظراً للصلات الوثيقة التى تربط ملوك القفجاق بسلاطين مصر ؛ فإلى جانب الوحدة الدينية ، كان هناك المنفعة السياسية المتبادلة وهى العداوة المتأصلة لبيت هو لا كو ، على حين أن علاقة ايلخانات فارس بالماليك لم تكن موطدة توطيدا ناماً حتى بعد اجتماعهم فى ظل الإسلام وتبادل المراسلات الودية بينهم ، ويمكننا أن نستدل على صحة هذا الرأى من موقف تكودار أحمد إزاء دولة المماليك فلم يكن خطابه المتضمن عبارات الود والصداقة الذي بعثه إلى قلاوون صادرا عن نية خالصة ، لأن انشغاله بمحاربة أحد منافسيه على العرش حال دون شنه الغارات والحروب على تلك الدولة ، وكذلك كان شأن غازان سحود فإنه لما خلاله الجو فى دولته قام بنفس الدور الذي قام به أجداده الوثغون ؛ فبدأ بالعدوان فى موقعة مرج الصفر كما بدأ هو لا كومن أجداده الوثغون ؛ فبدأ بالعدوان فى موقعة مرج الصفر كما بدأ هو لا كومن

قبل بتهديد الماليك إن لم يذعنواله ، وانتهى الأمر بهزيمة أتباعه من المغول في موقعة عين جالوت (١).

ولعل السبب فى تلك العداوة راجع إلى أن دولة المغول دأبت منذ عهد جنكز خان على التوسع ومد رقعة بلادها. وقد رأت دولة المماليك فى استمرار هذه الحركة ما يهددكيانها وخاصة أنها كانت تعنى بأن يكون لها مركز عتار بين الدول المجاورة لها.

<sup>(</sup>۱) بليدة بين بيسان و نابلس من أعمال فلدهاين . ياقوت : معجم البلدان انظر كتاب الظاهر برس وحضارة مصر في عصره للمؤلف من ٤٨ - ٥٠

# الفصل الرابغ

## علاقة مصر بأرمينية الصغرى

بدأت العلاقات تظهر لأول مرة بين الماليك والأرمن في عهد الظاهر بيبرس الذي حاربهم سنة ٦٤٤ ه ( ١٢٦٦ م ) وأوقع بملكهم الهزيمة ، كما تمكنت جيوشه من دخول سيس (١) . وغنمت من بلاد أرمينية مغانم كثيرة سنة ٦٧٣ ه (٢)

وقد واصل الماليك الإغارة على بلاد أرمينية في عهد السلطان الملك المنصور قلاوون ؛ فوصل جنده إلى مدينة أياس (٣) سنة ٦٨٢ هـ ، وحاربوا الازمن عند باب اسكندرونه ؛ وبعد أن أوقعوا بهم الهزيمة عادوا محملين بالغنائم (٤) .

وكان الأرمن يؤدون إناوة معينة لسلاطين الماليك بمصر ، غير أنه يظهر لنا أنهم عمدوا إلى قطعها في عهد الأشرف خليل ، فأرسل إلى ملكهم كتاباً بعد فتح عكا ، أشاد فيه بعظم بحهود جيوش الماليك الذين حاصروا تلك المدينة ، كما دعاه إلى إرسال القطيعة المقررة والحضور لمقايلته ، وفيما يلى نص هذا الكتاب(٥) : « ليعلم الملك تسكفور الارمن ، وفقه الله في سره وجهره ،

<sup>(</sup>۱) وهي عاصمة أرمينية الصغرى ، وموتمها بين أنطاكية وطرسوس . ياقوت معجم الملدان .

<sup>(</sup>٢) منشل بن أبي النصائل : ج ١ من ١٥٢ .

كتاب الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره ص ١١٤ -- ١١٥ .

<sup>(</sup>۳) أياس: عاصمة بلاد ما وراء نهر جيحان ، ( وتقع في الجزء الجنوبي من آسيا الصغرى على ساحل البحر الأبيض)القلقشندي: صبح الأعشى ج 4 ص ١٣٣ ، ج ٨ ملك Le Strange, Palestine Under Moslems, p. 405... ٣٠٠م

<sup>(1)</sup> المقريزي : السلوك ج ١ القسم الثالث من ٧١٦ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ سلاماين الماليك س ٨ .

ولما وصل إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون نبأ خروج ملك أرمينية على طاعته سنة ٧٠١ ه و تحالفه مع غازان ، أمر بإنفاذ جيش لمحاريته ، فحرج الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى على رأس حملة ، وسار إلى حماة حيث انضم اليه نائبها كتبغا مع فريق من الجند ، وبذلك تعاونت القوتان على محاربة الأرمن . فلما نزل جنودهما بلاد سيس عاثوا فيها تخريباً ونهباً ، ثم عادوا مظفرين بعد . أن مكثوا في هذه البلاد بضعة أيام (١) .

لم يقلع الآرمن عن مناوأة المماليك ، وسرعان ما انضمت جيوشهم إلى المغول في حملتهم على بلاد الشام سنة ٧٠٧ ه التي تغلب عليها المصريون . فلها هدأ بال السلطان الملك الناصر من ناحية المغول ، وجه إلى الآرمن في أواخر سنة ٧٠٣ ه ( ١٣٠٤ م ) جيشاً من مصر والشام تحت رئاسة ثلاثة من أكفاء القواد: بدر الدين بكتاش الفخرى ، وعلم الدين سنجر الصوابي ، وشمس الدين سنقر شاه المنصورى ، فدخلو اسيس وخر بو امز ارعها وأسروا . كثيرا من أهلها ، ثم حاصروا تل حمدون وتمكنوا من فتح قلعتها صلحاً ، و بذلك عادت هذه البلاد تدين بالطاعة السلطان الملك الناصر (٢).

ولما تأخر هيتوم Haithon ملك أرمينية عن دفع الإتاوة ، بعث إليه نائب حلب الأمير شمس الدين قراسنقر سنة ٥٠٥ه ( ١٣٠٥م) جيشاً تحت قيادة الأمير سيف الدين قشتمر ، فعرض عليه ملك أرمينية مبلغاً من المال في مقابل رجوعه عن بلاده ، فأبي وواصلت جنوده زحفها ، وأخذت في إحراق بعض القرى حتى صدتهم جيوش المغول والأرمن وأوقعت بهم الهزعة (٣) .

<sup>(</sup>١) أبو الفدا: المختصر في أحوال البشر ج ٤ ص ٤٢ -- ٤٧ ، تاريخ سلاطين المالك ص ١٢٨ -- ١٢٩ ،

<sup>(</sup>٢) النويرى: نهاية الأرب ج ٣٠ ، القريزى: السلوك ج ١ القسم الثالث ص ١٤٩ -

<sup>(</sup>٣) این خلدون : ج ٥ س ٢٠٠٠ .

Howorth, History of the Mongols, Vol III p. 556

ولما علم الناصر محمد بتلك الهزيمة التي لحقت بجنوده فى بلاد أرمينية ، جهز جيشاً تحت قيادة بكتاش الفخرى لإضعاف شوكة الأرمن وبسط سيادته على دولتهم ، فخشى ملك أرمينية عاقبة هجوم هذا الجيش على بلاده ، وكتب إلى نائب حلب يعرفه أرب المغول وحدهم يتحملون تبعة مخاربة جنوده اوأرسل إليه هدايا ثمينة ، كما وعده بأنه سيؤدى الإتاوة بانتظام ، فكان ذلك سببا كافيا لحل الناصر محمد على أن يبعث في طلب الجيوش المصرية من بلاد أرمينية ().

وعلى الرغم من هذه الحملات التي وجهها الناصر محمد إلى أرمينية الصغرى ، فإن نفوذ المصريين لم يتوطد فيها ، فقد اصطروا إلى الجلاء عن كثير من البلاد والقلاع التي ضموها إلى حوزتهم في عهد الملك المنصور لاجين، وأصبح مظهر سيادتهم على هذه الدولة محصوراً في الإتاوة السنوية التي يدفعها ملك أرمينية لسلطان مصر .

ولم يكن الناصر محمد بالسلطان الذي يقنع بهذه الإتاوة ، بل كانت سياسته ترمى إلى تأمين حدود بلادالشام الشهالية ، والوقوف في وجه الأرمن الذين تحالفوا مع المغول ضده ؛ ومن ثم طلب من أوشين Oshin ملك أرمينية البزول عن البلاد والقلاع التي فتحها المصر يون في عهد المنصور لا جنين . ولما لم يجبه هذا الملك إلى طلبه ، أرسل حملة إلى بلاده تحت قيادة الأمير شهاب الدين قرطاى حاكم إمارة طرابلس سنة ٧٧٠ ه ( ١٣٢٠م ) . وقد تقدم جنود هذه الحملة في سيره حتى وصلوا نهر جيحان ، ثم عبروه و تابعوا زحفهم على سيس، فشددوا الحصار عليها ، وخربوها مع غيرها من البلاد التي مروا بها ، وعادوا بعدذلك إلى بلاد الشام محملين بالغنائم . وكان ملك سيس إذ ذاك مريضاً ، فتضاعف مرضه حين وصل اليه نبأ دخول القوات المصرية بلاده ، وما لبث أن توفى وخلفه ابنه ليو الخامس Leo V سنة ١٣٠٠ م و ولهمن العمر عشر سنوات وخلفه ابنه ليو الخامس Leo V سنة ٢٠٠ م المفرزي : السلوك ح ٢٠ القسم

<sup>(</sup>۱) النويري نهاية الأرب ح ٣٠ ورقة ٢٤ ، المفريزي : الساوك ج ٢ القسم الأول س ١٧ .

وجعله عن يلتق المصيبة في أهل ملته إذا عجز أن يلتقيها بصدره. أما بعد ، فإنا فتحنا عكا التي هي على دن الصليب، في هذا الأمد القريب؛ فصار فتوحها حَمّاً بعد أن كان فتوحما يقيناً شكا . فلو رأيت خندقها العميق مردوما . وكل برج منيع مهدوماً ، وفرسانها في خنادقها جاثية ، قد أصبحوا بسيوفنا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ، فهل ترى لهم من باقية . ولمــــا أحاط بها ركابنا المنصور - أحاط بها كما يحيط بها السور ، أظهروا الجلاد في القتال ، ورموا بالمجانيق والنبال ، وحسبوا أن بأسها يصونهم ، وأنهم ما نعتهم حصونهم . فما نفعهم الحديد، ولاكثرة العدد والعديد، لما قومنا لهم كل سنان، وجا.هم الموت من كل مكان ، أشرفنا عليه من الأسوار ، وأحطنا بهم كما يحيط اليد السوار ، فولوا من بين أيدينامنهزمين ، وأصبحوا علىما فعلوا نادمين ، فكل منهم يرى طريحا أو أسيرا لما دمرناهم وديارهم تدميرا . وأما الديوية فمامنعهم طارقة ولا جنوية ، وأما الاسبتار فأفناهم سيفنا البتار ، وأما الزنادقة البنادقة فألقوا أنفسهم في البحر لما رأوا حملاتنا الصادقة . وأنت أيها الملكإذا لم تعتبر بعكا ، لانكيناك على أقصى وجودك وتندم ندامة أهل عكا ، حيث لا ينفع الندم ؛ فتحمل القطيعتين الأولى والثانية ، وتحضر بنفسك إلى أبو ابنا العالية. وإن أطعت الخالفة لإنبليس ليطيلن حزنك على بلاد سيس ، فكل منكم يقول ما بق بعد عكا إلا أنا . فانج بنفسك قبل أن يقع الويل والعنا.، واعتمد ما رسمنالك والسلام ..

كذلك أمر السلطان الأشرف خليل سنة ٢٩٢ هـ ، بانقاذ حملة لاستعادة بمسنا من الأرمن ؛ غير أن رسل ملك أرمينية سرعان ما قدموا إلى دمشق يطلبون العفو من السلطان ، فتم الاتفاق معهم على أن يتزل الارمن للماليك عن بهسنا ومرعش وتل حمدون ؛ وأكد ملك أرمينية حرصه على طاعة السلطان بإرساله الاتاوة إليه (١) .

على أن الارمن ما لبثوا أن حاولوا استعادة نفوذهم على بعض البلاد

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ح ١ القسم الثالث ص ٧٨٤ .

التي نزلوا عنها للمآليك مما حمل سلطان مصر الملك المنصور حسام الدين لاجين على تجهيز حملة لغزو بلاد أرمينية . وكانت الآحوال ملائمة فى ذلك الوقت عاكان قامما فى تلك البلاد من الحلاف على وراثة العرش ، وقضلا عن ذلك فإن غازان إيلخان المغول فى فارس وحليف أرمينية كان مشعولا بمحارية أعدائه فى الشرق (١).

وقد هاجمت حملة الماليك مدينة سيس ، ثم استأنفت سيرها إلى تل حمدون فوجدتها خالية من الأرمن ، وبذلك تيسر لها الاستيلاء عليها ، واضطر الارمن أمام قوة الماليك إلى تسليم بعض قلاعهم (٢) .

وقد حمل الأرمن ملكهم سمباد Sempad تبعة تلك الانهزامات التي حلت بهم ، واستدعوا أخاه قسطنطين Constantine ليولوه ملكا عليهم ؛ فسار إلى سيس وخلع سمباد من العرش وحل محله سنة ١٢٩٨ م ؛ ومالبث سماد بعد ذلك أن فر إلى القسطنطينية .

وقد أظهر قسطنطين للبصريين دخوله في طاعة السلطان واتفق معهم على أن تمكون لهم الأراضى الواقعة جنوبي بهر جيحان (٢) ؛ وبذلك دخل في حوزتهم كثير من البلاد والقلاع نخص بالذكر منها : حميص وتل حمدون ومرعش (٤) . وظلت هذه البلاد في يد الماليك حتى قدم غازان بقوات المغول إلى بلاد الشام سنة ٩٩٥ ه ( ١٢٩٩ م ) فخاول الأرمن استعادتها إليهم ، وما لبب الماليك أن اضطروا إلى النزوح عنها بعد أن عجزوا عن الاحتفاظ ما (٥) .

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Fgypt p. 50 (1)

<sup>(</sup>۲) أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج ٤ س ٣٦ -- ٣٧ ، المقريزي : السلوك ح ١ القدم الثالث ص ٨٣٨ -- ٨٤٠

<sup>(</sup>٣) يخرج هذا النهر من آسيا الصفرى عند زبطره Zabatarah وتقع عليه الصيصة ؟ ويصب في محر الروم على مسافة قريبة منها . يافوت : محجم البلدان
Le Strange, Palestine Under Moslems p.62

Howorth, Historyof The Mongols. vol III, p. 431 (1)

<sup>(</sup>٥) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ح ٤ ص ٣٦ و٤٠

حرص ليو الخامس على إظهار ولا ته نحوه ، وأرسل اليه خلعة و سيفاً وفرساً (١)

على أن سياسة حسن التفاهم بين المهاليك والآرمن لم تدم طويلا ، فقد أخذ ليو الخامس ملك أرمينية ينحرف عن ولائه لمصر . ويرجع السبب في انتهاجه هذه السياسة إلى ماكان يأمله من مساعدة الحملة الصليبية التي شرع فيليب السادس ملك فرنسا في إنفاذها ، غير أن مشروع تلك الحملة ماليث أن فيليب السادس ملك فرنسا في إنفاذها ، غير أن مشروع تلك الحملة ماليث أن تلاشي عَند موت البابا حنا الثاني والعثرين (٢) .

ولما وصل إلى الناصر محمد أن الأرمن قاموا ببعض غارات على الحدود السورية ، سير إليهم عدة جيوش من القاهرة ودمشق وطرابلس وحماه ، وعهد إلى علاء الدين الطنبغا نائب حلب بقيادتها سنة ٧٣٧ ه ، فأوغلت هذه الجيوش فى بلاد أرمينية وظلت تحاصر بلدة أياس حتى قدم رسول الأرمن من دمشق ومعه كتاب من نائب الشام يطلب فيه من قائد جيوش الماليك الكف عن محاربتهم ، على أن يتسلم البلاد والقلاع الممتدة إلى نهر جيحان ، فأوقف نائب حلب الحرب وتسلم هذه البلاد من الآرمن (٣) .

وعلى الرغم مما أصاب أهل أرمينية من الذل والهوان، فإن دولتهم ظلت قائمة ، كما عجز الماليك في عهد السلطان الملك الناصر محمد عن توطيد نفوذهم في أراضي هذه الدولة ، فظلوا يهاجمون بلادهم ويشنون عليهم العارات سنة بعد أخرى حتى تمكن الأمير أشقتمر المارديني \_ نائب حلب \_ من قبل السلطان الملك الأشرف شعبان سنة ٢٧٧ه من الاستيلاء على سيس وسائر قلاعها بعد أن ظل يحاصرها مدة ثلاثة شهور ، ومن ثم زالت دولة الأرمن (٤).

<sup>(</sup>١) أبو الفدا : المختصر في أخيار البشر ج ٤ س ٩٩

Howorth, History of the Mongols Vol III p. 604:

Muir, The Mameluke of Slave Dynasty of Egypt p. 71. (Y)

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج ٤ ص ١١٩

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : ج ٥ ص ٤٣٠ ، والتجوم الزاهرة ج ٥ القسم الأول ص ٢٣٤ ( أطبعة جامعة كاليفورنيا ) .

## الفصالخاميس

### سياسة مصر إزاء الصليبين

كان الصليبيون يرجون تحويل المغول إلى المسيحية لإيجاد جبهة متحدة من آسيا وأوربا تستطيع الإطباق على دولة الماليك في مصر والشام، وبذلك يتسنى لهم الاحتفاظ بالاراضي المقدسة ، لكن هذا المشروع ما لبث أن تضاءل واختنى ، فانصرف خانات المغول في فارس إلى موالاة الزحف والإغارة على بلاد الشام واعتنقوا الإسلام ، ولم ينتصف القرن الرابع عشر الميلادي حتى عم هذا الدين أواسط آسيا .

وقد رأت دولة الماليك إزاء الخطر الذي يهددها من ناحيتي الصليبيين والمغول أن تعمل على الفل من شوكتهم والقضاء عليهم : فبذل سلاطين مصر قصارى جهدهم — كما رأينا — فى دفع خطر المغول حتى ردوهم على أعقابهم . وكانوا فى نفس الوقت الذي شغلوا فيه بمحاربة المغول يعملون على التخلص من الصليبيين : فوجه الظاهر بيبرس الجيوش إلى بلاد الشام لإجلائهم عنها ، لكنه توفى قبل أن يتم له ذلك ؛ فظلوا مقيمين فى بعض جهات سواحل الشام وخاصة طرابلس وعكا . فلما ولى قلاوون سلطنة مصر ، عول على مهادنة الصليبيين حتى لا يفاجأ بخروجهم عليه وهو يحارب المغول ؛ فجدد الهدنة التي عقدها بيبرس مع الفرسان الاسبتارية بحصن المرقب ، كما عقد معاهدة فى ٣ مايو سنة ١٢٨١ م مع الفرسان الاسبتارية بعكا ، تقررت معاهدة فى ٣ مايو سنة ١٢٨١ م مع الفرسان الاسبتارية بعكا ، تقررت معتصاها الهدنة بين الفريقين لمدة عشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات (١) . وأبرم فى ١٦ يولية سنة ١٢٨١ م معاهدة أخرى مع

<sup>(</sup>١) يبرس الدوادار : زبدة الفكرة في تاريح الهجرة ج ٩ من ١٦٤ ا

فقام Bailiff oshin بالوصايه عليه(١).

وقد أرسل ليو ووصيه على أثر إعتلائه العرش إلى البابوية يطلب منها أن تمد له يد المساعدة. فأرسل اليه البابا حنا الثانى والعشرون يعرفه بانشغال ملوك أوربا فى الحروب الدائرة بينهم ؛ لكنه مع ذلك وعده بأرب يمده ببعض القوات.

ولمناحلم الناصر محمد بما يقوم به ليو لتحريض ملوك أوريا ضده ، عول على الانتقام منه ، فأوعز إلى دمر داش حاكم بلاد آسيا الصغرى بمهاجمة أرمينية . فزحف على سيس وحربها ، كا عات فيها فساداً أحد أمراء الترك . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل تقدمت اليها القوات المصرية واستولت على عدة مدن وأحرقت أطنة ، وغنمت منها كثيراً من الغنائم .

ولما وقف البابا على هذه الأحداث التى حلت بأرمينية ، دعا رعاياه المسيحيين إلى مساعدة الارمينيين بالمال والرجال ، وأرسل إلى ليو مبلغاً من المال ، يستعين به على إعداد قواته ، ولم يكن هذا كل ماقام به البابا لمعاونة ملك أرمينية بل بعث إلى بوسعيد ايلخان المغول بفارس كتاباً في ١٣ يوليه سنة ١٣٢٧م يذكره فيه بمحالفة أسلافه لملوك أرمينية وانضامهم إلى المسيحيين ورجاه أن يرسل إليه نجدة ، فجهز إليه عشرين ألف رجل (٢).

ومع أن الدعوة التي قامت بها البابوية لمساعدة ملك أرمينية ، بالوقوف في وجه الماليك فإن كبار رجال الأرمن أظهروا لرسول الناصر محمد — الذي قدم إلى بلادهم لأخذ الإتاوة — استعدادهم للاتفاق مع السلطان ، فقالوا له: «إذا أراد السلطان أن يقاسمنا على ما نتحصل عليه من بلادنا ، وأن يفرض علينا جزية سنوية مقدارها دينارين على كل شخص بما في ذلك ملكنا ، أجبناه إلى طلبه ، وإن أراد أن يسلم إلى نوابه القلاع والبلاد التي تمتد من نهر

<sup>(</sup>١) أَبُو الفَدا : ج ٤ ص ٧٨ ، ٨٨

Howorth, History of the Mongols. vol 111 p. 602.

Howorth, History of The Mongols. vol III pp. 603 - 604. (Y)

جيحان إلى المملكة الحلبية حققنا له رغبته ، على أن يضع عنا في مقابل استيلائه على هذه القلاع ثلث المال المقرر وهو أربعائة ألف درهم.

على أن الجنود المصرية والشامية سرعان مازحفت على بلاد أرمينية سنة ٧٢٧ ه تحت قيادة نائب حلب ، قبل أن يطلع السلطان على المقترحات التي أدلى بها الأرمن لسفيره . ولما وصلوا أياس ، وجدوا أن أهلها قد أخلوا المدينة ، فدخلوها دون مقاومة ، تم تقدموا إلى القلعة التي احتمى بها أهل سيس ، فحاصروها واستولوا عليها عنوة ، وما لبثوا أن عادوا إلى بلادالشام ومصر مجملين بالفنائم (١) .

ولم يمض عام واحد على إغارة جيوش السلطان الملك التاصر محمد بن قلاوون على بلاد أرمينية حتى أنفذ ليو الخامس ملك سيس ، قسطنطين Constantine بطرك الأرمن سفيرا إلى مصر ومعه الإتاوة وهدية من الجواهر الثمينة. ولما مثل هذا الرسول بين يدى السلطان ، اعتذر له عما حدث من ملك آرمينية ، واستأذنه في تجديد بناء مدينة أياس ، على أن يرسل اليه هذا الملك مائة ألف درهم كل سنة ، فأجاب بالموافقة . وعقدت هدئة بين المصريين والأرمن لمدة خمسة عشر عاماً حين وضلت قوات المغول إلى أرمينية (٢) .

ولما رأى ليو الخامس ملك أرمينية أن وصيه Oshia الذى يعرف بصاحب كرك (٣) Lord of Kurk استأثر بالنفوذ دونه، عول على التخلص منه؛ فقتله و بعث برأسه إلى سلطان الماليك بمصر . وقد سر الناصر محمد من

<sup>(</sup>۱) النويرى: مهاية الأرب ح ٣١ ورقة ١٢ -- ١٤ ، المفريزى: السلوك ح ٣ القسم الأول س ٢٣٠ ، أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ، ح ٤ س ٩١ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي : الساوك ح ٢ القسم الأول من ٢١٦

Howorth, History of the Mongols, yol III p. 604 .

D' Ohsson, Histoire Des Mongols, vol IV pp. 664-565.

<sup>(</sup>٣) قلعة صغيرة تقع في أطراف مدينة سيس من جهه الغرب والشمال م

بوهمند السابع أمير طرابلس<sup>(۱)</sup> : كان من بين شروطها<sup>(۲)</sup> :

السلطان الملك الصالح على ، وبين بلاد السلظان المنصور قلاوون وولده السلطان الملك الصالح على ، وبين بلاد صاحب طرابلس لمدة عشر سنين .

٢ ــ يقيم نواب السلطان وصاحب طرابلس بمدينة اللاذقية للإشراف
 على استخراج الجبايات وتقسيمها مناصفة .

على صاحب طرابلس ألا يبنى خارج مدينته و لا فى البلاد التى وقعت الهدنة حصناً أو قلعة ، وكذلك يتعهد السلطان بألا ينشىء قلعة تجاور البلاد التى وقعت هذه الهدنة .

٤ - لا تنقضى هذه الهدنة بوفاة أحد الطرفين المتماقدين أو بانتقال الحكم إلى غيره.

كذلك عقد السلطان مع صاحب عكا<sup>(٣)</sup> هدنة في ٣ يو نية سنة ١٢٨٣ م، تعهد فيها الطرفان بعدة التزامات ، سنكتني بإيراد أهمها فيها يأتي<sup>(٤)</sup> :

عقد هدنة بين بلاد السلطان الملك المنصور سيف الدين أبي الفتح قلاوون الملكى الصالحي وولده السلطان الملك الصالح علاء الدين على ، وبين حكام مملكة عكا وصيدا وعثليث وبلادها لمدة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام .

على أنفسهم وأموالهم المناء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم أثناء ترددهم على مدينة عكا والبلاد الساحلية الداخلة في الهدنة.

٣ ــ لا يتعرض الفرنجة ــ الذين يستوطنون عكا والبلاد الساحلية

Staney Lane-Poole. A History of Egypt in the Middle ages pp. 278-279' (1)

Stevenson. The Crusaders in The East p. 347.

<sup>(</sup>۲) بيبرس الدودار : زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة ج ٩ س ١٢٤ ب – ١٢٢ ا النويرى : نهاية الأرب ج٢٩ س ٢٧٨ ا — ٢٧٨ ب

<sup>(</sup>٣) كانت عكا وصيدا وعثلث من بقابا تمليكة بيت المقدس ، ومليكها في تلك السنة Charles of Anjou وقد تولى نائبه ببلاد الشام أو دو بوالشيان Odo Poilechien مفاوضة السلطان في الهدنة . The Knights Hospitallers in the Holy Land p. 284 .

<sup>(</sup>٤) ابن العراب : تاريخ الدول والملوك - ١٤٤ ص ١٨٨ 🖚 ٩٣ ب.

الداخلة فى الهدنة \_ بأى سوء لأراضى السلطان وولده ، ولا لرعاياهما على اختلاف أجناسهم ، وكذلك تكون جميع بلاد غكا وما عين فى هذه الهدنة من البلاد الساحلية آمنة من السلطان وولده ، ومن عساكره ورعاياه .

٤ - لا يجدد الفرنجة في عكما وعثليث وصيداً حصناً أو سوراً .

ه — إذا هرب أحد من بلاد السلطان وولده إلى عكا والبلاد الساحلية المعينة في هذه الهدنة ورغب في اعتناق النصر انية يردجميع مامعه من الأمو الوإن كان لا يرغب في اعتناق النصر انية يعاد إلى السلطان بجميع مامعه بعد أن يعطى الأمان ، وكذلك إذا حضر أحد من عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة بقصد الدخول في الإسلام وأسلم بإرادته يردجميع مامعه من الأمو ال ، وإن كان لا يميل إلى اعتناق الإسلام يرد إلى حكام عكا بعد أن يعطى الأمان .

٦ - إذا وجد - بعكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة - مع أحد تجار المسلمين شيء من الممنوعات مثل الاسلحة ، ترد إلى الشخص الذي باعها له و يعاد اليه ثمنها .

وكذلك إذا سافر أحد تجار الفرنجة من عكا والبلاد الساحلية الداخلة في الهدنة إلى البلاد الإسلامية ووجد معه شيء من الممنوعات ترد إلى صاحبه الذي باعما له ويعاد اليه تمها.

المديت إحدى مراكب تجار بلاد السلطان وولده بعطب فى موانى عكا والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة ، يكون كل من فيها آمناً على نفسه وأمواله وأمتعته ؛ وإذا عثر على أصحاب هذه المراكب ، تسلم اليهم مراكبهم وأموالهم .

أما إذا تعذر العثور عليهم، فيحتفظ بأموالهم وتسلم لنواب السلطان؛ وكذلك الحال فيما يتعلق بمراكب الفرنجة الذاهبة إلى بلاد السلطان، يحتفظ عما يجدونه بها ويسلم لحاكم علىكة عكا إذا عد صاحبها من المفقودين .

٨ ــ إذا توفى أحد تجار بلاد السلطان بعكا وصيدا وعثليث والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة يسلم ماله لنواب السلطان ؛ وكذلك الحال إذا توفى أحد تجار عكا وصيدا وعثليث ببلاد السلطان ، يرسل ماله لحاكم عكا و \_\_ إذا أقدم أحد ملوك الفرنجة أو التتار على المسيير لمهاجمة بلاد السلطان ، يلزم نائب المملكة بعكا أن يخبر السلطان بحركته قبل وصوله إلى البلاد الإئتلامية الداخلة فى الهدنة عمدة شهرين.

1. يبادر فلاحو البلاد الإسلامية المقيمون ببلاد الفرنجة الى اشتركت فى هـده الهدنة بالدودة إلى بلادهم ؛ وكذلك الحال فيما يتعلق بفلاحى بلاد الفرنجة لايسمح لهم بالإقامة فى بلاد المسلمين.

11 \_ يكون الحجاج المسيحيون الدين يفدون من عكا والبلاد الساحلية لزيارة كنيسة الناصرة آمنين فى ذهابهم وقدومهم إلى حدود البلاد الداخلة في هذه الهدنة ، ولا يتعرض إلى الأقساء والرهبان بسوء .

۱۲ ـ يتعهد السلطان بحاية البلاد التي عقد معها هذه الهدنة ، مناعتداء جنوده والمتلصصين والمفسدين ، كما يلزم حاكم عكا بدر . أخطار المفسدين الداخلين تحت حكمه ، عن بلاد المسلمين

وقد تمهد قلاوون، بأن يعمل على تنفيذ نصوص هذه الحمدنة؛ وفيا يلى نص يمينه (١).

والله والله والله والله وبالله وبالله وبالله وتالله وتالله وتالله والله العظيم الطالب الغالب ، الضار النافع ، المدرك المهلك ، عالم ما بدا وما خفا ، عالم السر والعلانية ، الرحمن الرحيم . وحق القرآن ومن أنزله ، ومن أنزل عليه وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، وما يقال فيه من سورة سورة وآية آية ، وحق شهر رمضان ، إنني أنى بحفظ هذه الهدنة المباركة التي استقرت بيني وبين بملكة عكا والمقدمين بها ، على عكا وعثليث وصيدا وبلادها ، التي تضمنتها هذه الهدنة ، التي مدتهاعشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر

<sup>(</sup>١) ابن الفرات : تارُّيخ الدول والملوك ج ١٤ ص ٩٣ - ٩٤ [

ساعات، أولها يوم الخيس خامس شهر ربيع الأول سنة اثنتين وتمانين وسماتة للهجرة، من أولها إلى آخرها، وأحفظها وألتزم بجميع شروطها المشروحة فيها، وأجرى الأمور على أحكامها إلى انقضاء مدتها، ولا أتأول فيها ولا في شيء منها، ولا أستفتى فيها طلبا لنقضها ما دام الحاكمون بمدينة عكا وصيدا وعثليث، وهم كافل المملكة بعكا، ومقدم بيت الديوية ومقدم بيت الاسبتار، ونائب مقدم بيت الاسبتار ...، ومن يتولى بعده في كفالة مملكة أو مقدم بيت عنهم، بهذه المملكة المذكورة، وافين باليمين التي يحلفون بها لى أو مقدم بيت عنهم، بهذه المملكة المذكورة، وافين باليمين التي يحلفون بها لى ولولدى الملك الصالح ولأولادى، على استقرار هذه الهدنة المحررة الآن، ولولدى الملك الصالح ولأولادى، على استقرار هذه الهدنة المحررة الآن، عاملين بها وبشروطها المشروحة فيها إلى انقضاء مدتها، ملتزمين بأحكامها. وإن نكشت في هذه اليمين فيلزمني الحبح إلى بيت الله الحرام بمكة المشرفة، حامرة، ثلاثين حجة، ويلزمني صوم الدهر كله، إلا الأيام المنهى عنها . . والله على مانقول وكيل...

كذلك تعهد أودو بوالشيان ــ نائب الملكشارل بالبلاد الشامية ــ بأن يلتزم الوفاء بشروط الهدنة إذا ظل السلطان الملك المنصور قلاوون حريصا على تنفيذها ؛ وفيما يلى يمينه ألتى حلف بها فى هذه الهدنة :

والله والله والله والله وبالله وبالله وبالله و تالله و تالله و تالله ، وحق المسيح وحق المسيح ، وحق الصليب وحق الصليب وحق الصليب وحق المسيح وحق المسيح ، وحق الصليب وحق الالاثنانيم الثلاثة من جوهر واحد ، المكنى بها عن الآب والابن وروح القدس إله واحد ، وحق اللاهوت المكرم الحال في الناسوت المعظم ، وحق الانجيل المطهر وما فيه ، وحق الاناجيل الآربعة التي نقلها متي ومرقس ولوقا ويوحنا ، وحق التلاميذ الاثني عشر ، والاثنين وسبعين ، والثلاثمائة وممانية عشر المجتمعين بالبيعة ، وحق الصوت الذي نزل على نهر الاردن فرجره ، وحق الله منزل الانجيل على عيسى بن مريم ... ، وحق الست مارية أم النور . . . ، وحق الصوم الكبير ، وحق ديني ومعبودي وما أعتقده من

النصرانية ، وما تلقنته من الآباء والاقساء المعمودية ، إنى من وقتى هذا وساعتى هذه ، قد أخلصت نيتى ، وأصفيت طويتى فى الوفاء للسلطان المنصور ولولده الملك الصالح ولاولادهما ، بحميع ما تضمنته هذه الهدنة المباركة التى انعقد عليها الصلح ، على مملكة عكا وصيدا وعثليث وبلادها الداخلة فى هذه الهدنة المساة فيها ، التى مدتها عشر سنين كوامل وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات ، أولها يوم الخيس ثالث حزيران سنة ألف وخمسائة وأربعة وتسعين للإسكندر بن فيلبس اليونانى ، وأعمل بحميع شروطها شرطا شرطا ، وألتزم الوفاء بكل فصل فى هذه الهدنة المذكورة إلى انقضاء مدتها .

«وإنى والله والله والله وحق المسيح وحق الصليب وحق دينى، لا أتعرض إلى بلاد السلطان وولده، ولا إلى من حوته وتحويه من سائر الناس أجمعين، ولا إلى من يتردد منها إلى البلاد الداخلة فى هذه الهدنة، بأذية ولا ضرر. فى نفس ولا فى مال. وإنى والله وحق دينى ومعبودى أسسلك فى المعاهدة والمهادنة والمصافاة والمصادقة، وحفظ الرعية الإسسلامية والمترددين من البلاد السلطانية، والصادرين منها وإليها، طريق المعاهمدين المتصادقين، كف الأذية والعدوان عن النفوس والأموال وألتزم الوفاه بجميع شروط هذه الهدنة إلى انقضائها، ما دام الملك المصور وافيا باليمين التي حلت بها على على الهدنة ولا أنقض هذه اليمين ولا شيئا منها، ولا أستثنى فيها ولا فى شيء منها طلبا لنقضها، ومتى خالفتها أو نقضتها فاكون بريئا من دينى واعتقادى ومعبودى، وأكون مجائلها للكنيسة، ويكون على الحج إلى القدس الشريف بثلاثين حجة، حافيا حاسرا، ويكون على فك ألف أسير مسلم من أسر الفرنج وإطلاقهم، وأكون بريئاً من اللاهوت الحال فى الناسوت . . . .

ولما زالت مخاوف السلطان قلاوون من ناحية المغول ، عول على إخضاع المدن الصليبية ؛ فهاجم فجأة حصن الإسبتارية بالمرقب سنة ٦٨٤ه ( ١٢٨٥م) رغم المعاهدة التي عقدها معهم لمدة عشر سنين (١) ؛ وذلك بسبب اعتراضهم

Stanley Lane - Poole, A History of Egypt in the Midde ages P. 281 (1)

قافلة من التجار المسلمين . وظل هذا الحصن محاصراً ثمانية وثلاثين يوما حتى رحب الفريقان بعقد معاهدة التسليم ؛ فالاسبتارية رأت أن موقفها أصبح من المتعذر الدفاع عنه ، أما السلطان فرغب فى المحافظة على أسوار الحصن من خراب مطبق ؛ وانتهى الامر بإجلاء الحامية إلى طرابلس تحتُ حراسة جند السلطان ، وسمح لهم بنقل ما يستطيعون حمله من أموالهم (۱) . وكان لاستيلاء السلطان قلاوون على حصن المرقب أثره فى المدن الصلمية الأخرى ، فاضط أمير طرابلس أن يسلم له مرقبة ، كا اشترى الصلمية الأخرى ، فاضط أمير طرابلس أن يسلم له مرقبة ، كا اشترى

وكان لا سايراء السلطان فلاوون على حصن المرقب الره في المدرف الصليبية الأخرى ، فاضطر أمير طرابلس أن يسلم له مرقية ، كما اشترى Margaret of Tyre الصلح لمدة عشر سنوات بنزوله عن نصف دخل صور السنوى ، وتعهده بعدم تجديد تحصيناتها (٢).

ولم تمض ثلاث سنوات على استيلاء السلطان قلاوون على حصن المرقب حتى ورد إليه كتاب من نائبه ببلاد الشام ينبثه فيه بأن الفرنجة بطرابلس نقضوا الهدنة واعتدوا على التجار المسلمين رغم تعهدهم بألا يتعرضوا لتاجر ولا يقطعوا الطريق على مسافر . فأعد قلاوون العدة سنة ١٨٨٨ ه (١٢٨٩م) للإستيلاء على هذه المدينة (٦) ، وحفزه على السير في تحقيق تلك الغاية ماحدث بينه وبين بارثليو كان قدعرض على قلاوون أن يعاونه على امتلاك طرابلس ، على أن تكون مناصفة بينهما ، فلما استقر له الأمر فيها ، شرع في النسويف والمغالطة لاعتقاده أن الفرنجة لا توافق على تنفيذ ما تعهد به للسلطان . لذلك لم يرقس قوات من الفرسان والمشاة ، وبعد أن دار قتال عنيف بين الفريقين ، قمكن المسلمون من إحداث ثغرة في الأسوار ، واحتشدت جنودهم داخل

Stevenson, The Crusaders in The East p. 349 (1)

Stanley Lane - Poole. A History of Egypt in the Middle ages p. 281 (1)

<sup>(</sup>٣) المقربزي: السلوك ج ٢ القسم الثالث من ٧١٦

<sup>(1)</sup> أبو المحاسن: النجوم الواهرة ج ٧ ص ٣٢٠ - ٣٢١

المدينة، وما لبقت طرابلس أن سقطت في ٢٩ ابريلسنة ١٢٨٩ م بعد حصار دام تسعة وثلاثين يوماً، ثم تلا ذلك وقوع معركة كبيرة قتل فيها سبعة آلاف من أهالى طرابلس، وأقلع فريق كبير منهم بالسفن إلى قبرص، ولجأ الفريق السيء الحظ من سكان هذه المدينة إلى جزيرة St Nicholas (١) حيث ماتوا جوعا (٢).

ولما تم للسلطان قلاوون الاستيلاء على طرابلس، أبق للأميرة Lucia أخت الأمير المنوفي بوهمند السابع وصاحبة طرابلس من بعده (٣) قريتين من قراها، كما أقر بارثلميو على بلدة جبيل على سبيل الإقطاع، وأخذ منه معظم أموالها (٤).

كان من أثر سقوط طرابلس أن أصبحت المدن اللاتينية ببلاد الشام تحت رحمة السلطان قلاوون، وصار أملها الوحيد أن تلى أوربا نداء البابا في العمل لمصلحتهم. غير أن هذا الأمل ذهب سدى ، فقد تنصل ملك فرنسا أمن كل مسؤولية ، كما أن ملكا أرجونة وصقلية وقعا معاهدة سنة ٩٨٩ ها أمن كل مسؤولية ، كما أن ملكا أرجونة وصقلية وقعا معاهدة وصد العرب صليبية وصد ( ١٢٩٠ م ) تلزمهم بمساعدة السلطان قلاوون ضد أى حرب صليبية وصد اللاتين بسورية إذا نقضوا الهدنة التي أبرموها مع هذا السلطان ، أما ادوارد الاول ملك انجلترا فكان عازما على القيام بحرب صليبية أخرى ، لكن

<sup>(</sup>۱) ذكر أبو الفدا ( المختصر في أخبار البشر ج ٤ س ٢٣ ) أن جنود المسلمين عبروا البحر وراء الفارين إلى تلك اجزيرة التي تقع بالقرب من طرابلس ، وقتلوا جميع من فيها من الرجال وسبوا النساء والأطفال ، كما عانوا في الأرض فسادا ، وقد شاهد بنقسه مبلغ ما حدث بها عن النخريب والقتل ؟ ووصقه بقوله : • وهذه الجزيرة بعد فراغ الناس من النهب عبرت المبها في مركب فوجدتها ملائي من الفتلي بحيث لا يستطيع الانسان الوقوف فبها من نتن القتلي ».

King, The Knights Hospitallers in the Holy Land p. 288 (v)

Stevenson, The Crusaders in The East, p.349 (v)

<sup>(</sup>٤) ابنُ الفرات : تاريخ الدول والملوك ج ١٩ ص ٢٦١

هذا ، وقد ذكر (Stevenson,The Crusaders in the East P ,350) أن بارثامين حاكم جبيل تمهد للسلطان بدفع جزية سنوية ٠

الجدال الكبير بين الشرق والفرب انتهى قبل الوقت المحددلقيام هذه الحرب. وقد حملت المجهودات التى بذلها البابا نيقو لا الرابع في سيل نصرة اللاتين بسورية منات من الحجاج ، بل ألفا أو ألفين على المبور إلى عكا في سيف صنة ١٩٩٠ م . وقد عجل متنور عم النكبة التى حلت بالصليبين ؛ ذلك أن بعضهم انتهك حرمة المسلمين الدين كانوا بعيشون في أمان بالقرب مز عكا بمقتضى المعاهدة المبرمة بين السلطان واللاتين (١) ، وقتلوا جماعة من تجاره (٢) مقتضى المعاهدة المبرمة بين السلطان واللاتين (١) ، وقتلوا جماعة من تجاره (٢) الشعبان سنة ١٩٨٩ ه ، أغسطس سنة ١٢٩٠ م ) ؛ فاتخذ قلا وون من ذلك ذريعة لإعلان الحرب على هذه المدين التي أصبحت في عهده ملجأ الصليبين الذين وقعت مدنهم في أيدى المسلمين . ولما أظهر أمراء الماليك تخوفهم من مهاجنها لمنعة حصونها ، دعا السلطان القتناة وأخبرهم باعتداء الفرنجة على التجار المسلمين بالقرب من عكا ، فأفتوه بأن مالحق التجار من الإهانات هو مبركاف لإعلان الجهاد على الصليبيس ٢٠٠ ، ثم نسرخ في إعداد المسدأت مبركاف لإعلان الجهاد على الصليبيس ٢٠٠ ، ثم نسرخ في إعداد المسدأت طحار عكا ، لكنه ما لبث أن توفي ( ذو القعدة سينة ١٩٨٩ ه ، نو فمبر سنة ١٩٨٠ م ) .

ولم يكن لوفاة قلاوون أى أنر فى تبدل موقف مصر إزاء الصليبين، فقد عول الله الاشرف خليل على إتمام مشروعه، ولم نقبل من اللاتين ما اعتدروا به وأخذ فى الاستعداد للحرب بنشاط (4)، كما أصر على إخراج الصليبين كافة من سورية. فأرسل إلى ولاته ببلاد الشام يطنب منهم تجهيز وسائل النقل لحل الدخائر وعدد الحرب إلى أسوار عكا (٥). ونو دى فى الجامع الأموى بدمشق بالاستعداد لغزو عكا، فشرع الاهالى فى جر المجانيق.

Stevenson, The Crusaders in the East, pp.351-352 (1)

<sup>(</sup>٢) مفضل بن أبي الفضائل ، النهيج السديد فيا بعد تاريخ ابن العميد ج ٢ ص ٣٨٦

Mair, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt. p. 39. (v)

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ج ١ القسم الثالث ص ٨٦٧

Stovenson, The Crusaders in the East p, 352.

Mair, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p. 44 (a)

وأعد الأمير حسام الدين لاجين نائب الشام جيشه ، ثم غادر دمشق قاصدا عكا ، كما زحف كل من الملك المظفر صاحب حماه برجاله وسيف الدين بلبان الطباخي نائب طرابلس والحصون الساحلية بعساكره (۱) . وأذن السلطان لبيبرس الداوادار نائب السكرك بالمسير إلى عكا لمحاربة الصليبين ، وفيما يلي نص ماقاله هذا النائب عن اشتراكه في تللث الغزوة (۱) : وكنت حينتذبالكرك فلها بلغتي أمر هذه الغزاة ، ووردت على مراسيم السلطان بتجهيز الزردخانات والآلات تاقت نفسي إلى الجهاد ، وحنت إليه حنو الارض الظامئة إلى صوب العهاد ، فطالعت السلطان بذلك ، وسألته أن أصير إلى هناك لاساهم في ثواب الغزو وأشارك ، فأذن لى في الحضور ، وسمح بالدستور ، فكنت كن فاز أمله بنجاح وانجلي ليله بصباحه . فجهزت من الزردخانات المانعة والآلات النافعة ، والرجال المجتهدين ، والرماة والحجارين، والغزاة والنجارين وتوجهت ملاقيا السلطان ، فوافيته وقد وصل إلى غزة ، فلقيت منه إكراما وبشرا وابتساما وسرت في ركابه إلى عكا . . .

ولما عزم الأشرف خليل بن قلاوون على التوجه إلى عكا ، أقام احتفالا دينيا بالقبة المنصورية ، دعا إليه القضاة والعلماء والاعيان(٢) ، ومالبث أن سار على رأس جنده إلى بلاد الشام .

وكان جيش السلطان الذى احتشد أمام عكا فى ربيع سنة ١٢٩١ م مهيبا بسبب كفاية مدفعيته وما لديه من آلات الحصار التى بلغ عددها اثنين وتسعين منجنيقا (٤).

<sup>(</sup>۱) مفضل بن أبى الفضائل: النهيج السديد فيا بعدد تاريخ ابن العميد ج ٢ س ٣٧٤

المقريزي : الـلوك ج ١ القسم الثالث ص ٧٦٧-٧٦٤ .

<sup>(</sup>٢) زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة جـ ٩ ص ١١٦٩ — ١٦٩ ب . .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : السلوك ج ١ القسم الثالث ص ٧٦٤ ،

Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages p. 285. .

Stevenson, The Crusaders in the East p. 352 (£)

أما عن الحالة فى ذاخل أسوار عكا ، ققد اجتمع بها ممثلون لملوك أوربا وبيت المقدس والهيئات الدينية . وكان لكل من هؤلاء حكومة منفصلة عن الآخرى حتى أصبح بها سبعة عشر دولة مستقلة . وليس غريبا أن تصير تلك المدينة فى ظروف كهذه الملجأ الذى تتخذجيع مساوى المسيحية طريقها إليه ؛ فقد أهملت بها فروض الدين والقانون والفضيلة حتى أصبحت فى أواخر أيامها مضغة فى أفواه المسيحيين لانغاس أهلها فى الترف والرذيلة (١) .

وقد بذلت حامية عكا كثيرا من الجهد فى سبيل الدفاع عنها، وشدت أزرها النجدة التى أرسلتها جزيرة قبرس (٢). غير أن استعدادها لم يكن تاما، فلما بدأ المسلمون هجومهم الآخير فى ١٨ مايو سنة ١٩٩١م، أحدثت آلات حصارهم ثغرة فى الاسوار، ثم اتخذ الجند طريقهم إلى المدينة، فهرب كثير من أهلها إلى الأبراج وقصور الاشراف والهيكليين، كما أقلع عدد كبير منهم بالنسفن التى كانت راسية فى المرفأ إلى قبرس. وكان من بينهم هنرى الثانى صاحب هذه الجزيرة، وقد تبعه رئيس الاسبتارية وفريق آخر من اللاجئين، غير أنه بتى بالمدينة . . . ر . ٦ مسيحيا ، كان مصييرهم بين السبي والقتل . أما الهيكليون ومن لاذ بهم ، فقد انتهت حياتهم أشرف نهاية ، ذلك أنهم ظلو المقاومون حق قوض حصنهم وهلكوا فى خرائيه (٣) .

وبذلك سقطت عكا بعد حصار دام ثلاثة وأربعين يوما، ثم أحرقت المدينة ودمرت، بعد أن لـ ثمت في أيدى الصليبيين مائة عام كاملة (٤).

وكان السلطان الملك الآشرف خليل حين مهاجمته عكا ، قد أنفذ فريقا من جنده تحت قيادة الأمير علم الدين سنجر الصوابى لحفظ الطرق والتضييق

Archer and Kingsford, The Crusades p. 414 (1)

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p.44 (Y)

Archer and Kingsford, The Crusades p. 418. (\*)

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p. 44. (1) Stevenson, The Crusaders in the East p. 354.

على صور ، فقام هذا الأمير بمهمته وحال دون دخول المراكب المحملة بالمهزمين من عكا ، ميناء صور ، وأخذ يشدد الحصار على هذه المدينة حتى اضطر أهلها إلى طلب الأمان ، فأمهم على أنفسهم وأموالهم وتسلم المدينة . وقد شجعت هذه السهولة التى تم بها فتح صور الأشرف خليل على أخذ ما بق من المدن الصليبية ، فندب الأمير علم الدين سنجر الشجاعي نائب الشام لفتح صيدا(٢) ولما ظهر أسطول المسلمين على بعد منها أخلى اللاتين المدينة، ومالبث أن سلمت بيروت وعثليث وأنطر طوس(٢) . وقد علق أبو الفدا(٢) على تسليم هذه المدن بقوله : و واتفق لها السلطان من السعادة ما لم يتفق لغيره، من فتح هذه الميلاد العظيمة الحصينة بغير قتال ولاتعب ... وتكاملت بمذه الفتوحات جميع البلاد الساحلية للإسلام ، وكان أمر الايطمع فيه ولايرام ... ولما عاد السلطان إلى القاهرة بعد قضائه على الصليبين بعكا ، زينت له أحسن زينة واحتفل باستقباله احتفالا باهرا ، فدخلها وبين يديه عدد عظيم من أسرى الفرنجة ، مقيدين في الأصفاد وفي أثرهم الفاتحون يحملون الأعلام المسيحية منكسة ورءوس أعدائهم على أسنة رماحهم (٤).

ولم يقض سقوط عكا في يد الماليك على فكرة الحروب الصليبية ، بل طلت عالقة بأذهان الناس ؛ فأحذ الهيكليون الذين كانوا لايز الون مستحودين على جزيرة أرواد (٥) يغيرون من حين لآخر على ساحل طرابلس بما حمل السلطان الناصر على إرسال حملة لمحاربتهم سنة ١٣٠٣ م ، كما أمحر إليها الأمير سيف الدين استدمر الكرجي نائب السلطنة بطرابلس على رأس فريق من

۱۰ د ۸ می ۱۰ د ۱۱ النجوم الزاهرة ج ۸ می ۱۰ د ۰

Stevenson, The Crusaders in the East p. 355 (7)

<sup>(</sup>٣) المختصر في أخبار اليمر ج 4 س ٢٠٠٠

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt pp. 44-45. (1)

<sup>(</sup>۵) تقع فی الجمهة الشمالية من طرابلس الشام علی بعد خماین كيلو مترا ، وفی الجنوب الغربی من أنطرطوس علی بعد ثلاث كيلو مثرات .

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٨ حاشية رقم ١ مر ١١ ، من ١٥٤ ، ١٠٦ .

الجند. وما لبث الماليك أن تمكنوا من الاستيلاء على تلك ألجزيرة ، وقتل من أهلها ما يقرب من ألف نسمة ، ووقع فى الاسر ما يناهز نصف هذا العدد ، كاغنم الجند جميع ما عثروا عليه بالجزيرة ، وبذلك قضى على البقية التعسة من جنود الحرب الصليبية العظمى (١) .

ولم يكن الفرسان الاسبتارية الذين استقروا برودس<sup>(۲)</sup> أقل حماسا من إخوانهم الهيكليين في العمل على استعادة الاراضي المقدسة ، فأخذوا يعملون على مناوءة المسلمين ، وانضموا فيها بعد إلى حملة بطرس الاول Pierre الملك قبرس التي هاجمت الإسكندرية في النصف الاخير من القرن الرابع عشر الميلادي.

على أن فكرة القيام بحرب صليبية لم تخرج عن أنها بقيت حية فى أوائل القرن الرابع عشر لأن البابوية لم تكن من القوة بحيث تستطيع تعهدها وخاصة بعد نقل السكرسي البابوي إلى أقنيون سنة ١٣٠٥ م.

ولما أصبح القيام بالحرب الصليبية حجة مقبولة يستطيع أن يتذرع بهما الملوك لاخذالا موال من الكنيسة ، جاهر فيليب الرابع (٣) ملك فرنسا بعدائه للمسلين في سبيل الحرب المقدسة . وقد اتخذ هذه السياسة بشكل جدى كثير من الشخصيات من مختلف طبقات مجتمع العصور الوسطى ، فوضعوا مشروعات صليبية معينة ، ورفعت إلى البابا وملك فرنساو المجلس الديني المنعقد

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الأرب ج ۳۰ س ٤ .

أبو الفداء المختصر في أخبار البشر.ج ٤ ص ٧٤٠.

Muir, The Mameluke or Slave Dyrasty of Egypt p, 57.

<sup>(</sup>۲) كان الفرسان الاسبتارية بعد خروجهم من عكا مع بقية الصليبيين سنة ١٢٩١ م قد اتخذوا جزيرة قبرس ملجأ لهم ؟ وبعد أن حاولوا عبثا المفاوضة مع الفسطنطينية لنقل حقوق ملكية الجزئرة اليهم ، هاجموا جزيرة رودس بتحريض فيليب الجميل والبايا واستولوا عليها سنة ١٣١٠ م .

Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire pp. 43-44.

<sup>(</sup>٣) كان فيليب الرابع قد اعتقد جد الله الـكرسي البابوي الى أقنيون أن البابوات أصبحواً في قبضة يده وفي الأمكان فرض ضرائب باعظة عليهم لملء خزائنه .

Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages p. 48.

فى ڤيينا ( ١٣١١ – ١٣١٢ م ) المشروعات العظمى لإنعاش فكرة الحروب الصليبية . وقد تقدم بهذه المشروعات رجال قضوا زمنا طويلا بالشرق وغيرهم ممن لم يذهبوا وراء البحار (١) .

ولماكانت مصر مركز العالم الاسلامى فى القرن الرابع عشر ، والقرن الخامس عشر ، أخذ ملوك أوربا وبابواتها وأصحاب الرأى فيها يدعون إلى توجيه الخلات الصليبية ضد دولة الماليك

ولم يكن رجال مصر غافلين عما يدبره لهم الصليبيون ؛ فين وصل اليهم سنة ٧٠٨ه ( ١٣٠٨ م ) أن ملك قبرس هنرى الثانى لوسجنان الاسته المعام ١٢٨٥ لامره عبد المعنى الثانى لوسجنان الامره المعتبين المعتبين قطعة حربية لغزو دمياط ، دعا السلطان بيبرس الجاشنكير الامراه وشاورهم في هذا الامر ، فاتفقوا على بناه جسر عند من القاهرة إلى دمياط خشية نزول الفرنجة وقت فيضان النيل ، وعهد إلى الأمير جمال الدين أقوش الروى الحسامى بالإشراف على هذا العمل ، وطلب من الأمراء والولاة أن يخرج كل منهم برجاله ليساهموا في بناه هذا الجسر ؛ وبذلك تيسر للأمير أقوش إنجازه في أقل من شهر . وكان يبتدى من قليوب وينتهى عند دمياط ويسير عليه اثرا كب يومين . ولما عاد هذا الأمير إلى القاهرة بعد فراغه من إعداد الجسر ، خلع عليه السلطان وشكره على همته . ثم استقر الرأى بعد إعداد الجسر ، خلع عليه السلطان وشكره على همته . ثم استقر الرأى بعد ذلك على بناء جسر آخر بطريق الاسكندرية وندب للإشراف عليه الأمير طيف الدين الجرمكي (١)

ويتبين لنا من أهتهام سلطان صر باتخاذ الحيطة لدر مخطر الصليبين عنها سنة ١٣٠٨ م أن أخبار المشروعات الصليبية كانت تصل إلى القاهرة كأنها محلات توشك أن تهاجم البلاد مع أن شيئا من تلك المشاريع لم يكن في حين التنفيذ حو الى ذلك الوقت .

Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages. p. 48. (1)

۲) الفريزى : السلوك ج ٢ القدم الأول من ٤٩ - ٤٩ . .

وكان هنرى الثانى ملك قبرس من بين الشخصيات الكبيرة التى أخذت تدعو بعد وقعة عكا الحاسمة إلى معاودة الحرب ضد اللطين الماليك لإعادة الدولة الصليبية إلى مكانها القديم؛ وتحقيقا لهذا العرض ، أرسل سفيرين ليرفعا آراءه فى الحرب الصليبية إلى البابا كلنت الحامس Clement V القوة والمجلس الديني المنعقد فى فيينا ؛ وكان من بين ما تضمنته أنه لاضعاف القوة الحربية للسلطان والمسلمين لابد من أن يكون الحصار البحرى ضد مصرا وسورية والولايات الإسلامية أداة نافذة المفعول ؛ فتجهز عدد من الزوارق المكبيرة لأسر المسيحيين الحونة الذين ينقلون الماليك الجدد لتقوية الجيش المصرى ، والشرط الجوهرى لنجاح هذا الأسطول فى مهمته استقلاله عن المصرى ، والشرط الجوهرى لنجاح هذا الأسطول فى مهمته استقلاله عن حكومات البندقية وبيزا وجنوة وجميع القوات البحرية الإيطالية الأخرى ، لأن ولاءهم لقضية المسيحية ضد الاسلام ، كان ينظر اليه الملك هنرى الثانى بعين الربة ؛ وإذا ما روعيت هذه التقييدات ، فإن القوة البحرية المصرية عمي و تنفد مصادرها (۱).

وقد ظلت فكرة مهاجمة دولة الماليك بمصر سائدة فى أوربا إلى أن تكفل بتنفيذها بطرس الأول Pierre 1 ملك قبرس سنة ١٣٦٥ م . ذلك الرجل الذي كان من حيث الاخلاق والثقافة أصلح الملوك اللاتين المعاصرين لقيادة الحرب المقدسة (٢) .

ولم تخف على بطرس الأول الدعايات التى قامت بأور بافى القرن الرابع عشر الميلادى لإثارة حماس المسيحيين للإستيلاء على الاسكندرية تلك المدينة التى كانت حقيقة ملكة البحر الآبيض. وكان الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت أن الملك المسيحى الذى يضع يده على مينائها يستطيع بمساعدة أسطول صغير إعتراض كل المواصلات بين مصر والعالم الحارجى، وبمعاونة جيش مدرب

Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages p..58 (1)

Atiya, Op. Cit p. 319 (Y)

يجتاح كل الاستحكامات الداخلية ثم يتقدم إلى القاهرة حيث يتيسر لهالقضاء على عاصمة الامبراطورية التي استحوذت على الاراضي المقدسة.

وكان لهذه الاعتبارات أثرها فى تطلع بطرس الأول إلى الاستيلاء على الاسكندرية ، فشرع فى تجهيز حملة صليبية الإغارة عليها سنة ١٣٥٦ م ، وكتب اليه البابا إربان الحامس فى ١٩ يوليه من هذه السنة كتابا بارك فيه حملته .

وقد لني أهالى جنوة والبندقية دعوة بطرس الأول؛ فأمدوه بالرجال والسفن الحربية وأبحر أسطوله إلى رودس حيث استقبل بمظاهر الفرح والسرور وانضم إليه بجانب النقالات التي حصل عليها من تلك الجزيرة أربع سفن جهزها Raymond Berenger رئيس طائفة الاسبتارية ، ومائة من الفرسان بقبادة أمير ال هيئة الإسبتارية (١)

وقد حرص بطرس الأول على كتمان الجهة التي سيقصدها الأسطول لعدم إطمئنانه إلى إخلاص الجهوريات الإيطالية له وخشيته من أن تذيع سرحملته وتحذر سلطان مصر منها ؛ فأصدر الأوامر للقواد في ي أكتوبر سنه ١٣٦٥ م بأن يتبعوا في سيرهم ساحل آسيا الصغرى إلى جزيرة Crambusa ولما رسا الاسطول بتلك الجزيرة أذيع غرض الحلة ، ثم أبحر إلى الإسكندرية فوصلها بعد خمسة أيام (٢) ( ٩ أكتوبر سنة ١٣٦٥ م ) .

ولم يواجه الصليبيون في هجومهم على الإسكندرية مقاومة جدية ، بل كان سبيل فتحها مهدا لهم للاسباب الآثية :

أولا: غياب والى الإسكندرية صلاح الدين خليل بن عرام ببلاد الحجاز لادا. فريضة الحج وقيام الأمير جنفرا بالعمل مكانه. وقد عرف هذا الامير بالضعف والتردد، كما أنه لم يكن بالحاكم المجرب الذى يستطيع أن ينظر وسائل الدفاع عن المدينة.

Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages pp. 341-343 (1)

Atiya, Op, Cit pp. 345-348 (Y)

ثَانيا: ضعف حامية الإسكندرية وعدم اهتمام السلطة المركزية في القاهرة بتقويتها:

ثالثا: فيضان النيل ومانتج عنه من غمر الدلتا بالمياه ؛ فأصبح من المتعذر إمداد حامية الإسكندرية بنجدة من القاهرة على وجه السرعة .

رابعا: اضطراب الحالة الداخلية بمصر ، فلم يكن على رأس الحكومة سلطان قوى يستطيع أن يقود حملة لصد هجوم الصليبيين (١)، بل استأثر بالنفوذ الامير يلبغا دون السلطان الملك الأشرف شعبان الذي كان لايتجاوز النانية عشرة من عمره (١).

لما رسا أسطول ملك قبرص وحلفائه من الفرنجة ، في مياه الإسكندرية ، خرج الأمير جنفرا حاكم المدينة ورجاله لصدهم ، فرماهم الصليبيون من المراكب بالسهام . وظل القتال دائرا بين الفريقين حتى هزم المسلون واستشهد عدد كبير منهم ، ومضى الأمير جنفرا مع بعض أهالى الإسكندرية إلى دمنهور بعد أن نقل ماكان في بيت المال من الذهب والفضة ، كا قاد معه خمسين تاجرا من تجار الفرنجة . ومالبث أن اخترق ملك قبرس المدينة راكبا ، وأطلق الفرنجة يد السلب والنهب فيها وافضم إليهم النصارى الذين كانوا يقيمون بالثير ودلوهم على دور الأغنياء ، فأخذوا ما فيها وظلوا أربعة أيام يعيثون في المدينة فسادا ثم خرجوا بالاسرى والغنائم إلى مراكبه (٢) .

وقد خربت الإسكندرية ونهبت فى خلال فترة الاحتلال الصليبي بدرجة يصعب إدراكها ، فأحرقت الفنادق والمدارس والقضور والمساجد، وكثير من الأحياء حتى أصبح منظر المدينة مروعا وحمل الصليبيون معهم كثيرا من أهالى الاسكندرية الذبن نجوا من تلك المعركة . وكان يبلغ عددهم خسة آلاف ، وقعوا جميعا أسرى فى أيديهم . وهؤلاء كانوا لا يشملون فقط

Atiya, The Crusade in The Later Middle Ages pp. 351-352 (1)

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن: النجرة الزاهرة أج ٥ القسم الأول ص ١٩٠ ، ١٩١، ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : السلوك ج ٣ س ١١٧ -- ٤٧ ٠٠ .

الرجال المسلين ، بل بينهم نسأه ، ويهود ، ومسيحيون شرقيون (١) .

وقد علق المقريزى (٢) على ماحل بالإسكندرية من جراء حملة بطرس الأول ملك قبرس بقوله: « فكانت هذه الواقعة من أشنع مامر بالإسكندرية من الحوادث، ومنها اختلت أحوالها واتضع أهلها وقلت أموالهم وزالت تعمهم . »

وتتجلى لنا الإساءة التى ألحقها الفرنجة بالإسكندرية فيمايرويه ابن إياس (٣) عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبى حجلة التلمسانى الذى قال فى رثائها بعد أن دخلها الفرنجة المحرم سنة ٧٦٧ ه ( أكتوبر سنة ١٣٦٥ م )

ألا فى سبيل الله مأحل بالنفر على فرقة الإسلام من عصبة الكفر أتاها من الإفرنج سبعون مركبا وضاقت بها العربان فى البر والبحر وصير منها أزرق البحر أسودا بنوا لاصفرالباغون بالبيض والسمر أتوا نحوها هجما على حين غفلة وباعهم فى الحرب يقصر عن فتر فكم من فقير عاش فيها من الغنى وكم من غنى مات فيها من الفقر ناثرت دموعى يوم فرط نظامهم فياليت شعرى من يبلغهم نثرى

ولما سقطت الإسكندرية في يد الفرنجة عقد بطرس الأول ملك قبرس الجتماعا، دعا إليه جميع أعوانه للتشاور في الموقف الجديد، وكان من رأى هذا الملك ألا يجلوا الصليبيون عن المدينة، بل يدافعون عما فتحوه؛ أما أغلبية أتباعه، فكانوا يرون رأيا مخالفا لرأيه وقدنادي به Vicomie de Turenne فقال إنه من المتعذر أن يظل الاسطول حيث هو ويقوم بمهمة الدفاع نظرا لقلة عدد الحامية المسيحية، بينما أبواب المدينة مفتحة للعدو الذي يستطيع بو فرة عدده أن يوقع الصليبين في شرك (٤).

Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages pp. 365-367. (1)

<sup>(</sup>۲) السلوك ج ٣ ص ٤٧ س -

<sup>(</sup>۳) تاریخ مصر ج ۱ ص ۲۱۰ -

Atiya, The Crusade in The Later Middle Ages p 364 ( § )

ولما وصل إلى القاهرة نبأ قدوم الفرنجة بأسطولهم إلى الإسكندرية ، ظن الأمير يلبغا أن وراء أخبار هذه الجلة مؤامرة يراد بها القضاء على نفوذه ، فأسرع إلى داره ولم يجب طلب الأمير جنفرا حتى ثبت لديه من تدفق اللاجئين من الاسكندرية أن الفرنجة اقتحموا المدينة . ونودى فى القاهزة بالتأهب لقتال الفرنجة ، فخرج الناس أفواجا ، وسار السلطان الأشرف شعبان برففة الاتابك يلبغا والعساكر الاسلامية ، فلما وصلوا إلى الطرانة ، أنفذ السلطان جيشاً تحتقيادة الامير قطلو بغا المنصورى والامير كوندك والامير حليل بن قوصون لإنجاد أهالى الاسكندرية . وبينها كانوا يجدون فى سيرهم جاءت الاخبار بأن الصليبين جلوا عن المدينة حين سموا بقدوم السلطان ، فاسير إلى الإحراء الذين تقدموه في السير إلى الإسكندرية بأن يقيموا بتلك المدينة للإشراف على إصلاح ما تهدم منها وإقرار الطمأنينة في نفوس الأهالى (٢)

وقد مب الأمير يلبغا غضبه على المسيحيين ، انتقاما لما أحدثه الصليبيون بالإسكندرية ؛ ففرض عليهم مبالغ فادحة (٣) ليفدى بما يجمعه منهم الأسرى(٤). كذلك وجه يلبغا عنايته إلى إنشاء أسطول حربي لغزو ، بلاد الفرنجة ،

<sup>(</sup>١) أبو الحجاسن : النجوم الزاهرة جـ ه القسم الأول ص ١٩٤ – ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس: تاریخ مصر ج۱ س ۲۱۵۰

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن كثير (البداية والنهاية ج ١٤ س ٣١٥) أنه صدر مرسوم من مصر الى نائب السلطنة بالشام ، بالقبض على النصارى ، وأن يأخذ منهم ربع أموالهم لإسلاح ما خرب من الاسكندرية ولإعداد أسطول لمرزو الفرنجة ؟ ثم أبدى عدم ، وافقته على تلك السياسة بقوله : « ولم تكن هذه الحركة شرعية ، ولا يجوز اعتمادها شرها ، وقد طلبت بوم السبت السادس عشر من صفر إلى الميدان الأخضر للاجتماع بنائب الساطنة ... فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده في النصارى ، فقال أن بعض فقها ، مصر أفق للا مير السكبير بذلك ، فقلت له : هذا مما لا يسوغ شرعا ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا ، ومتي كانوا باقين على الذمة ، يؤدون الينا الجزية ملتزمين بالذلة والصفار وأحكام الملة قائمة لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد - الفرد - قوق ما يبذلونه من الجزية .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: السلوك ج ٣٠ من ٤٧ ب.

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p. 95.

فبعث فى طلب البحارة وعمال السفن ، كما كتب إلى نواب الشام بإخراج جميع النجارين لقطع الاخشاب و نشرها من جبل شغلان بالقرب من أنطاكية ، وأن يعملوا على نقلها الى مصر (١) .

على أن الفرنجة (٢) ما لبثوا أن بعثوا برسلهم الى الإسكندرية . وقد طلب هؤلا الرسل عند وصولهم إلى مرفأ المدينة رهائن حتى ينزلوا من مراكبهم ويؤدوا رَسَالتهم ، فأرسل اليهم رجال الدولة بعض المسجو نين بخز انة شمائل (٢) بعد أن ألبسوهم ثيابا فاخرة ، ولكى يدخلوا هذه الحيلة على الفرنجة ، شيعوا خلفهم نساه وأطفالا يصيحون ويبكون كأنهم أهلوهم ، فنسلم الهرنجة الرهائن ، ونزلت رسلهم من المراكب ، وقدموا إلى قلعة الجيل ، ثم بعث بهم إلى الجيزة حيث كان يقيم السلطان ؛ غير أنهم لم يحظوا بلقائه ، وجلس الامير يلبغا لاستقبالهم يحيط به الامراء والحجاب ، فلما دخل عليه الرسل ، هالهم مجلسه وظنوا أنه السلطان ، فقبلوا الارض بين يديه ، ثم سلموا إليه كتاب ملكهم وقدموا هديته؛ فوزعها الامير يلبغاعلى من حوله من الامراء ، واختار لنفسه طستا وابريقا من ذهب وصندوقا لم يعرف مافيه

وقد تضمت رسالتهم أنهم فى طاعة السلطان وأنهم مساعدوه بملى ملك قبرس حتى يرد الأسرى الدين أحذو امن الإسكندرية ، كما سألوا تجديداالصلح وأن يمكن تجارهم من القدوم إلى هذه المدينة ، وأن يفتح كنيسة القيامة بالقدس ــ وكانت قد أغلقت بعد أن هاجم ملك قبرس الإسكندرية

على أن يلبغا سرعان مارفض هذه الطلبات التي تقدم بها رسل الفرنجة وقال لهم إنه لابدمنغزو قبرسوتخريبها، ثم بعثبهم إلىالقاهرة حبث نزلوا

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الراهرة جـ ٥ القسم الأول س ١٩٥٠

 <sup>(</sup>٢) كان البنادة؛ قد أغذوا هؤلاء الرسل الى سلطان مصر

Atiya, The crusade in the Later Middle Ages p. 370.

<sup>(</sup>٣) كانت هذه الحزانة بجرار باب زويلة على يسار الداخل منه وسميت مذلك نسبة الى الأمير غلم الدين شمائل والى القاهرة فى أيام الملك السكامل محمد بن العادل أبى بكر من أيوب وكان يسمر مها مرتكو احرائم السكبيرة (الماريزي، خطط ج ٢ ص ١٨٨).

بدار الضيافة . فأما عاد السلطان من الجيزة حظوا بمقابلته وأدوا له رسالتهم، فلم يجبهم إلى ماطلبوه ، وأعيدوا إلى بلادهم يجرون أذيال الحيبة(١) .

كذلك قدم إلى مصر ، رسل سلك جنوة ومعهم ستون أسيرا ، من أهل الإسكندرية ، وهدية للسلطان وأخرى للأمير يلبغا . وقد ذكر الرسل أن هؤلاء الاسرى كانوا من نصيب ملك جنوة ، وأن ملكهم لم يعلم بواقعة الإسكندرية إلا بعد وقوعها ، وأنه سيظل وفيا لعهد الصلح ، ومتى تمكن من ملك قرس ، قبض عليه وقتله (٢) . ولم يمض على ذلك زمن طويل حتى أعاد ملك جنوة الكرة ، فبعث برسله إلى السلطان لتسأله أن يمكن تجارهم من القدوم إلى الإسكندرية ، فأجاب طلبهم (٢).

و لما كان سلطان مصر قد رأى ألا يتفاهم مع أى شعب مسيحى مادام فى حالة حرب مع قبرس، وأن الصلح بجب أولا أن يعقد مع ملك هذه الجزيرة؛ لذلك عول رسل البنادقة بعد تركهم الإسكندرية على الإبحار إلى قبرس ليقنعوا ملكها بطرس الأول بالدخول فى مفاوضات مع السلطان، ومن ثم بدأ تبادل السفراء بين مصر وقبرس للوصول إلى حل ودى ولتناسى الاحقاد القديمة. فبعث بطرس الاول رسله مزودين بالهدايا. ولما مثلوا بين يدى السلطان طلب عهم كشرط أساسى لتحقيق غرضهم أن يعيدوا إليه الاسرى الذين أخذهم ملك قبرس من الإسكندرية. فلما وقف ذلك الملك على رغبة سلطان مصر، سارع إلى تلبيتها ، فأمر بإحضار من بقى لديه من الاسرى ، شلطان مصر ، سارع إلى تلبيتها ، فأمر بإحضار من بقى لديه من الاسرى ،

وقد استمرت المفاوضات بين مصر وقبرس أكثر من أربع سنوات؛ وكان يعترضها من حين لآخر غارات القبرسيين على سواحل سورية ومصر.

<sup>(</sup>۱) المتریزی : الــلوك ج ۳ س ۵۱ - ۱ ۰ س ۰

<sup>(</sup>٢) المقريزي: المعلوك ج ٣ من ٥٢ س.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: السلوك ج ٣ ص ٥٥ ١

Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages pp. 371-372 (1)

ولما رفض السلطان ما عرض عليه من شروط لحسم النزاع بين مصر وقبرس واصل بطرس الأول ملك هذه الجزيرة إغاراته على ساحل بلاد الشام (١) ؛ فيهز في أوائل سنة ٧٦٨ ه ( نوفير سنة ١٣٦٦ م ) أسطولا لحمدا الغرض ؛ لكن عاصفة شديدة قذفت ببعض سفنه ، فلم يصل منه إلى طرابلس سوى بخس عشرة سفينة ، أطلق رجالها يد النهب في المدينة ، ثم عادوا إلى قبرس (٢) .

وعلى الرغم من هذه الغارة الى قام بها ملك قبرس على طرابلس ، فإن محاولة توطيد السلام بين مصر وقبرس مالبثت أن تجددت ، فقدمت من أجل ذلك سفارة إلى القاهرة فى يونية سنة ١٣٦٧م برآسة Jacques de Norès ، فلك سفارة إلى القاهرة فى مهمتها ، ومن ثم أبحر إلى طرابلس فى سبتمبر من هذه السنة أسطول بلغ عدد قطعه مائة وخمسين بما فى ذلك الزوارق والنقالات . وكانت تصم هذه الجملة البحرية عناصر مختلفة من أهالى قبرس وجنوة والبندقية وكريت ورودس ومن الفرنسيين والهنغاريين (٣) ، كما رافقها ملك قبرس ، ورئيس الفرسان الإسبتارية (٤) .

ولما رسا أسطول الفرنجة في مياه طرابلس ، كان نائها إذ ذاك غائباً ، فاخذت حاميتها تقاتلهم ، لكنها عجزت أول الأمر عن صدهم ، فاقتحموا المدينة وأطلقوا بدهم في أسواقها (٥٠) . على أن حامية طرابلس ما لبثت أن جمعت شتاتها ، واشتدت في قتال الفرنجة حتى اضطرتهم إلى الجلاء بأسطولهم عن ساحل تلك المدينة (١٠) .

Atiya, The Crusade in the Later Middle Agas p. 372 (1)

<sup>(</sup>٧) النوبرى: الالمام عاجرتبه الأحكام المنشية في وقعة الاسكندرية ج ٣ ورقة ٢٧ Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages p. 372

Atiya, Op. Cit p. 373 (\*)

الْنُويْرِي : الْإِلمَامِ عَا جُرَّتُ بِهُ الْأَحْكَامِ المَقْضِيةَ فِي وَتَمَةَ الاسكندرية ج ٣ ورقة ٢٧ ،

X1 . 17

<sup>(</sup>٤) المقريزي: السلوك ج٣ ص ٦٠ ب

<sup>( ﴿ )</sup> أَبُو الْحَاسَنِ : النَّجُومُ الزَّاهِرِةَ جِ هُ القَسْمَالأُولُ سَ ٢١ -- ٢١ (طَبَّعَةُ كَالْيَفُورُنَيًّا)

<sup>(</sup>١) المفريزي: السلوك ج ٣ س ٢٠ب

وقد روى محمد بن قاسم النو برى المالكي الإسكندري في كتابه . و الإلمام عما جرت به الأحكام المقضية في وقعة الإسكندرية (١) ، أن صاحب قبرس أنفذ قبل خروجه منهزماً من طرابلس قارباً من مراكبه ، بهرسالة معلقة فوق ربح \_ إلى الأمير جرجي (٢) \_ الذي كان إذ ذاك معسكرا مع الجيوش الإسلامية على ساحل تلك المدينة . وقد أتى بعض المسلمين بهذه الرسالة من القارب وسلموها الأمير حرحى ، وفعا يلى نصها :

و أما بعد ، فإن مراسيمنا الشريقة برزت بعدم إحراق طرابلس ، ولو اقتضت مراسيمنا الشريفة ذلك لفعلناه ، ولكن البلادبلادنا والقدس قدسنا فإن مكنتمونا من بلادنا فنحن وإياكم على العهد والصلح ، وإن لم تمكنونا فبيننا وبينكم السيف ومع ذلك يعطى الله النصر لمن يشاء من عباده » .

وقد بعث الأمير جرجى إلى صاحب قبرس ردا على رسالته ، خا فيه :
وأما قولكم برزت مراسيمنا الشريفة ، فهذا الكلام لا يصدر إلا عن سلطان ذى رأى ، وأما أنت فلص من لصوص النصارى ولست بسلطان ، فلو كنت سلطانا لاقمت بالإسكندرية و ناضلت عنها حين ظفرت بها ، بل هر بت بسرعة والهروب من شأن اللصوص ، وأما قولك البلاد بلادنا فالامر غير ذلك لان البلاد بلاد الله يورثها من يشاه من عباده والعاقبة للمتقين ، وأما قولك القدس قدسنا ، فحاشا لله أن يكون القدس لك لانك رجس نجس ، والقدس طاهر مطهر ، وما ينغى للرجس النجس الكافر المشرك أن يكون بجاورا للطاهر مطهر ، وأما قولك السيف بيننا وبينكم ، فتفقد عسكرك كم خرج منه من المطهر ، وأما قولك السيف بيننا وبينكم ، فتفقد عسكرك كم خرج منه من السلطان ، فانزل وقاتلني بما معك ومعى » .

<sup>(</sup>۱) ج ۳ ورقة ۲۳

<sup>(</sup>۲) هو الأمير جرجي الإدريسي الذي كان يلي حنب في عهد السلطان الآشرف شمبان ثم خلعه عن هذه الولاية سنة ۷۹۸ ه لمجزه عن حسم النزاع بينها ومين التركان ، وولى عوضا عنه الأمير منكلي بفا الشمدي ؛ وأسند السلطان بياية ماراباس الى الأمير خرجي بعد عزل منجك اليوسني عنها .

<sup>(</sup>أبو المحاسن: النجوم الزاهرة جـ ٥ القــم الأول ص ١٩٩ طعة كالينورنيا).

ولم تثبط تلك الهزيمة التي حلت بملك قبرس عند طرابلس عزيمته عن مواصلة الحرب ضد دولة الماليك. فلما اجتمعت له مراكبه، أبحر بها إلى Tortosa حيث أطلق أتباعه من الفرنجة يدهم في سلبها وأحرقو اقطع الأخشاب المعدة لبناء أسطول السلطان، ثم عرجوا على اللاذقية، لكن الرباح الشديدة وقوة تحصينات مرفأ المدينة حالا دون نزولهم بها(١)، كما أنه بسبب الربح العاصف الدى هب في ذلك الوقت، غرقت ثلاث من سفتهم، واستولى المسلمون على أربع مراكب دفعتها الرباح إلى طرابلس؛ وكان بهاكثير من المعدات احربية والمؤن التي غنمها الفرنجة من طرابلس؛ وكان بهاكثير من المعدات احربية والمؤن التي غنمها الفرنجة من طرابلس؟

ولما حلت الهزيمة بصاحب قبرس باللاذقية ، عول على الاستيلاء على مدينة آياس — وكانت إذ ذاك تدين بالطاعة لسلطان الماليك – فأبحر إليها بأسطوله سنة ٢٦٩ه ( ١٣٦٧م ) . ولما وصل إلى المسلمين من أهلها نبأ قدومه اجتمعوا بنصارى الارمن المقيمين معهم بهذه المدينة ، وشاوروهم فيما يعملون لتلافى خطره ، فأشاروا عليهم بأن يتحالفوا معهم على محاربته ، وأن يبعثوا إلى المراكز القريبة منهم لترسل إليهم النجمدات ، ثم طلب المسلمون من الارمن أن يتقدموهم في مقابلة صاحب قبرس وأتباعه ومحتالوا عليه بالمكايد والحيل حتى تصل إليهم النجدات (٤) فلها رسا أسطول صاحب قبرس بميناه والحيل حتى تصل إليهم النجدات (٤) فلها رسا أسطول صاحب قبرس بميناه الموارب حتى وصلوا إليه ، ثم قالوا له : وأيها الملك المظفر ، نسألك حقن القوارب حتى وصلوا إليه ، ثم قالوا له : وأيها الملك المظفر ، نسألك حقن دمائنا لنستريح من غضب السيد المسيح ، واسمع كلامنا ففيه لنا ولك النجاح دالرشد والصلاح . فقال لهم : ووما تريدون وبأى شيء تقولون ؟ ، قالوا :

<sup>(</sup>١) النويرى: الالمام عما حرث به الأحكام المقضية في وقعة الاسكيدرية جـ ٣ ورقة ٦ هـ Atiya. The Crusade in the Later Middle Ages p. 373

<sup>(</sup>٢) النويري : الإلمام يما جرت به الأحكام المقضية ٠٠ ج ٣ ورقة ٥٦ ، ٧٠

<sup>(</sup>٣) المفرزى: السلوك جـ ٣ من ٦٠ ب٠

<sup>(</sup>٤) النوبرى : الإلمام عاجرت به الأحكام القضية جـ ٣ ورقه ٩ ٩ ٦٠٠

والهبط أيها الملك من المراكب فأنت وحق المسيح الظافر والغالب، وتسلم البلاد، واطرد عنا هؤلاء المسلمين الذين تركونا ببلدنا دليلين بما نسمع لهم من التسبيح على منابر مساجدهم ... وفقال الملك: وإلى أعذركم عايمعله المسلمون بكم، لكن أريد أن أسمع كلام المسلمين الذين عندكم لئلا يكون كلامكم حيلة ومكيدة منكم .، فقالوا: ووكيف نواجهك بالحيل ؟ اعلم بيقين أن المسلمين منك الآن عائفون ، فقال: واحضروا لى أميرهم لاسمع كلامه وأعلم خطابه و نظامه ، فبعثت الأرمن في طلب أمير المسلمين . فركب قارباً وأتى اليه في زى الفقراء ثم قبل الأرض بين يدى الملك وأظهر المودة والمحبة ، وقال : وإن والدك السلطان ريوك (١) — نيسم الله روحه — كان في أيام دولته يهادى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر ، وهو الآخر بهاديه لما كان بينهما من المودة والصحبة . وكان من هدية الملك الناصر مراكب القمح ؟ قال الآمير: بينهما من الى أرسلها (السلطان) لما وقع الغلاء بحزيرة قبرس ، إعانة للملك ولاهل جزيرته أنها ألمن المنا (السلطان) الماك : صدقت ، أخر بن بذلك والدى ، أنها أتت له جزيرته (٢) . فقال المملك : صدقت ، أخربر في بذلك والدى ، أنها أتت له جزيرته (٢) . فقال المملك ، فقال المالة تهديرة والدى ، أنها أتت له

<sup>(</sup>۱) كان ملك ثبرس في ذلك الحين Henri ll Lusignan ( ١٣٧٤ — ١٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>۲) كان السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قد أصدر أوامره عندما وتع الفلاء بالمعام أن يرسل اليها بعض المراكب محملة بالقديم لتباع بها ؟ غير أن ربحا هنت ، دفه تها الى قبرس ، فخشى ربائها ومن معه من البحارة أن يقموا أسرى في بد نصارى هند المناصر وتعلير مراكبهم ، فلما استدعى الربان لمقابلة الملك قال : ﴿ أَتَبِتُ مِنْ مصر من عند الناصر الى مولانا الملك ، وأنه يسلم عليك - وقد يانه أن باللك الهذه الى كان ترمنى به الى أن عن الله تعالى على عباده بالرخاه » . فسر ملك قبرس بتلك الهدية الى كان في أشد الاحتياج اليها ، وجهز السلطان عماية عوضا عن القديم . ولما علم الناصر أن مراكب القديم عادت الى ساحل دمياط ، وفيها هدية صاحب قبرس ، دهش القائل ، وبعث في علم الربان ، فلما مثل بين يديه حدث السلطان عما وقع له فاعجب السلطان بحيلته التي احتال بها الربان ، فلما مثل بين يديه حدث السلطان عما وقع له فاعجب السلطان بحيلته التي احتال بها حتى أنقذ نفسه و محارته من الأسر ، ونجى مراكبه من المجمايدة (النويري : الالمام فيما حرث به الأحكام القضية ، ح ٣ ورقة ١٦) ،

موسوقة بالقمح من عنده قبل أن أخلق (١١ م. ثم شاور ملك قبرس أمير المسلمين فيها يفعله بآياس. فقال الأمير: وإن هدا البلد كان فيها مضى لابيك وجدك وصار نصفه الآن لصاحب مصر، والنصف الآخر لملك أرمينية. وانت أولى به منهما لانك وارث آبائك وأجدادك ما فطمع ملك قبرس في آياس وأنزل جنده ومعداته بها ، غير أن قواته مالبئت أن أطلقت يدها فى نهبها ؛ فأقبلت جيوش المسلمين ومن تبعها من العربان والتركان فى الليل واندفعت على صاحب قبرس وجنوده كالسيل ؛ فلم ينج من الفرنجة إلا من ولى هارباً إلى المراكب ، وبذلك فضلت حملة ملك قبر في الاستيلاء على ولى هارباً إلى المراكب ، وبذلك فضلت حملة ملك قبر في الاستيلاء على آباس وعاد إلى جزيرته منهزماً مع الذين نجوا من جنده ٢٠ .

وقد ظلت العلاقات متوترة بين مصر وقبرس إلى أن ذهب بطرس الأول Pierre ضحية المؤامرة التي دبرها نبلاؤه . لكن وفاته لريكن لها أي أثر في إحداث أي تغيير على سياسة القبرسيين إزاء السلطان . في خلال السنة الأولى من حكم خلفه بطرس الثانى Pierre ۱ ( ١٣٦٩ – ١٣٨٢ م) الأولى من حكم خلفه بطرس الثانى الم Pierre في يونية سنة ١٣٦٩ م استمرت الغارات المخربة في طريفها . فأبحرت في يونية سنة ١٣٦٩ م قافلة من أربع سفن إلى ساحل سورية وأوقعت التخريب بموانى حسيدا وتورتوزا واللاذقية ؛ وبعد أن مونت هذه السفن من أرمينية في الشهر التالى . أحرت إلى الإسكندرية . ولما رست في مياه تلك المدينة ، معث الفرنجة إلى حاكم ايسألونه فيما إذا كان السلطان يود الاتفاق أم لا . ولما أجيب عنيهم بالنفي ، أنجهوا بسفنهم إلى رشيد ، حيث حاولوا النزول إلى البر ، لكن الرياح الشديدة حالت دون تحقيق رغبتهم ، فأبحروا منها إلى صيدا وبيروت حيث الشديدة حالت دون تحقيق رغبتهم ، فأبحروا منها إلى صيدا وبيروت حيث الشبكوا في معركة عند المدينة الأولى ، ثم عادوا إلى قبرس (٣).

<sup>(</sup>١) النويري : الإلمام بما جرت به الأحكام المنشية ج ٣ ورقة ٦٠ - ١٠ .

<sup>(</sup>٣) النويري : الإلمام بما جرت به الأحكام المقضية ج ٣ ورقة ٢١ـــــــ .

<sup>(</sup>٣) المقريري : السلوك ح ٣ ص ١٦٨ / ١ ٦٨ . .

Atiya, The Crosade in the Later Middle Ages p. 374.

وقد رأى سلطان مصر بعد أن افتقرت دولته وقلت إيراداتها من جراء تعطيل تجارتها مع الصليبيين ، وما حل بها من الوباء والججاعة أن يخفض من كبريائه . فقبل الدخول فى مفاوضات الصلح مع قبرس (١) ، كما رحب برسل الفرنجة وخلع عليهم حين قدموا إلى القاهرة سنة ٧٧٧ ه (١٣٧٠م) لطلب الصلح ، وأوفد معهم بعض سفر ائه ليحلفوا ملكهم على الوفاء بشروط الصلح . ومالبث الفرنجة بعد ذلك أن بعثوا إلى السلطان بالاسرى الذين كانوا ببلاده (٢) . ومالبث الفرنجة بعد ذلك أن بعثوا إلى السلطان بالاسرى الذين كانوا ببلاده فتح وتم عقد الصلح بين مصر وقبرس (اكتوبر سنة ١٣٧٠م) ، وأعيد فتح كنيسة القيامة للحجاج المسيحيين ، كما استعاد المسيحيون فى مصر والشام حريتهم (٢) .

Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages p. 375. (1)

<sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك ج ۳ س ۷۱ ،۱ ۷۱ س .

Muir, The Manteluke or Slave Dynasty of Egypt p. 99. (\*) Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages. p. 376.

## الفصل لتا دس

### العلاقات السياسية بين مصر والدول الأوربية (١) الدولة البيزنطية

بدأت دولة الماليك في مصرتعنى بإنماء العلاقات بينها و بين الدولة البيز نطية في عهد السلطان الملك الظاهر بيبرس الذي تحالف مع ميخائيل پاليولوجس مبراطور هذه الدوله له ليستعين به على الصليبيين ، وليفسح المجال للتجارة المصرية حتى يصير التجارآمنين على أنفسهم وأموالهم ، هذا إلى وقوفه في وجه اللاتين الذين كانوا يوالون إمداداتهم إلى إخوانهم بالشام (١) .

ولما ولى فلاوون سلطنة مصر ، حرص على إحكام أواصر المسالمة مع الملوك المعاصرين له ؛ فأرسل إل منكوتمر سلطان معول القفجاق يخبره بارتقائه العرش ، ويجدد معه علاقات المودة ، ويحرضه على قتال أعدائه ؛ كا بعث إلى امبراطور القسطنطينية ميخائيل الثامن رسالة مع بطرك الأقباط حنا السابع والأمير ناصر الدين بن الحسنى الجزرى ، يعلمه فيها بتوليته السلطنة في مصر ، ويمد إليه يد الصداقة والحلف ، فأرسل اليه الأسبراطور كتاباً ، يطلب فيه مودته ، ويظهر استعداده لتسهيل سبل السفر على رسله التي تمر بلاده ويسأله أن يبعث إليه يمناً يتمسك بها ، فأرسل إليه قلاوون نسخة بهده ، كا سير اليه رسلا لتخليفه (۲) .

ولما ولى Andronicus II عرش الدولة البيزنطية ، سار على سياسة أبيه ميخائيل الثامن فى التماس ود سلطان مصر ؛ فأرسل إلى الملك المنصورةلاوون هدية تشتمل على حمل من الحرس الأطلس وأربعة أحمال من البسط ؛ فازت

<sup>(</sup>١) كتاب الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره ص ١١٧--١١٨.

<sup>(</sup>٢) بيبرس الدُوادار : زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة جـ ٩ ص ١٢٣ ص - ١١٧٤

قبوله وغمر الرسل بعطاياه (١).

كذلك أوفدالأمبراطور Andronicus II سفارة برفقة رسل ملك الكرج David II. إلى الناصر محمد سنة ١٣٠٥ م ومعهم هدية ورسالة تتضمن سؤال السلطان أن يعيد كنيسة المصلبة ببيت المقدس إلى أصحابها (٢).

على أنه يظهر أن الناصر محمد لم يستجب إلى ماطلبه هؤلاء السفراء بدليل وصول رسل الأمراطور البيز على وملك الكرج بعد ذلك بخمس سنين ، ترجو السلطان مرة ثانية أن يعيد تلك الكنيسة - وكان الشيخ خضر قد انتزعها في عهد الظاهر بيبرس وحولها إلى مسجد - كما سأل الأمبراطور سلطان مصر أن يسير أهل الذمة بالديار المصرية طبقاً لما جرت به عادتهم وأن بأذن بفتح كنائسهم ، فسمح الناصر محمد بإعادة كنيسة المصلبة إلى المسيحيين بعد أن أفتى العلماء بعدم جواز اغتصابها ، كما وافق أيضا على ما طلبه منه الإمبراطور فيها يتعلق بمعاملة أهدل الذمة ، وأمر بفتح كنيسة للملكية ، وأخرى لليعاقبة ، وكنيس للهود بمصر (٢) .

ولم يمض عامان على وصول هذه السفارة حتى قدمت رسل إمبراطور الدولة البيزنطية بهدية للسلطان الباصر محملة على اثنين وأربعين جملا ؛ ومن بين محتوياتها أقشة من الجوخوا لاطلس ، وغير ذلك من طرائف تلك البلاد (٤) .

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الأرب ج ۲۹ س ۲۸ س - ۲۸

<sup>(</sup>۲) النويري : نهاية الأرب ح ۳۰ س ۲۸ ٠

هذا ، وقد ذكر المقريزى ( السلوك ج ٣ القسم الأول ص ١٧ ) أن الرسالة الق علما سفراء الأميراطور البيزيطى وملك السكرج كان مضمونها أن يأذن السلطان بفتح كنيسة المصلبة ، وليس إعادتها إلى أصابها ، وأن السكرج سيكونون في طاعته وهونا له متى احتاج اليهم .

<sup>(</sup>٣) النويرى : نهاية الأرب حـ٣٠ ص ٦ .

ابن أبي الفضائل: النهج السديد ج ٣ ص. ١٩٥٠

<sup>(1)</sup> ابن أبي الفضائل : النهيج السديد جـ ٢ ص ٢٢٩ . .

وكان رسل الإمراطور Andronicus II يفدون من حين لآخر إلى القاهرة مزودين بهداياه ومؤيدين حرصه على توثيق عرا الصداقة بين البلدين، كا ترددت بعثاته على مصر في سنتي ١٣١٦ · ١٣٢٦ م للتفاوض في عقد تحالف مع النياصر محمد ضد التركيان الذين كأنت قوتهم آخذة في الازدياد في آسيا الصغرى عا يهدد الإمبراطورية الرومانية الشرقية (١).

وقد بلّغ من حرص الإمبر طور Andronicus الله مصر أنه المعنى مسالمة مصر أنه الم يرفض فقط معاونة الحرب الصليبية (٢) التي وضع خطتها المعنى المعنى

ولما تقلد Andronicus III عرش الدولة البيزنطية ( ١٣٢٨ – ١٣٤١ م ) حذا حذو سلفه في المحافظة على العلاقات الودية بين دولته ومصر ؛ فلم يبعد من جانبه ما يشعر بانحرافه عنها ، كما أنه من ناحية أخرى شغل بالقضاء على الفتن الداخلية ومحاربة العثمانيين الذين كانوا إذ ذاك يعملون على توسيع دولتهم في آسيا الصغرى على حساب البيزنطيين حتى تمكنوا سنة ١٣٣٨ م من الإستيلاء على Nicomedia ، والأراضي البيزنطية الواقعة في الركن الشمالي الغربي من آسيا الصغرى (١٠٠٠)

كذلك ظل الصفاء سائداً بين مصر والدولة البيزنطية في عهد John V ( 1871 - 1871 م ) ، فقدم رسوله بصحبة بطرك الملكانية إلى القاهرة سنة ٧٧٠ هـ(٥) ( 1879 م ) ؛ ومع أن المراجع لم تشر إلى سبب قدوم هذا

Stanley Lane- Poole, A History of Egypt in the Middle Ages p. 310. (1)

<sup>(</sup>٢) كان مارينو سانودو من بين الذين تقدموا بمشاريع للحرب الصليبية بعد سقوط عكا . وقد رأى أنه اضمان تجاحبا لا بد من إضعاف مصر اقتصاديا ؛ وإذا ما تم ذلك أصبح من السهل الإغارة على أراضي الماليك .

Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages p. 120.

Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire p. 49. (4)

Gibbons, The foundation of the Ottoman Empire pp 66-69, 312 (£)

<sup>(</sup>a) المفريري "الماواله جـ٣ ص ٦٦ ا -

البعث ، فإنا نرى أنه يحتمل أن يكون الإمبراطور البيزنطى قد أنفذ هذه السفارة لتلتمس من سلطان مصر الاشرف شعبان أن يعيد النصارى حريتهم وكان الامير يلبغا الناصرى قد أمر بتبعهم والقبض على جميع من بديار مصر وبلاد الشام من الفرنجة انتقاماً لما ارتبكه الصليبيون فى غارتهم على الإسكندرية (١) سنة ١٣٦٥م .

وقد عنى John V إميراطور الدولة البيزنطية بتنمية العلاقات السياسية والتجارية مع مصر ، فقدمت رسله سنة ٧٨٧ه ( ١٣٨٦ م ) مزودة بالهدايا ، وطلبت من السلطان أن يكون للبيزنطيين قنصل بالإسكندرية أسوة بالبنادقة فأجيب طلهم (٢) .

#### (ب) قشتالة وأرجونة

كذلك تبودلت الرسل والهدايا بين مصر وبعض الإمارات المسيحية بإسبانيا ، فأرسل ألفونس صاحب قشتالة Alfoirso of castile سنة ١٨١ هـ (١٢٨١ م) رسولين إلى السلطان الملك المنصور قلاوون ومعهما هدية من الحيل والبغال : فأحسن السلطان ضيافتهما وأجزل لها في العطايا<sup>(٣)</sup> . ولم تقتصر العلاقة بين قلاوون وألفونس صاحب قشتالة على تبادل الرسل ، بل أمرمت بينهما معاهدة دفاعية سنة ١٢٨١ م (٤) .

وكانت إمارة أرجونة أيضاً من بين إمارات إسبانيا المسيحية التي ارتبطت بعلاقات الود مع مصر ؛ فعقد ملكها وملك صقلية اللذان كانا أخوين معاهدة سنة ٦٨٩ ه ( ١٢٩٠ م ) تعهدا فيها بمساعدة السلطان قلاوون ضد أى حرب صليبية ، وضد اللاتين بسورية إذا نقضوا الهدنة التي أبرموها مع هذا السلطان (٥).

<sup>(</sup>۱) المقریزی ؛ الساوك ج ۳ س ٤٧ س.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر السقلاني : أنباء الغمر بأبناء العمر ج ١ ورقة ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة ج ٩ س ١٢٩٠.

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt P. 38. (8)

Stevenson, The Crusaders in the East p. 361. (\*)

وكان من أثر علو مكانة دولة الماليك في عصر الناصر محمد بن قلاوون بين عالك الشرق الإسلامي ، وسيادتها على الآماكن المقدسة في فلسطين التي يحج إليها المسيحيون أن حرص ال Jaime ملك أرجو نة على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بينه وبين سلطنة الماليك ابتغاء رعاية شئون المسيحيين في الشرق ، وتنمية موارد بلاده بفتح أسواق تجارية لها في مصر ؛ وقد تبو دلت بينه وبين السلطان الناصر خطابات في ذلك الصدد .

وكانت أولى السفارات بين مصر وأرجونة سنة ١٣٠٠ م حيث بعث Jaime II رسالة إلى الناصر محمد ، يسأله فيها أن يكون التجار المترددين بين دولتيهما آمنين على أنفسهم ، وأن يسهل لحجاج أرجونة زيارة بيت المقدس ولما وصل هذا الكتاب إلى الناصر محمد ، أنفذ إلى ملك أرجونة رداً ف ١٣٠ شوال سنة ١٩٥ه (٦ ابريل سنة ١٣٠٠م) أشار فيه إلى غارات التتار على أراضى المماليك في آسيا وما أحرزه من نصر عليهم ، كا تضمن أيضا مو افقته على تردد تجاره إلى بلاده و ترحيبه بزيارة رعاياه لبيت المقدس ، وفيا يلى بعض ما ورد في هذا الكتاب (١) الذي يعتبر بداية حسنة لتبادل العلاقات السياسية بين مصر وأرجونة :

وعلمنا من مضمون كتابه ومشافهته ما قصده فى معنى التجار والمترددين من بلاده بالبضائع وما سأله من أن يكونوا يترددون من بلاده إلى بلادنا ، ومن بلادنا إلى بلاده آمنين مطمأنين وأجبناه إلى ما قصده فى ذلك . ،

وما سأله من تمكينهم من ذلك ، وأن يكونوا آمنين مطمئنين ، فقد علمنا بذلك ، وأب يكونوا آمنين مطمئنين ، فقد علمنا بذلك ، وأجبناه إلى قصده من هذا الأمر. ،

ر وإنا قد أجبناه سؤاله إلى ماطلبه فى الصحبة والمودة ، فنحيط علمه بذلك ونواصل بكتبه وأخباره . . . .

Atiya, Egypt and Aragon pp, 17-19. (1)

وكان من أثر ما تزال بطوائف المسيحيين من عنت وإرهاق ، وما ترتب على ذلك من إغلاق كنائسهم أن أرسل Jaime II سفارته الثانية ، إلى الناصر محد سنة ١٣٠٣م مزودة بهدايا جليلة القدر له ولأمرائه ، ورسالة تتضمن إعادة فتح الكنائس المسيحية ، وإرجاع تجار برشلونة الذين قبض عليهم بالإسكندرية (١) ، كا طلب هنه أيضا إطلاق سراح أسير مسيحي كان بمن أسر بحزيرة أرواد ، فأجاب السلطان ملتمسه و بعث إليه برد مع الأمير نقر الدين عثمان عثمان سياسته إزاء المسيحيين ، وإعادته فتح بعض كنائسهم ، وفيا يلى نص هذا الكتاب (١٠) :

فأما ما ذكره بسبب المكنائس بالديار المصرية ، وأنه بلغه أنه أغلقت أبواجا ، ومنع النصارى من الصالة فيها . وما ذكره في هذا الفصل وما يتعلق

Atiya, Egypt and Aragon, p. 20. (5)

<sup>(</sup>۲) دكر المقريزى (السلوك ج ۱ القدم الثالث س ۹۵۰ سه ۹۵۰ أنه حيمًا كان وقد ملك أرجونة عائدا إلى الاسكندرية ليبحر منها ، رأى السلطان أن يأخد فدية الأسير الذى أطلقه ، وأرسل يسترجمه ، فاعهد إليه ، ولما ركبالرسل وابتعدوا عن الاسكندرية أنزلوا الآمير فخر الدين عثمان في قارب وأمروه العودة بعد أن أخذوا أموائه -

كذلك روى النويري ( نهاية الأرب ح ٣٠ ص ٢٠ ) دوارة لا تختلف كثيرا عمسا أورده المقرن عن سفارة الأمير فخر الدين ، فقال : « لما عزم الأمير فخر الدين ورسول ملك أرجونة على الإطلاع من الاسكندرية تفاوضا مقاوضة أدت إلى أن طرح هذا الرسول الأمير فخر الدين الى القارب الذي أبحر من الميتاء لتوديمهم ولم يعطه شيئا عما كان معه ، واقلم من فوره ، وعاد فخر الدين إلى السلطان سنة ٢٠٤ ه .

على أن خطاب المفارة الأرجونية الثالثمة يزيل كل شك حول وصول فخر الدين إلى برشلونة في المفارة الثانية ؛ فقد افتتح باشارة إلى ظهور الأمير فخر الدين في هذه المدينة ( Atiya, Egypt and Aragon. p. 26. ).

وبناء على ذلك فإن ما أورده كل من النويرى والمقريزى عن إقلاع سفير أرجونة من الإسكندرية سنة ٧٠٣ ه دون أن يستصحب معه الأمير فخر الدين إلى برشلونة غير سحيح وتما يؤيد هسذا القول ما ذكره ميور ، فقال في كتابه The Mameluke or Slave ).

( Dynasty of Egypt p. 60 ) إن الأسبان رفضوا طلب السلطان الحاس بغدية الأسير وأحذوا معهم الرسل الذين حاموا من القاعرة ،

Atiya, Egypt and Aragon pp. 21-22, (r)

به ، وكذلك حديث الاسرى الذى قصد قبول شفاعته فى الإفراج عنهم وإطلاقهم ، فقد أحطنا علما بجميع ما ذكره فى هذه الامور . . وسيرنا الآن رسولنا الامير فحر الدين عثمان الناصرى . فيشافه الإعتباد على ذلك . . . ولاجل منزلته ومودته الاكيدة عندنا ، أجبنا سؤاله فى أمر الكنائس ورسمنا بفتح كنيستين بمدينة القاهرة المحروسة ، مع أن أمر الكنائس الرجوع فيه إلى الشرع الشريف ، ومقتضى الشرع الشريف ألايبتى منها شى مفتوحا إلا ما هو من العهد العمرى ، وكلما تجدد بعد العهد العمرى يقتضى شرعنا وديننا ألا يفتح ؛ واتفق أنه تجددت بعدالعهدالعمرى كنائس كثيرة . والملك يعلم أنكم كما يجب عليكم الوقوف عند شرعكم وأحكام دينكم ، كذلك فحن أيضا يجب علينا أن نقف عند شرعنا وأحكام ديننا . . . وقد سيرنا الهداة . . . .

ولما رأى Jaime II أن سفارته الثانية قد نجحت في تحقيق أغراضه ، عول على إنفاذ سفارة ثالثة ، فزود سفير بعثته السابقة Dusay بكتاب السلطان الناصر (سبتمبرسنه ١٣٠٥م) ، تضمن التماسه حماية المسيحيين المقيمين بأراضي دولته وتسليم بعض الأسرى المسيحيين ، والعناية بأمر الحجاج الذين يحملون رسالة ملكية ، والسماح طم محق حرية دخول القبر المقدس ، وأن يمنح رعاياه جوازا يبيحهم التجول بأراضي السلطان دون أن يدفعوا رسوما(١).

ولما وصل هذا الخطاب إلى الناصر ، أولى التماسات ملك أرجو نة عنايته . وقد ظهر ذلك بوضوح فى الرسالة التى أنفذها إليه فى شعبان سنة ٥٠٥هـ ( فبرابر سنة ١٣٠٦ م ) ؛ وتتلخص الموضوعات التى تضمنتها فيما يلى(٢) .

- ١ ـــ التكفل بتأمين الحجاج المسيحيين .
- ٢ ــ تأمين تجار ورعايا أرجونة المقيمين بالإسكندرية .
  - ٣ ــ إطلاق سراح الأسرى المسيحيين بالقاهرة.

Atiya, Egypt and Aragon p. 26. (1)

Atiya, Op. Cit pp. 27 - 28. (Y)

كذلك بعث الناصر محمد إلى ملك أرجونة برسالة صغيرة تتضمن قائمة بالعطايا التي منحها له ، وإليك ما جا. فيها(١) :

د بسم الله الرحمن الرحيم ،

«المعنى: من الخزانة العالية المولوية السلطانية الملكية الناصرية ،خلدالله ملك مالكما ، مسيرا إلى الملك الريدراغون صاحب برجلونة ، صحبة المجلس السامى الأمير فخر الدين عثمان الأفرى في العشر الأول من شعبان سنة خس وسبعائة . . . .

تعبية قماش عشرون قطعة ، تفصيل ذلك :

- تفاصیل کنجی بظهر نقش و مصدمتت إثنان .
- وعمل الدار مصمت ثلاث قطع: أحمر اثنان ، أصفر واحد.
  - وعمل الدار ملون ثلاث (قطع).
  - د تفاصیل مقترحة حریری مظهرة أربع (قطع)...
    - و مقطع بياض بظهر .
    - و تفاصيل بندقي مظهرة ثلاث ( قطع ) .
      - د سُنُوسیَّـة حریری شَــرُب مخدومه .
        - **د سوسیة حریری محمر مصوره .** 
          - د فوطه حربری مخوخة .
          - ء قسى حلق لليد عشرة .
          - . رقسيّ بندق بأو تارها خمسة .
  - دهن بلسم ضمن فقاعة زجاج ، مائة وعشرين مثقالا .
    - عود بخور ، زنة ، للفم .
    - و الحمد لله وصلاته على سيدنا محمد . . .

000

<sup>\*</sup> Atiya, Egypt and Aragon, pp. 28-30. (1)

على أن العلاقات السياسية ما لبثت أن تو ترتبين مصر وأرجوبة بسبب الإهانة الى ألحقها Dusay سفير Jaime II ملك أرجو نة بالامير فحر الدين رسول السلطان الملك الناصر سنة ٧٠٥ه (١) ، وما تبع ذلك من القبض على جميع رعايا أرجو نة بالإسكندرية ومصادرة أمو الهم . وقد قوبل هذا العمل في برشلونة باستيام عظيم ، غير أنه من المشكوك فيه أن يكون لتوقع Jaime II الشر من الناصر أي مبرر ، فالسلطان نفسه لم يكن غير راغب في مواصلة التفاهم مع أرجونة بل على العكس من ذلك ، قد برهن على حسن نواياه بإجابته ملتمسات بل على العكس من ذلك ، قد برهن على حسن نواياه بإجابته ملتمسات في أول فرصة عاد قيها الو تام بين الدولتين سيرته الأولى (٢) .

وقد قطعت العلاقات السياسية بين مصر وأرجونة بعد ذلك الحادث الذى أساء فيه سفير أرجونة إلى الآمير فخر الدين عثمان ، مدة ثمان سنوات ثم استأنف مملك أرجونة هذه العلاقات سنة ١٣١٤ م ؛ فأرسل مع سفيريه ماستأنف مملك أرجونة هذه العلاقات سنة ١٣١٤ م ؛ فأرسل مع سفيريه Arnaldo de Bastida ، Guillèn de casnal خطابا اعتذر فيه عن حادثة الآمير فخر الدين . كما سأله أن يمنح الحرية للسيحيسين في أراضي دولته ، ويعطى حجاج الاراضي المقدسة جوازاً للسفر بأمان ، ويسلم الاسرى المسحين .

ولما وصل أعضاء هذه السفارة إلى القاهرة ، أولاهم الناصر إحترامه وأنفذ إلى ملك أرجونة رداً ، يفهم من مضمونه موافقة السلطان على منح الحرية لرعاياه المسيحيين ، وأن يكون للحجاج اللاتين حرية دخول الأراضى

<sup>(</sup>۱) أورد المقريزى (الساوك ج ۱ القسم الثالث ص ١٥٠ - ٩٥١ ، هذا الحادث تحت سنة ٧٠٣ هـ ، لكن ثبت ح كا بينا ح أت الأمير فخر الدين سافر إلى برشاونة بصحبة سفير ملك أرجونة في هذه السنة ؟ وعلى ذلك فن المرجح أن توتر الملاقات بين الدولتين قد ظهر في أواخر سنة ٧٠٥ هـ ، بدليل رحيل Dusay السفير الأرجوني في هذه السنة إلى سقلية ليستمي عليكها فردريك الثاني ، وتأخره عن المودة الى مرشاونة خوظ من غضب Ja ime المودة الى مرشاونة خوظ من غضب الم وعقابه .

Atiya, Egypt and Aragon, pp, 23, 33.

Atiya, Egypt and Aragon, p, 34. (Y)

المقدسة (١) ؛ وفيها يلي-نص هذا الكتاب (٢) :

« محمد بن السلطان الشهيد الملك المنصور سيف الدين قلاوون »

ربسم الله الرحمن الرحيم،

. أطال الله تعالى بقاء حضرة الملك الجليل المسكرم الخطير الباسل الضرغام الزائر ؛ جام (٣) العالم في ملته ، العادل في علكته ، عز الأمة المسيحية ، نصرة دين النصرانية ، فخر الملة العيسوية ، عمدة بني المعمودية ، صاحب أرغونة و بلنسة وجزيرة سردينية وكرسقه ، وقومص رجلونة ، ومقدم البحر ، وأمير علم كنيسة رومية \_ ولا زالت مودته ثابتة في القلوب ، ومحبته مقربة من اعتنائنا كل مطلوب، ومصافاته مستدنية له من جميل و دادنا كل مفترح ومن جلىل وفائنا كل مرغوب ــ صدرتهذه المكانية مبتهجة بوده ، معلمة بقربه من الخواطر على بعده ، شاهدة بما هو مستقر في الضمائر من الوثوق بمحافظته وعهده، مهدية اليه من السلام ما يعذب في الاستماع الإرتواء من ورده، وموضحة لعِلمه ورودكتابه على يدرسله الفارس المحتشم كليام مرتنت ندال ، وأرناط سابسـتيده ؛ وقابلنا كتابه بالتكريم الدال على الوداد ، والقبول الشاهد باجتماع القلوب على البعاد ، والابتهاج المخبر بماله في الضمائر التي هي كل يوم فى ازدياد ؛ وأحضرنا رسله بين أيدينا ، وعاملناهم من الإكرام بمــا ـ تحققوا به رفعة مكانته لدينا ، وقابلناهم من الإحسان والقبول بمـا علموا به ابتهاجنا بكل ما يرد من جهته إلينا ؛ وضاعفنا إكرامهم واحترامهم ، ووجدوا من إحساننا كل ما حقق سؤلهم ومرامهم ، وأنهوا إلينا ما حملهم الملك من المشافعة التي وجدت منا حسن القبول والإقبال ، وأحطنا علماً بمضمونها ــــ ـــ فأما ماذكره من محبته لنا وتقربه إلى خواطرنا . وإيثاره العمل عبا تقتضيه آراؤنا الشريفة ، فقد علمنا جميع ما ذكره من ذلك وأقبلنا على إخلاص محبته

Atiya, Egypt and Arsgon, pp. 35-36. (1)

Atlya, op.Cit pp, 36-38. (7)

<sup>(</sup>٣) جام . هو Jaime الله أرجونة .

وشكرنا هذا القصد الجيل والنية الصالحة ، وتحققنا بذلك حسن مو دته وعمله على التقرب من خواطرنا وإن كان بعيداً غنا ، وصار له بذلك المكانة الجيدة والمحل الذي يسره ، فيستمر على ما وصفه من موالاته وإخلاصه في المحبــة لأيامنا الشريفة ، ويواصل بكتبه وأخباره ، وما لعله يعرض له من المقاصد والمطالب ــ وأما ما ذكره في مشافهته التي تحملها رسله عنه من أمر الأسرى الذي قصد إطلاقهم بمقتضى الورقة التي أحصروها صحبتهم فقد علمنا ذلك ؛ والذي نعلمه به أن هؤ لاء الذين حصل طلبهم من المفسدين وعمن كانو ايو افقون على الأذية في البلاد، وإنما لأجل خاطر كلام حضرة الملك وإرساله بسيهم وسؤاله في معناهم ، أطلقنا الموجود منهم في هـذا الوقت . وهم الأكارِ المعتبزين منهم الأعيان وهم إفرير كايام وإفرير دلماط ورفقتهمستة نفر ، مع علم الملك محيط بأرب هؤلاء مافيهم من أخذ من بلاد الملك ولا من حصل التعرض إليه في جهته، وإنما حضروا إلى نجدة أعداء البلاد الإسلامية المحروسة فاستأسرتهم الجيوش والعساكر المنصورة مع من أسروا ؛ ومع ذلك لأجل الملك ومكانته من خواطرنا وما نؤثره من إجابة قصيده ، أطلقنا له هؤلاء الجماعة الذين سيرناهم إليه ــ وأما ماجهزه مع رسلهمن الهديةالمباركة المسيرة بذلك ، فقد وصل ذلك صحبة رسله ، وعرض بين أيدينا ، وقابلناه بالقبول وحسن موقعه من إقبالنا ــ وقد سيرنا لحضرة الملك من أبوابنا الشريقة على سبيل البركة ما تضمنته المسيرة ( ... )(١) مثالنا هذا من الخزائن المالية لما للملك \_ أبقاه الله \_ في حواطرنا من علو المكانة والمنزلة فيحيط علمه بذلك \_ والله تعالى يسلك به أجمل المسالك إن شاء الله تعالى ، كتب يوم عيد النحر المبارك سنة أربع عشرة وسمعائة حسب المرسوم الشريف 🗕 د الحمد نله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحمه، حسبنا الله ونعم الوكيل. .

<sup>(</sup>١) كلمه عبر واصعة في الأصل ·

ولم يمض أربع ستوات على هذه السفارة حتى عول Jaimell سنة ١٣١٨ على إرسال سفارة أخرى إلى السلطان الناصر، وندب لها ــ أحد نبلاء برشـــلونة ــ ۴. de villafrancha كسفير أصلى، وصحبه فى السفر السفرة الرابعة، وكان عا تضمنته الرسالة التى حملها هذان السفيران، اعتراف ملك أرجونة بما أسداه إليه السلطان فى خطابه الودى الذى أجاب فيه ملتمسه الخاص بإطلاق سراح ستة نفر من المسيحيين، ورجاؤه تسليم ماتبق لديه من الاسرى . لكن الناصر لم يجب على هذه الرسالة بخلاف ماجرت به عادته (۱)

وقد حرص Jaime II ملك أرجو نة على أن يراسل الناصر كلما سنحت له الفرصة ، فأنفذ إليه خطابا فى سبتمبر سنة ١٣٢٢م مع السفيرين Berenger و Geraldus ، وكان من أهم ما ورد فيه :

١ - أن يعهد السلطان إلى الإخوان الدومينيكان الارجونيين بحراسة القبر المقدس وإدارة شئونه ، وينزك لهم تحديد إقامة البطريرك .

٢ - أن يسلم السلطان لسفراء ملك أرجونة الآثار المقدسة التي في حوزته وهي تحوى الاجزاء الحقيقية من صايب السيد المسيح<sup>(1)</sup>.

ويتبين لنا إمن تلك الرسائل التي بعث بما Jaimell إلى سلطان مصر أن ذلك الملك لعب بنجاح دور الحامى الأعظم للسيحيين الشرقيين الحاضعين لحكم الماليك، وأنه تحت تأثير إغراء نفوذه طالب بتحويل إحدى الحقوق المخولة لهم إلى من هم على دينه من اللاتين، ونقل ملكية إحدى آثارهم المقدمية إلى درلته (۲):

وقد بعث الناصر إلى Jaime II بكتاب، نتبين منه أنه وافق على قيام الإخوان الدومينيكان بخدمة القبر المقدس، على حين أغفل مسألة نقل

Atiya, Egypt and Aragon pp. 42-43 (1)

Atiya, Op.Cit, p. 44. (Y)

Atiya, Egypt and Aragon, p. 46, (Y)

جُمَّان القديسة بربارة St Barbara إلى الكنيسة التي أنشئت بمملكة أرجونة . وقد جاء في كتابه ما يلي(١) .

و بسم الله الرحمن الرحميم .

, أطال الله بقاء حضرة الملك الجليل الممكرم المبجل الموقر المفخم الباسل الخطير ، العالم في ملته، العادل في أهل علكته ، ملك أرغون و بلنسية وسر دانية ــ وكرسقة ، وقومص برجلونة ، وأمير علم كنيسة رومية ، عز الأمة المسيحية . فخر الملة العيسوية ، أكبر ملوك المعمودية ، ذخر دين النصرانية ، ــ ولا زالت مودته تؤدى لنا النصائح ، ومحبته تؤكد له أسباب المصالح ، وهمته يثني عليها كل غاد ورائح ـ صدرت هذه المكاتبه إلى حضرة الملك الجليل توضح لعلمه ورود مكاتبته ، فوقفنا عليها ، وعلمنا مضمونها . \_ فأما ماوصفه من محبته وصداقته السالفةمن قديم الزمان فقد علىناها ، ونحن نتحقق ذلك منه ولا نشك في مودته الخالصة من الشوائب، ومحبته التي سلكت منها أجمل المذاهب، ولأجلهذا لا نزال نوقتر جهته، ونكرمكلمن ينسب إلى بلاده، ونبتهج بورود من يرد من تلقائه . ــ وأما تجهيز رسله فقد وصلوا إلينا وعاملناهم بالكرامة والرعاية ، وأوردوا علينا ماتحملوه من المشافهات والمقاصد، وأحضروا ما صحبتهم من التقـدمة، وأجملنا ملقاهم، وأجينا إلى ماساغ من مقاصدهم ، وأحسنا مرجعهم ، وأعدنا عليهم ما يعرفون به ، وأطلقنا من أمكن إطلاقه لهم من الأسرى وأعدناهم إليه . وحملناهم من السلام عليه ما يبدونه له ــ وأما ماذكره في مكاتبة ثانية بسبب الرهبان الذين أرسلهم ، فقد أجبناهم إلى ملتمسهم ـ وأما بقيـة النصارى فهم عندنا موقرين الجانب على مايسره لأنهم رعايانا ، وبحمد الله ما يكون أحد من رعايانا إلا موقراً من جميع المكاره ، آمنا من كلمايسوءه أويشوش عليه ، فيكون مستقر الخاطر مذا السبب \_ ونحن نعرفه أنه بلغنا أن جماعة

Atiya, Egypt and Aragon, pp. 47-49. (1)

من المسلمين الذين فى جلاده ، الذين أستقروا بها بعد ما استفرات عليهم أحوالهم لهم عوائد متقدمة بالكرامة والرعاية وعدم المعارضة فى المساجد المستقرين بها ، وأنهم الآن ربما تغيرت عوائدهم فى ذلك وصاروا لايتمكنون من التأذين فى مساجدهم وإقامة الصلاة بها ؛ والمراد من مجبته الصادقة أن يتقدم بالوصية التامة بجميع من فى بلاده من المسلمين وإجرائهم على أجمل عوائدهم وأكل قو عدهم ، ولا يغير عليهم مغير فى مساجدهم ، والإعلان بصلاتهم ، وكف الضرر عنهم ، ورعاية جانهم ؛ فهو يعلم أننا قد ألتى الله تعالى إلينامقاليد سائر أمل الإسلام حيث كانوا وأين كانوا ، فأى مكان وجد به أحد المسلمين كانوا متعلقين بنا ، ويتعين علينا رعايتهم ، فيفعل فى أمرهم ما تتخذ له به أكمل المودة ، وأجمل الصحبة ، وهمته تغنى عن التوكيد فى ذلك ، والله تعالى يشكر وداده ويوفق اعتهاده ـ إن شاء الله تعالى . دكتب فى خامس عشر صفر المبارك سنة ثلاث وعشرين وسبعهائة ، حسب المرسوم الشريف ـ الجدلة وحده وصلى الله على سيدنا مجمد نى الرحمة وآله وصحبه وسلم . .

حسبنا الله ونعم الوكيل،

وإذا ما دققنا النظر في هذا السكتاب الذي بعث به الناصر إلى ملك أرجونة نجد أنه يلتى ضوءاً عن المكانة التي يشغلها سلاطين الماليك في العالم الاسلامي خلال أواخر العصور الوسطى ؛ فقد لقب الناصر نفسه بالحامي الأكبر لجميع الشعوب الإسلامية ، وبهذا المنصب يستطيع أن يتوسط لمصلحة المسلمين الذين تحت حكم المسيحيين في إسبانيا ، كما أن التوفيق بين المسلمين والعمل على رفاهيتهم أصبح أمانة ملقاة على عاتقة (١).

وكان Jaime II يحرص على نيل شرف رعاية المصالح المسيحية بالشرق عامة ومصالح أتباعه خاصة ، ومن ثم ندب حادمه المخلص Pero de mijaville ( أغسطس سنة ١٣٢٧ م ) للسفر إلى مصر ، وزوده برسالة إلى السلطان

Atiya, Egypt and Aragon, p. 52. (1)

الناصر، رجاه فيها أن يعمل غلى إحلال الفرنسسكار ... الأرجونيين محل الدومينيكان في القيام بخدمة القبر المقدس بلكنه لم يشر صراحة في هذه الرسالة إلى القصر البطريركي الذي حاول سابقا أن يملكه للدومينيكان (١).

ولم يأت سفير ملك أرجونة بمفرده إلى مصر بل قدم معه Guillaume de ، الذي كان شارل الرابع ملك فرنسا قد ندبه بعد موافقة البابا حنا الثانى والعشرين (١٣١٦ – ١٣٣٤م) ليتوسط لدى السلطان للعمل على رعاية المسيحيين بالشرق .

وقد بدأ الخسلاف يدب بين هذين السفيرين وهما على مقربة من الإسكندرية ، ثم تجدد مرة أخرى فى القاهرة حين تبين لسفير أرجونة أن الناصر أكرم وفادة زميله سفير فرنسا ، وأشيع أنه يرغب فى تسليم بيت المقدس لملك فرنسا ، فأثار ذلك مكامن الحقد فى نفس Pero de Mijaville سفير ملك أرجونة ودبر مؤامرة ضد رفيقه الفرنسى ، فأكد أن سفارته ماهى إلا خدعة دبرت استر ما وراءها من الأغراض الحفية ، وأن ملك فرنسا يقوم بتدبير خطة عدائية ضد مصر . وفى الحقيقة إنه كان يعمل بنشاط فى تجهيز أسطول يتكون من ثلثمائة سفينة لمهاجمة ساحل مصر على غرة (٢).

وليس من شك فى أن الناصر قد تأثر بما سمعه عن موقف ملك فرنسا العدائى إزاءه ، فرفض أن يمنحه علىكة بيت المقدس ، وأساء معاملة سفيره، بينها نال Mijaville سفير ملك أرجو نة كل ماسعى اليه ، وأكرم الماليك وفادته.

وقد بعث الناصر برسالة إلى Jaime II سنة ۷۲۸ه ( ۱۳۲۸ م ) لم يشر فيها صراحة إلى ما طلبه هذا الملك فى خطابه الذى أنهذه معسفيره Mijaville فيها صراحة إلى ما طلبه هذا السلطان فى محاولته استغلال تدين ملك أرجونة لينال منه صفقة رايحة فى مقابل نقله جثمان القديسة بربارة إلى الكنيسة التى

Atiya, Egypt and Aragon, p. 53. (1)

Atiya, Op. Cit. pp 55 56. (🔻)

بنيت بأرجونة (١) ، وفيها يلي نص ماورد في هذه الرسالة (٢) :

د من السلطان الملك الناصر السيد العالم العادل . . . المظفر المنصور ، و ناصر الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين . محيى العدل فى العالمين ، منصف المظلومين من الظالمين ، وارث الملك ، سلطان العرب والعجم والترك اسكندر الزمان ، . . . ، صاحب القبلتين ، خادم الحرمين الشريفين ، سيد الملوك والسلاطين ، أنى الفتح محمد بن السلطان الشهيد الملك المنصور سيف الدين قلاوون ، خلد الله سلطانه .

د بسم الله الرحمن الرحيم ،

وأطال الله بقاء حضرة الملك الجليل المكرم المفخم الموقر ، الباسل الضرغام الخطير ، العالم في ملته ، العادل في أهل مملكته ، دون الفونس الريدراغون ، صاحب ملك أرغون وبلنسية وبرجلونة ، غر الملة الصليبية ، عماد الآمة المسيحية ، كبير دين النصرانية ، صديق الملوك والسلاطين وأدام بمحبته ، ووالى باتباع المراض الشريفة ، مسرته ، وجعل تمسكه بأسباب المخالصة وقايته وجنته — صدرت هذه المكاتبة إلى حضرته تشكر مودته ، وتصف صداقته ، و تعلمه أن مكانباته وردت ، فوقفنا عليها ، و علمنا مضمونها فأما ما ذكره بسبب الكنيسة التي عمرت في بلاده ، وقصد نقل ماقصده من فأما ما ذكره بسبب الكنيسة التي عمرت في بلاده ، وقصد نقل ماقصده من تقدم بارسال مراكب جيدة فيها بضائع كثيرة ، فنرسم عند ذلك بقضاء شغله وإجابته إلى ملتمسه ، فيعلم ذلك . . .

دكتب فى خامس عشر جمادى الأولى سنة ثمـان وعشرين وسبعائة ، على أن اهتمام السلطان الناصر بالتخلى عن بقايا جثمان القديسة بربارة St Barbara أمر مشكوك فيه ، لأن السكنيسة التى تضم جثمان هذه القديسة قد

Atiya, Egypt and Aragon. pp. 46-47. (1)

Atiya, Op. Cit, pp. 57-59. (Y)

سویت بالارض فی الهیاج الذی قام به العامة فی القاهرة سنة ۷۱۸ ه (۱۰ ( ۱۳۱۸ م ) ، و أهمل موضعها ـ كما قال المقریزی (۲۰ ـ ، حتی صار كوم تراب ، .

وقد ظل السلطان الناصر يحرص على إحكام أو اصر الصداقة مع أرجونة حتى بعد وفاة ملكما Jaime II ؛ فبعث إلى Alfonse IV ( ١٣٢٧ – ١٣٣٦م ) الذى سار على سياسة سلفه فى المحافظة على علاقات الصداقة مع مصر ، رسالة فى ٢٠ فبراير سنة ١٣٣٠ م ؛ يتبين لنا منها أرف هذا الملك أوفد سفيره فى ٢٠ فبراير سنة ١٣٣٠ م ؛ يتبين لنا منها أرف هذبة ، كما تعطينا برهانا كافيا على استمرار الوفاق بين مصر وأرجونة الذى امتاز به عهد الم Jaime II على استمرار الوفاق بين مصر وأرجونة الذى امتاز به عهد المحافلة وحرص السلطان على التمسك به بعد تولية Alfonse IV العرش (٣) ؛ وفيايلي نص كتاب الناصر الذى أنفذه إلى ألفنس الرابع ملك أرجونة (١٤) :

مقبولة ، ومسائله بأحسن جواب موصولة ــ صدرت هذه المكاتبة تحمل مقبولة ، ومسائله بأحسن جواب موصولة ــ صدرت هذه المكاتبة تحمل إلى حضرته من الود ما يتضوع ، ومن الشكر ما يتنوع ، ومن الثناء ما يظن أن الشمس من أزراره تتطلع ، وتعلمه أن مكاتبته وردت على يد رسوله المحتشم الجليل افرنسيس مركس ومن معه ، فحلت من أبوابنا العالية بالرحب والسعة ، وتجلت من الإكرام بقول يطرب سمعه ، وعرضت من أيديهم في أبوابنا الشريفة عرضاً جميلا ، وصادفت من عواطفنا إقبالا وقبولا ، وأحطناعلما بما تضمنته من ودصريح ، وعهد صحيح ،ومحبته لم تزل ملحوظة من صدق وداده ، محفوظة في كل قلب لايشك من المخالصة في جميل اعتقاده من صدق وداده ، محفوظة في كل قلب لايشك من المخالصة في جميل اعتقاده

Atiya, Egypt and Aragon, p. 47. (1)

<sup>(</sup>٢) الماوك عد ٢ القسم الأول ص ١٨٣

Atiya, Egypt and Aragon, pp. 61-64 (Y)

Aliya, Op. Cit, p. 62. (t) -

ووصل ما أتحف بإهدائه السناقر (۱) التي هي من أفخر جنسها ، وأكرم ما توصف بنفاسة نفسها ، ورسمنا بتسليمها بمن حضر بها ، وتضاعف الشكر والثناء على ما اختار من نخها ـ وقد أعدنا رسله اليه مشمولين بالقبول . موصولين بالكرامة لآنه من إلزام المرسل كرامة الرسول ، فواصل الملك الجليل أطال الله بقاءه بكتبه التي هي أحسن ما يحمل من بلاده ، وتقربه من خواطرنا الشريفة مع ماهو عليه من بعاده ، والله تعالى يهديه لرشاده ، ويوفقه من حسن اعتماده .

و إن شاء الله تعالى ، كتب فى مستهل جمادى الأولى سنة ثلاثين وسبعائة
 حسب المرسوم الشريف .

, الحمد لله وحده . . . ه

#### (ح) فرنسا

لم يكن Jaime II و Jaime II هما اللذان حرصا وحدهما على التودد للناصر في سبيل خدمة المصالح الصليبية ، بل سار أيضاً على هذه السياسة البابا حنا الثاني والعشرون ( ١٣١٦ – ١٣٣٤ م ) فقدمت رسله إلى القاهرة سنة ١٢٧٧ م برفقة سفراء من قبسل ملك فرنسا شارل الرابع Charles IV م برفقة سفراء من قبسل ملك فرنسا شارل الرابع ١٣٢٧ – ١٣٢٨ م) ومعهم هدية ورسالة للسلطان . ولما مثلوا بين بديه تحدثوا معه فيما نحويه هذه الرسالة ، وكانت تتضمن الرغبة في أن يعامل السلطان رعاياه المسيحيين برفق وأنه إذا سار على هذه السياسة ، سيلق المسلمون في بلاد الفرنجة كل أسباب الراحة والطمأنينة (٢) ، فوعدهم بأنه سيعمل على في بلاد الفرنجة كل أسباب الراحة والطمأنينة (٢) ، فوعدهم بأنه سيعمل على

<sup>(</sup>۱) السناقر جمع سنقور (كامة فارسية ) تقابل في العربية صقر ( جمها صقور ) . حاشية رقم ۱ (Atiya, Egypt and Aragon p. 62)

<sup>(</sup>٢) يفهم ممسا ذكره Dr. Atiya في كستايه (٢) يفهم ممسا ذكره Dr. Atiya في كستايه (٢) السفير الفرنسي الذي قدم القاهرة سنة ١٣٢٧ م طاب من الناصر أن يحتج ملك فرنسا بيت المقدس وأن السلطان الما وقف على نوايا هذا الملك المدائية تحوه رئش أن يجيبه إلى طابه وأساء معاملة سفيره.

إجابة طليهم (١).

كذلك رأى فيليب السادس ملك فرنسا ( ١٣٢٨ – ١٣٥٠ م) أن يلجأ إلى سياسة المسالمة مع سلطان مصر لعله يستطيع بذلك أن يستعيد نفوذ الصليبين ببيت المقدس؛ فأرسل سفارة إلى الناصر تتألف من مائة وعشرين رجلا . أبحروا إلى عكا ، ثم قدموا إلى الفاهرة سنة ١٣٣٠ م حيث مثلوابين يدى السلطان . وكان معهم كتاب التمس فيه ملكهم إعادة بيت المقدس وبلاد ساحل الشام الى الصليبين (٢)؛ فرفض الناصر هذا الالتماس بغضب شديد وأظهر استياءه من ملك فرنسا ، كما أهان سفراءه وأمر بإعادتهم إلى بلاده (٣). وما لبث ذلك الملك أن انصرف عن الإهتمام بالمصالح الصليبية في الشرق حين شغل بحروب المائة سنة التي قامت بين فرنسا وانجلترا ،

<sup>(</sup>۱) النويرى : نهاية الأرب ج ٣٦ ورقة ٨٠ ، المقريزى : السلوك ج ٢ القسم الأول س ٢٨٦ -- ٢٨٧

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p. 73 (v)

<sup>(</sup>٣) النويري: نهاية الأرب ج ٣١ ورقة ١٠٤

Stanley Lanc-Poole, a History of Egypt in the Middle Ages p. 310

# الباسب إيالث

## حالة مصر الاقتصادية في عهد أسرة قلاوون

الفصل الأول ــ الثروة الزراعية في مصر .

الفصل الشاني \_ مظاهر تقدم الصناعة في مصر .

الفصل الثالث \_ نجارة مصر الداخلية .

الفصل الرابع ــ العلاقات التجارية بين مصر والدول الشرقيــة والأوربية .

## الفصل الأول

### الثروة الزراعية فى مصر

كانت حكومة المماليك في مصر ترى أن تعزيز كيان دولتها ، ونجاج سياستها الحارجية لايتم تحقيقهما إلا بالعمل على تنمية موارد الثروة ؛ فبذلت قصارى جهدها في هذا السبيل حتى عم الرخاء البلاد وتوفر وجود المال لدى خزانة دولة بني قلاوون .

وكان للزراعة المحل الأول من رعاية سلاطين مصر على اعتبار أنها عماد التروة المصرية ؛ فوجهوا اهتمامهم إلى إنمائها وإكثار محصولها حتى يتيسر لهم بذلك سد حاجة الشعب .

وقد كثرت زراعة القمح فى مصر وخاصة فى بلاد الصعيد . ولم تسكن غلة الفدان متعادلة فى جميع البلاد المصرية ، بل كانت تتراوح من أردبين إلى عشرين . وكثيراً ما يفيض محصول القمنح عن حاجة البلاد ويعمد السلاطين إلى إمداد بلاد الشام والحجاز بمقادير وفيرة منه ، وأحسن مثل لذلك ما قام به السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون حين اشتد الضيق بهذه البلاد وأصبح محصول القمح بها لا يكنى لتموينها .

وكان بمصر أهراء تخزن بها الغلال ولا يسمح بفتحها واستهلاك ما بها إلا عند الحاجة القصوى (١). وقد بلغ من شدة الحرص على عدم المساس بمحصول القمح المودع بها أنه لما وصل سعر الاردب منه سنة ٦٨٢ ه إلى خمسة وثلاثين درهما، استاء السلطان قلاوون من ذلك وأمر العسكر بالتوجه إلى الشام ليقل استهلاك القمح وينخفض السعر ؛ غير أن هذه الوسيلة لم تؤد

<sup>(</sup>١) ابن شامين : زبدة كشف المالك س ١٣٢

إلى انخفاض سعر القمع؛ ومن ثم رغب السلطان فى فتح أهراء مصر وبيع الأردب مها بخمسة وعشرين درهما ، لكن الأمير بدر الدين بيلك الأيد مرى عارضه فى ذلك وقال : وقلوب الناس متعلقة بما فى الأهراء ، فإنها خزانة المسلمين ، كلما نظروا إليها ملآنة شبعت نفوسهم ، وما يؤمن ارتفاع السعر أيضاً والرأى أن الأمراء بأسرهم يكتبون بفتح شونهم وبيع القمح بخمسة وعشرين درهما الأردب ، فإذا وقع البيع فيها دفعة واحدة – مع بقاء الأهراء ملآنة – رجى انحطاط السعر ، والأمراء لا يضرهم إذا نقصت شونهم نصف ما فيها » . فأعجب السلطان بهذه الفكرة وفتح الأمراء شونهم ، فبيع أردب القمح منها بخمسة وعشرين درهما ، ثم انخفض السعر إلى عشرين ، فيانية عشر ، وظل الحال على ذلك حتى ظهر محصول القمح الجديد (١) .

وكان من بين أنواع الحبوب التي تزرع بمصر في ذلك العبد، الشعير والدرة والأرز والفول والحمص والعدس واللوبيا والسمم والقرطم والخشخاش والحروع والبرسم (٢).

كذلك كان السكتان من أهم مزروعات مصر فى عصر المماليك. وقد حرصت الاقطار المجاورة على استيراد مقادير وفيرة منه لسد حاجة سكانها من المنسوجات السكتانية.

وكان قصب السكر من بين الزراعات التي عنى بها المصريون منذ الفتح الإسلامى . وقد زادت مساحة الأراضى المزروعة قصباً فى عهد دولة بن قلاوون ، فبلغت زراعة أولاد فضل بملوى فى أيام الناصر محمد بن قلاوون ألفا وخسمائة فدان كل سنة من القصب ، كما اشتهرت قفط أيضاً بزراعته ، وأصبح بها سنة . ٧ ه ست معاصر لصناعة السكر ، وفضلا عن ذلك فإن

<sup>(</sup>۱) القريزي: السلوك ج ١ القسم الثالث من ٧١٧ -- ٧١٨

<sup>(</sup>٢) القلقشندى: صبح الأعشى ج ٣ س ٣٠٧

سمهود(١) ضربت بسهم وافر في زراعة القصب(٢).

وكان يزرع بأرض مصر الفواكه كالرمان والتفاح والموز والأجاص والحوخ والتين والعنب والتوت والنبق والبرقوق والقراصيا والسفرجل والكمثرى والليمون التفاحي الذي يؤكل بغير سكر لقلة حمضه ولذة طعمه والبطيخ وهو ثلاثة أصناف: هندى ويسمى البطيخ الإخضر، وصيني ويسمى الأصفر (الشام)، وخراساني ويعرف بالعبدلي نسبة إلى عبدالله بن طاهر والى مصر من قبل المأمون الذي أدخل زراعته بمصر.

كذلك كثرت بمصر زراعة الخضروات كالباذنجان والقلقاس والقنيط واللفت والجزر، وأنواع البقول المختلفة كالثوم والبصل والدكرات والفجل (٣). وكان الزيتون يزرع أيضاً بمصر وخاصة بإقليم الفيوم، ولايستخرج منه زيت البتة، بل يؤكل علحاً (٤).

وكان ينبت بمصر الرياحين والأزنار على اختلاف أنواعها ،كالورد وهو على عدة أصناف : الأحمر والأبيض والأزرق والأصفر ــ الذى كثيراً ما كان يغرس بحدائق الإسكندرية ــ والنرجس والبنفسج وهو نوعان : جبلى وبستانى ؛ فالجبلى دقيق الورق أزرق اللون ، والبستانى عربض الورق حائك اللون ، وهماك نوع ثالث أبيض لا يوجد إلا بمصرو يسمى الكوفى .

ومن بين الآزهار التي انتشرت زراعتها بمصر في ذلك العهد : اللينوفر ويكثر في الأماكن المنخفضة التي يقف فيها الماء . وكانت الحدائق لا تخلو من الياسمين والأقحوان الذي قال فيه الجمال على بن ظافر المصرى (٥) :

انظر فقد أبدا الأقاح مباسماً ضحكت تهلل في قدود زبرجد

<sup>(</sup>۱) بلدة قريبة من فرشوط مركـ ر نجع حادى عديريه قنا (على مبارك : المعاط التوفيفية ح ۱۲ ص ۵۱ صـ ۵۰ )

<sup>(</sup>۲) القرنزي: خطط ج ۱ ص ۲۰۲ ، ۲۳۲ ، ۲۰۳

<sup>(</sup>٣) السيوطي : حسن المحاضرة ج ٢ مي ٢٥٢ : ٢٥٢

<sup>(</sup>٤) القاقشندي : صبح الأعشى ج ٣ ص ٣٠٨

<sup>(</sup>ه) السيوطي: حس المحاضرة ج ٢ ص ٢٣٦ -- ٢٥٠

وقد كُثرت زراعة أشجار السنط في البهنساوية والآشمونين والآسيوطية والإخميمية والقوصية وكان لها حراس ، يحولون دون المساس بها حتى يقطع منها الخشب اللازم لصناعة الاسطول المصرى . أما أطراف تلك الاشجار التي ينتفع بها في الوقود ، فيباع الحمل منها بأربعة دنانير للتجار . وقد جرت العادة ألا يباع مما في البهنسا من أخشاب شجر السنط إلا ما يفضل عن حاجة السلطان (١) .

وكان بالقاهرة وضواحيها كثير من البساتين ؛ نخص بالذكر منها بستان السراج في أرض باب اللوق ، وبستان الجمال محمد بن جن حلوان التا بر في السراج في أرض باب اللوق ، وبستان الخمال محمد بن جن حلوان التا بر في عمار البساتين ، وبستان الفرغاني الذي انتقلت ملكيته إلى الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب في أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، وبستان ابن تعلب بظاهر اللوق ومساحته خمسة وسبعون فداناً ، وكان يغرس به النخيل والكروم والنرجس والورد والياسمين والحوخ والكمثرى والنارنج والليمون النفاحي والجميز والقراصيا والرمان والزيتون والتوت الشامي والمصرى والتحرحنا واللبان . وقد بني من هذا البستان قطعة أرض عرفت في عهد السلطان الناصر مجمد بن قلاوون بيستان الأمير أرغون (٣) .

وكان يغرس بأرض بركة الحبش بظاهر الفسطاط النخيل وأشجار الفواكه والازهار والرياحين على اختلاف أنواعها ، كماكثرت بها المتنزهات . وقد قال في ذلك أحد الشعراء (٤) .

أما ترى البركة الغناء لابسة وشيا من التور حاكته يد السحب وأصبحت من جديدالروض في حلل قد أبرز القطر منها كل محتجب

<sup>(</sup>۱) المقريزى : خطط ج ۲ س ۱۹۰ -- ۱۹۱

<sup>(</sup>۲) هو الشریف الأمیر فضر الدین اسماعیل بن تعلب الجسفری الزینی - أحد أمراه مصر فی أیام الملك العادل سیف الدین أیی بكر بن أیوب (المقریزی: خطط ج ۲ س ۱۱۸ > (۳) المفریزی: خطط ج ۲ س ۱۱۸

<sup>(</sup>٤) المقريزي: خطط ج ٢ س ٢٥٣ --- ١٠١٤ -

من سوسن شرق بالطل محجره وأقحوان شهى الظلم والشنب فانظر إلى الورد يحكى خدمحتشم ونرجس ظل يبدى لحظ مرتقب وكان بأرص بركة الشعبية التي تجاور بركة الحبش عدة بساتين ومزارع غرست بها الأشجار والكروم والخضروات بأصنافها المختلفة . وقد بلغت مساحتها أربعة وخمسين فداناً (١)

ولما انحسر الماء عن جزيرة أروى التى تقع بين الروضة وبولاق ، فى أوائل القرن الثامن الهجرى ، بنى الناس بها الدور والأسواق ، كما غرسوا فيها الباتين وحفروا بها الآبار حتى صارت من أحسن متنزهات مصر (٢).

كذلك كثر غرس البساتين مجزيرة الفيل فى أيام السلطان الملك المنصور قلاوون ، كما سكن بها المزار بمون ، ولم يزل يتتابع الناس فى إنشاء البساتين بها حتى أصبح عددها ينيف على مائة وخمسين بستانا فى أواخر عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون .

وكان السلطان الناصر لا يألو جهداً فى العناية بغرس البساتين ؛ فحول الميدان الظاهرى الذى أنشأه الملك الظاهر بيبرس بأطراف أراضى اللوق إلى بستان كبير ، وجلب اليه أصناف الشجر المختلفة من دمشق ، كما بعث فى طلب مهرة الزراع والمطعمين من الشام فغرسوها فيه (٢). ولم يزل السلطان الناصر يعنى مهذا البستان حتى أصبح بمثابة معهد زراعى ، يتلق فيه أهالى مصر طريقة تطعيم الأشجار ، كما حاكت فواكمه بحسنها فواكه الشام .

كذلك أنشأ السلطان الناصر ميدان سرياقوس سنة ٧٧٣ ه، وبنى فيه قصوراً فخمة وعدة منازل للأمراء،كا غرس فيه بستاناً كبيراً ، نقل إليــه أصناف الفواكه التى تنبت ببلاد الشام . وكانت ثمــاره تحمل مع فواكه

<sup>(</sup>۱) المةر زى: خطط ۲ س ۱۵۸ -- ۱۵۹

<sup>(</sup>۲) المقريري ؛ خطط ج ۲ س ۱۸٦

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ح ٤ القشم الأول ورقة ٢٠٠

البستان الذي غرسه بالميدان الظاهري إلى الشراب خاناه السلطانية بقلعة الجبل ولا يباع منهاشي. مطلقاً (١).

ولم يفت السلطان الناصر أن يعيد ميدان قلعة الجبل إلى ما كان عليه في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب ؛ فنقل اليه الطين وحفر به الآبار، وأجرى اليه الماء من السواقى ، وغرس فيه النحل والاشتجار المشمرة ، ثم بنى حوله سوراً من الحجر (٢).

وقد حذا الأمراء والأهالى حذو الناصر ، فى الأكثار من غرس البساتين فلما تم حفر الجليج الناصرى سنة ٧٢٥ ه ، اشتد إقبالهم على شراء الأراضى التى على جانبيه وغرسوا فيها الأشجار وصارت بعد قليل بساتين مثمرة (٣).

وكان من أثر اهتهام السلطان الناصر بإعادة حفر خليج الإسكندرية سنة . ٧١ ه ، أن بادر الناس بالعهارة على جانبيه ؛ ولم يمض على ذلك غيرقليل حتى أصبح نحو من مائة ألف فدان من الأراضي المجاورة له صالحة للزراعة بعد ما كانت سباخا ، كما استجد عليه مايربي على ستهائة ساقية لزراعة القلقاس والنيلة والسمسم (٤).

كذلك كان للآديرة بمصر أراض تستغل في زراعة الحبوب والفواكه. وقد اشتهرت تلك الأراضي بجودة محصولها ، ويتبين لنا ذلك بما قاله أبن فضل الله العمرى (٥) في وصف ماشاهده بالدير الأبيض (٦) ومزارعه حين زاره بصحبة السلطان الناصر محمد من قلاوون:

يوم لنا بالدير ، دير الأبيض قد انقضى وطيب لم ينقضى. قد جثته في العسكر المنصور فعلق الأبواب كالمحصور.

<sup>(</sup>۱) المقريزي : خطط ج ۲ س ۱۹۸ — ۱۹۹

<sup>(</sup>۲) المقریزی: خطط ج ۲ س ۲۲۸ — ۲۲۹

<sup>(</sup>٣) المقريزي : خطط ج ٢ س ١٤٥

<sup>(</sup>٤) المقريزي : خطط ج ١ س ١٧١ -- ١٧٢

<sup>(</sup>٥) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ح ١ س ٣٧٥ -- ٢٧٦

<sup>(</sup>٦) يقع في فربي النيل فيها يقابل إخميم ( ابن فضل الله العمري : مساقت الأبصار ح ١ س ٣٧٠ )

فيه إلى قرارة الديموس. تياهة على الوهاد آبية. كأنهـا فوق الصدور نهد. وللنسيم بينــــه اعتــــلال . واليوم لم يبق له مقــام . وإنما معروفه في منكره. والأرض تذكى باشتعال المندل. وشعل البهار فيها توقد. شبيه أذناب الدجاج البلق. ومشله لولا ذكى الأرج.، ذو هيف في شبكله ظرافه . كأنه في مائه الممتزج زبرجد رصع بالفيروزج. والنخل حول الدير كالعرائس مجـلوة في فاخر الملابس.

ونزل الرهبان بالدبوس واطلعت نحوى هناك رابية قد خضعت من جانبيهـا الوهد كأنما تطلب منى المَأْنَى وللربيع مذ أتى اعتدال والشمس قد دب بها السقام والليل قد هيـأ صف عسكره والجو فى ردائه المصندل وبحمر الشقيق فيهما موقد وزهر الفسول ادعى مالحق وزهر الكتأن كالبنفسج تسدو على أعطافه الترافه وسائر الزرع شقاق خضر وبعضها لها طراز نهر.

وكان سلاطين مصر لا يألون جهدا في العناية بالزراعة لانها مصدر ثروتة البلاد ، فأنشأوا الجسور وشقوا الترع لتوفير مياه الرى للأراضي التي يتعذر وصول الماء إليها . وقد عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧١٤ هـ إلى بعض الأمراء بعارة كافة جسور مصر وكرى ترعها ؛ فندب الأميرعز الدين أيدمر الخطيري إلى الشرقية، والأمير علام الدين أيدغدي شقير إلى البهنساوية والأميرشرف الدين حسين بن حيدر إلى أسيوط ومنفلوط ، والاميرسيف الدين آقول الحاجب إلى الغربية ، والأمير سيف الدين قلى أمير سلاح إلى الطحاوية(١) وبلاد الأشمونين ، والأمير بدر الدين جنكلي بن البابا إلى

<sup>(</sup>١) يُطلق اسما الأشمونين والطحاوية على العمل الحامس من أعمال العبسيد وهو عمل. واسع كمثير الزرع ، واسع الفضاء ، متقارب القوى ( القلقشندى : صبح الأعشى ج ٣ س ۲۹٤)

القليوبية، والأمير علاء الدين القليلي إلى البحيرة ، والأمير بدرالدين بكتوت الشمسي إلى الفيوم ، والأمير سيف الدين بهادر الشمسي إلى إخميم، والأمير بهاء الدين أصلم إلى قوص (١) .

وكان السلطان الناصر يشرف بنفسه عل إنشاء الجسور؛ فلما شكا إليه الأمير بشتاك من تشريق بعض بلاده بنواحي شبين، سار بنفسه سنة ٧٣٧ همع المهندسين لكشف تلك النواحي، ومالبث أن استقر رأيه على إنشاء جسر يمتد من شبين القصر إلى بنها العسل. وعندما شرع في بنائه، جمع له اثنى عشر ألف رجل ليعملوا على إنجازه، ثم أقام به عدة قناطر! وبذلك تيسر رى الأراضي العالية بتلك المنطقة (٢).

وكانت الجسور على نوعين: سلطانية وبلدية ، فالجسور السلطانية هى التى يعم نفعها كافة البلاد ويصرف عليها مما يجى من أموال الاعمال الشرقية والغربية ، وما بقى منه يرسل إلى بيت المال . وقد جرت العادة أربي يعين سنويا لكل إقليم أمير يشرف على عمارة تلك الجسور البلدية فيعود نفعها على ناحية من النواحى ويتولى إقامتها المقطعون والفلاحون ، وينفق عليها من مال الناحية التابع لها الجسر (٢).

dφ¢

كانت الأراضى المصرية توزع إقطاعات على السلطان والأمراء والأجناد؛ وهى مقسمة إلى أربعة وعشرين قيراطا، يختص السلطان منها بأربعة قراريط، ويفرد للأمراء عشرة، وما ينبق يخصص للأجناد. وقد ظل الحال على ذلك إلى أن رأى السلطان الملك المنصور لاجين أن الأمراء يأخذون كثيرا من إقطاعات الأجناد ولا يدفعون عنها الحقوق والمقررات الديوانية، هذا فضلاعن أنها تصبح مغنما لأعوانهم ومستخدميهم ، فعول على الديوانية، هذا فضلاعن أنها تصبح مغنما لأعوانهم ومستخدميهم ، فعول على

<sup>(</sup>۱) المقريزي: السلوك ح ٢ المقسم الأول ص ١٣٧ -- ١٣٨

<sup>(</sup>۲) المقريزي : خطط ج ۲ س ۱۹۹ - ۱۷۰

<sup>(</sup>٣) المقريري: خطط ج ١ ص ١ ٠ ١ ، القلقشندي : صبح الأعشى ح ٣ ص ٤٤٤ -- ٥٤٠

رد تلك الإقطاعات إلى أصحابها وإخراجها من دولو بن الأمراء. وكان أول ما بدأ به ديوان الأمير سيف الدين منكو تمر نائب السلطنة ، فأخرج منه الإقطاعات التي استحوذ عليها من الأجناد ، وكانت تنتج ... ، ، ، ، ، ، أردب من القمح سنويا(۱) . وحذا حذوه الأمراء ، فأخرجوا ماضموه إلى إقطاعاتهم . م أمر لاجين بمسح الأرض من جديد ، وأن يخصص للا مراء وأجناد الحلقة أحد عشر قيراطا ، ويفرد تسعه قراريط للعسكر الذي استجده ، كما جعل قيراطا يوزع على من عساه يشكو من صغر إقطاعه ، وأبق لحاص السلطان أربعة قراريط (۱).

وقد ندب السلطان لاجين لروك (٣) أراضي مصر ، الامير بدر الدين بيلك الفارسي الحاجب ، والأمير بهاء الدين قراقوش الظاهري ، وجماعة من السكتاب ، وكان أكبرهم شأناً تاجالدين عبدالرحمن الطويل مستوفى الدولة.

ولما فرغ الأمراء والمكتاب من فك زمام الأراضى المصرية وتعديله، وزعت الوثائق الحاصة بتقرير الإقطاعات على الأمراء ومقدى الحلقــــة وأجنادها فى رجب سنة ٦٩٧ هـ (٤).

على أن نظام توزيع الأراضى المصرية مالبث أن أدخل عليه تعديل فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وكان مما حمل هذا السلطان على فك زمام الأرض وتوزيع الإقطاعات من جديد، كثرة أخباز بماليك بيبرس الجاشنكير وسلار، وخشيته وقوع الفتنة إذا مااستولى على أخبازهم (٥)، ومن ثم اتفق مع القاضى فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش سنة ٥١٥ه

De Sacy, Droit de Propriété Territoriale en Egypte lere Serie (1) Tome II. p. 221

<sup>(</sup>۲) المقريزي: خطط ح ۱ س ۸۷ - ۸۸

<sup>(</sup>٣) الروك : مسح الأرض الزراعية وهو المدبر عنه الآن نقك الزمام ( القلقشندى : صبح الأعفى ج ٣ حاشيه ٣ ص ٤٣٢ )

<sup>(1)</sup> المفريزي: السلوك حدد القسم اثالث من ٨٤٤

<sup>(</sup>٥) المقريزي : السلوك حـ ٢ القسم الأول س ٢٤٠

على رَوْك الآراض المصرية (۱) ، وعين لكل إقليم أناسا عهد اليهم القيام بهذه المهمة . فكتب مرسوما للا مير بدر الدين بن البابا للخروج إلى الغربية والأمير عزالدين أيدمر الخطيرى للشرقية ، والأمراء : بلبان الصرخدى والتليجي وابن طرنطاى وييبرس الجدار إلى ناحيتي المنوفية والبحيرة ، والمليلي والمرتيني إلى الوجه القبلي (۲) ، كما ذهب الناصر بنفسه إلى بلاد الصحيد للإشراف على مسح أرضها (۳) .

ولما أنم الأمراء تحقيق مساحة الأراضي الزراعية وما يتحصل عن كل قرية من عينوغلة ، عادوا إلى القاهرة بعدأن قضوا في هذه المهمة خمسة وسبعين يوماً (٤) . ثم بعث الناصر في طلب الفخر ناظر الجيش وسائر مستوفي الدولة وأمرهم بتسجيل أسماء البلادالتي أدخلها ضمن الخاص السلطاني ، والإقطاعات التي خصصها لكل من الأمراء والأجناد . وما لبث بعد ذلك أن ضم إلى خاصته عدة نواح كانت ضمن إقطاعات البرجية وهي : الجيزة وأعمالها ، وبلاد هذو (٥) ، والمكوم الأحمر ، ومنفلوط ، والمرج ، والخصوص (١) ، وغير ذلك من الواحي مما بلغ عشرة قراريط (٧).

ولم يكتف الناصر بإدخال تلك التعديلات على نظام توزيع الأراضى الزراعية فى مصر ، بل أتبع هذا العمل بتخفيف وطأة الحياة على رعاياه ورفع المكوس التي تحول دون تنعمهم برغد العيش ، فألغى مكوس ساحل الغلال ،

De Sacy, Droit de Propriété Territorial en Egypte 1ere Serie, (1) Tome II p. 222

<sup>(</sup>۲) المقربزى: المواعظ والاعتبار (Wiet) ج ۲ س ۲ ۲ ـــ ۲۳

<sup>(</sup>۴) النويرى : تهاية الأرب ج ۳۰ س ۹۱

De Sacy, Droit de Propriété Territoriale en Egypte 1ere serie, (t) Tome II p. 224

<sup>(•)</sup> هو: بلدة بالصعيد الأعلى من عمل قوس ، وكانت تعرف أيضًا باسم هم ( مبارك : الحطط النوفيقية ج ١٧ س ٢٠ )

<sup>(</sup>٦) الحصوس : قرية من قرى مديرية القليوبيــة ، شمال بلدة منية السيرج ( مبارك : الحملظ التوفيقية ج ١٠ س ١٠٠ )

<sup>(</sup>۷) المقریزی : المواعظ والاعتبار (Wiet) ج ۲ می ۲۸ ۰ ۲۲

وكان يؤخذ على كل أردب درهمان سوى ماجرت العادة بنهبه ، فرخص بذلك سعر القمح وانتعش الفقير ، كما ألغى ما كان يؤخذ من طرح الفراريج ومقرر الحوائص والبغال ؛ وكان يجى لبيت المال عن ثمن الحياصة ثلاثمائة درهم وعن ثمن البغل خسمائة درهم .

وقد علق أبو المحاسن (۱) على رفع تلك المكوس عن كاهل الشعب المصرى بقوله: وكل ما فعله الملك الناصر من إبطال هذه المظالم والمكوس دليل على حسن اعتقاده وغزير عقله وجودة تدبيره وتصرفه، حيث أبطل هذه الجهات القبيحة التي كانت من أقبح الأمور وأشنعها، وعوضها منجهات لا يظلم منها الرجل الواحد؛ ومثله في ذلك كمثل الرجل الشجاع الذي لا يبالى بالقوم كثروا أو قلوا فهو يكر فيهم، فإن أوغل فيهم خاص، وإن كر راجعا لا يبالى بمن هو في أثره ؛ فأبطل لذلك أقبح وأحدث ما صلح من غير تكلف وعدم تخوف. فلله دره من ملك عمر البلاد وغمر بالإحسان العباد؛ وهذا يخلاف من ولى بعده ، فإنهم لقصر باعهم من إدراك المصلحة مهما رأوه ، ولو كان فيه هلاك الرعية وعذاب البرية ، يقولون لهذا جرت العادة من ولى سبيل إلى تغيير ذلك ولو هلك العالم. فلعمرى هل تلك العادة قبلنا ، فلا سبيل إلى تغيير ذلك ولو هلك العالم . فلعمرى هل تلك العادة حدثت من الكتاب والسنة أم أحدثها ملك مثلهم ، وما أرى هذا وأمثاله الإمن جميل صنع الله ، كم يتميز العالم من الجاهل . ،

ولما توفى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، لم يعن الجند بالإبقاء على إقطاعاتهم ، فصار فريق منهم ينزل عن إقطاعه لبعض الأفراد نظير مبلغ من المال أو يقايضهم بإقطاع آخر . وقد بدأت هذه الظاهرة تتجلىحين آلت السلطنة إلى الملك الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون سنة ٢٤٧ه ، ذلك أن الأمير شجاع الدين أغولو شاد الدواوين عند ما استأثر بالنفوذ في عهد هذا السلطان ، استجد أشياء منها : المقايضة بالإقطاعات والنزول عنها . فن رغب في مقايضة أحد بإقطاعه ، دفع هو ومن قايضه مبلغا معينا لبيت المال ،

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة : ج ٤ القسم الأول ص ٢٢٢--٢٢٤

وكذلك الحال فيها يتعلق بمن اختار حيزا من إقطاعات الحلقة ، ومن أرادم النزول عن إقطاعه أدى كل منهما المبلغ الذي يقرره بيت المال. وقد ظل الحال على ذلك إلى أن تقلد الأمير منجك اليوسي منصب الوزارة ؛ فأباح سنة ١٤٧٥ النزول عن الإقطاعات والمقايضة بها ما شجع الجند على بيع إقطاعاتهم وسهل انتقال بعضها إلى يد العامة . ولم يزل بيع الإقطاعات والمقايضة بها مستمرا حتى اشترى الباعة وأصحاب الصناعات كثيرا منها وأخذ جماعة عرفوا بالمهيسير يطوفون على الأجناد ويرغبونهم في النزول عن إقطاعاتهم أو المقايضة بها ولما رأى الأمير شيخون العمرى نائب السلطنة الذي استقل بتدبير أمور الدولة أن الحالة قد ساءت في البلاد المصرية من جراء هذا الإسراف المعيب في تغيير نظام الإقطاعات . أصدر أوامره بإلغاء النزولات والمقايضات وأن يحتقظ كل جندى بإقطاعه ولا يعمد إلى يعه (۱). وكان الأمير أو الجندى إذا ما استقر على إقطاعه أخذ نصيبه من التقاوى السلطانية ولا يطالب بها إلا عند خروج الإقطاع عنه . ولما أتم الناص روك البلاد المصرية ، أبقيت تقاوى كل ناحية بها وسجلت في الديوان السلطاني ، فلغت جماتها ، مرور اردب سوى التقاوى البلدية (۱).

京 中文

كانت تختلف قيمة الأرض الزراعية بمصر باختلاف ما يزرع فيها ، وهى على عدة أصناف : نخص بالذكر منها (٣) :

ا ــ الباق: وهو خير الارضين وأعلاها قيمة وأوفاها سعرا لانه يصلح لرراعة القمح والمكتان؛ وكان يؤجر الفدان منه بأربعين درهما إلى بسنة ٩٠٥ه.

<sup>(</sup>۱) المقريزي: خطط ج ۲ س ۲۱۹

<sup>.</sup> De Sacy, Droit de Propriété Territoriale en Egypte 1ere Serie, Tome II pp. 246-248.

<sup>(</sup>۲) المقريزي : المواعظ والاعتبار (Wiet) ج ۲ س ۳۲

<sup>(</sup>۳) القلقشندی: صبح الأعشی ج ۳ س ٤٤١ -- ٤٤٨ ، المقریزی: المواعظ والاعتبار (Wiet) ج ۲ س ۷۰ -- ۷۱

البرائب: وسعرها دون الباق لضعف الأرض، وتصلح لزراعة القرط والمقاتى، ويؤجر الفدان منها بثلاثين درهما.

٣ ــ البرش: وهو عبارة عن كل أرض خلت من أثر ما زرع فيها
 المسنة الماضية .

إلى السخ : وهو عبارة عن الارض التي استحكم وسخها ، ولم يتمكن المزارعون من إزالته ، بل حرثوها وزرعوها ، فجاء زرعها مختلطا بالحلفاء ونحوها .

الخرس: وهو عبارة عن الأرض التي فسدت بما استحكم فيها من
 موانع قبول الزرع وتستخدم كراعي للدواب.

الشراق : وهو الأرض التي لا يصل إليها الماء لقصور النيل أو علوها ، أو ليسد ظريق الماء عنها .

المستبحر : وهو الأرض الواطئة التي إذا سار فيها الماء لا تجد مصرفا له .

٨ - السباخ : وهو الارض التي غلب عليها الملح ، فأصبح لا ينتفع بها
 في زراعة الحبوب ، وقد يزرع فيها الباذنحان والقصب الفارسي .

رقد زادت المحصولات الزراعية في مصر ونمت ثروة البلاد بفضل تلك العناية التي وجهها سلاطين الماليك إلى تسهيل سبل الزراعة حتى أصبحت غلة فدان القمح تتراوح من أردبين إلى عشرين ، وفدان الفول من عشرين إلى مادون ذلك ، وفدان الحص من أربعة أرادب إلى عشرة ، وفدان العدس من عشرين أردبا إلى مادونها ، وفدان السمسم مابين أردب إلى ستة أرادب ، أما القطن فتوسط انتاج القدان منه ثمانية قناطير . وكان يتراوح محصول الفدان الواحد من القصب مابين أربعين أبلوجة (١) قند (٢) إلى ثمانين (٣) .

<sup>(</sup>١) الأبلوجة تسع قنطارا

<sup>(</sup>۲) الفند: هو عسل قصب السكر إذا جد ( القلقشندى : صبح الأعشى ج ٣ حاشية ٥ ص ٤٧٢ )

<sup>(</sup>۳) المتریزی: خطط: ج۱ س ۱۰۱-۳۰۱

وكان يجي من الأرض الزراعية بمصر خراج يختلف باختلاف البلاد؛ فأكثر خراج الوجه القبلي غلال من قمح وشعير وحمص وفول وعدس وبسلة ، ويؤخذ في الغالب عن خراج كل فدان من هذه الأصناق مابين أردبين إلى ثلاثة ، وفي بعض الأحيان يؤخذ مع كل أردب درهم أو درهمان أو ثلاثة بحسب قطائع البلاد وضرائبها. أما الوجه البحرى فأغلب خراج بلاده نقدا ، وليس فيه ما خراج بلاده غلة إلا القليل على العكس من الوجة القبلي . (١)

0 0 0 0

وقد حرص سلاطين الماليك في مصر بحانب اهمتهامهم بالزراعة ، على الاكثار من نتاج البقر والجاموس والاغنام . وكانت المواشى تتوالد بكثرة في بلاد الصعيد حتى أصبح أهالى تلك البلاد يملكون منها عددا وفيرا ، كما تمتعوا يرغد العيش بفضل وفرة محصول أراضيهم . وقد بلغ من ازدياد ثروتهم في ذلك العهد أن المسافر من القاهرة إلى أسوان ، كان لايكلف نفسه أى نفقة ، بل يجد بكل بلد أو ناحية يمربها عدة دور للضيافة ، فإذا مانزل بإحداها يقدم إليه مايناسبه من الطعام ، وبجلب لدابته علفها (٢).

وقدقام السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بمشروع هام للعناية بالثروة الحيوانية ، ذلك أنه بنى حظيرة على قطعة من الارض بجوار قلعة الجبل، أجرى إليها الماء من القلعة ، وأنشأ بها بيونا للدواجن وأخرى للاغنام والمواشى ، ثم أودع بها ألنى رأس من الضأن بعث فى طلبها من بلاد الصعيد وأربعة آلاف من الوجهة البحرى ، كما جلب إليها كثيرا من البقر .

وقد بلغ من اهتمام الناصر بالإكثار من نتاج الأغنام أنه صار يتتبع مراعيما في عيداب وقوص ومادونهما من البلاد ويجلب منها الآنواع المختارة ؛ وفضلا عن ذلك فإنه كان يبعث في استحضار الآغنام من بلاد النوبة و اليمن (٣).

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأعشى : ج ٣ ص ٤٤٩ - ٥٠ ع

<sup>(</sup>۲) المقریزی : خطط ج ۲ س ۱۹۰

<sup>(</sup>۳) المفریزی: خطط ج ۲ س ۲۲۹ ، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ٤ القسم الثانی ورقة ۲۰۳

## الفضل الثاني

## مظاهر تقدم الصناعة في مصر

ازدهرت الصناعة بمصر فى عهد سلاطين أسرة قلاوون بفضل اهتهامهم بالعمل على ترقيتها وحرصهم على سد حاجة الشعب منها . وكان مما سهل عليهم مهمتهم نبوغ كثير من المصريين فى مختلف الصناعات .

وقد ظفرت مصر فى عصر الماليك عركز هام فى صناعة المنسوجات على اختلاف أنواعها حتى أصبح لبعض المدن المصرية شهرة عالمية فى هذا المضار ، فخص بالذكر منها : مدينة شطا(۱) وينسب إليها الثياب الشطوية ، ودبيق(۱) التي يصنع بها القماش الثقيل المعروف بالدبيق . وقد بلغ ثمن الثوب منه مائة دينار . وإلى جانب هذه الثياب الجيدة كانت تنسج ثياب رقيقة تسمى بالقصب، ينسج الملون منه بتنيس(۱) . ولم ينسج فى أى مكان آخر قصب ملون مثله ، ينسج الملون منه بتنيس(۱) . ولم ينسج فى أى مكان آخر قصب ملون مثله ، وكان يصنع عنه عمائم الرجال ووقايات وملابس للنساء . أما القصب الآبيض فينسج بدمياط ، وهو عبارة عن قاش من تيل أبيض(١٤) ، وكان يصنع بها أبضاً نوع من القماش يسمى أبا قلمون ، يتغير لونه عدة مرات فى اليوم حسب الوضع الذى يكون فيه (١٥) .

<sup>(</sup>۱) مدينة عند تنيس ودمياط ، عرفت بشطا بن الهاموك الذي لحق بالمسلمين وقت الفتح وأسلم ودلهم على عورات مدينة دمياط التي كان عليها أبوه الهاموك من قبل للقوقس .

<sup>(</sup>٢) قرية من قرى دمياط ( القريزي : خطط ح ١ ص ٢٢٦ )

<sup>(</sup>٣) جزيرة بين الفرما ودمياط ( ياقوت : معجم الملدان ج ٢ س ٤١٩ )

<sup>(2)</sup> الحصارة الاسلامية (Mez ) ح ٢ س ٢٩٨

<sup>(</sup>٥) لمه في تاريخ من المهار وسائر الفنون الصناعية عصر ( Max Herz ) س ٢٣١ ( نمريب على بهبات )

وقد اشتهرت مصر منذ عهد بعيد بصناعة المنسو جات الحريرية ، وبذت فيها غيرها من البلاد التي حذقت تلك الصناعة ، وأصبح بها كثيرون من تجار الحرير ، كما صارت تنسب بعض أنواع الأقشة الحريرية إلى أسماء مدنها ؛ فالأقشة التي تعرف باسم فستيان Fustian اشتق اسمها من كله والفسطاط، (۱)، كما أن الأقشة الحريرية المزركشة المعروفة بالدبيق تنسب إلى قرية دبيق (۲).

ويتبين لنا مدى تقدم مصر فى صناعة المنسوجات الحريرية من القطع المحفوظة بدار الآثار العربية ، فمن بينها قطعة من الحرير أرضيتها خضراء وفيها خطوط صفراء متموجة تسكون جامات بيضاوية وفى وسطها صور طيور وحيوانات وهمية من الحرير الأخضر ، كذلك نجد من بين محفوظات الدار قطعة من قاش على أرضيتها الزرقاء أغصان ملتفة وأوراق مشرشرة من الأزرق الفاتح ، يقرأ بداخلها ، عز لمو لانا السلطان الملك الناصر ، ناصر الدنيا والدن محمد من قلاوون ».

وهناك عدا ذلك قطعة من حرير لونها نباتى ، وبها خطوط أفقية الأعلى والأسفل منها عليهما كتابة بالنسخ ، يقرأ فيها : وعز لمو لانا السلطان الملك الناصر ، وبوسط هذه القطعة رسم أسد يفترس غز الاعلى أرضية بها زخرفة نباتية ، ويرجع تاريخ نسجها إلى أو اخر القرن السابع الهجرى أو الثلث الأول من القرن الثامن الهجرى .

ومن بين مقتنيات الدار أيضاً: قطعة حرير من قماش أصفر ، عليها كتابة بالمداد الاسود وهى عبارة عن عقد زواج أبي عبد الله محمد المتملك بدنقلة ومذكور عليها نسبه لمخطوبته الاميرة الجليلة الرئيسة المصونة ابنة عمه الست بشرية ، ومؤرخ في ٢ ذى القعدة سنة ٧٣٣ هـ (٣).

<sup>(</sup>۱) ترات الاسلام ( Christie, Arnold, Briggs ) ج ۲ ص ۲۱ – ۲۲ ( تعریب زکی حسن )

<sup>(</sup>۲) القلقشندي : سيخ الأعشى ج ٣ ماشيه ٣ س ٢٧٢

<sup>(</sup>٣) الهواري : رسالة في وصف محتويات دار الآثار الدربية من ه ٩ --- ٢ ٩

ومن القطع ذات الكتابات التاريخية التي كشفتها دار الآثار العربية .. قطعة نسيج من الحرير الآخضر الغامق ، قوام زخارفها شريطان من الكتابة باسم أحد سلاطين المماليك ، وعلى أرضية سوداء ، وبين هذين الشريطين عصابة فها مجموعات تمثل كل منها نمراً يضيد غزالا ، ويفصل كل مجموعة من التي تليها رسم شجرة (١).

وكان يصنع فى دمياط نوع من القماش اسمه وشرب ، ، عتاز بدقة صنعه حتى بلغ من تقدير التجار له أنه لو عمل ثوب منه فى القبوات التى اتخذها الصناع على خليج دمياط وبتى منه شبر دون حياكة ثم تداولته أخرى ، تبين ذلك لهم وعملوا على تخفيض ثمنه (٢) .

وقد نبغ أهالى الإسكندرية أيضا فى صيناعة هذا القباش المعروف بالشرب (٢) ، وكانوا يعنون عناية كيرة بنسجه ، ومن ثم علا سعره ، وينين لنا ذلك عا أورده المقريزى (٤) عن تلك الصناعة ، فقال : ، وفى ثياب الإسكندرية ما يباع الكتان منه إذا عمل ثياباً يقال لها الشرب ، كل زنة درهم بدرهم فضة ، وما يدخل فى الطرز فيباع بنظير وزنه مرات عديدة ،

وكان للاقشة التي تنسج بالإسكندريه شهرة فائقة في عصر الماليك . وقد عبر عن ذلك الشيخ نور الدين على بن أحمد العسقلائي الشهير باس حجر ـــ أحد تجار مصر القديمة ـــ المتوفى سنة ٧٧٧ ه في هذين البيتين (٥) :

إسكندرية كم ذا يسمو قماشك عزا فطمت نفسى عنها فلست أطلب بزا وكانت صناعة النسيج في مصر من الرقي يحيث أصبح من اليسير أيضاً

<sup>(</sup>۱) دلیل موجز لمعروضات دار الآثار العربیة (Wiet)- ص ۸۸ ( تعریب زکی حسن )

<sup>(</sup>٧) ماقوت : معجم اليلدان ح ٤ س ٨٦

<sup>(</sup>٣) القلقشندى : صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٤) خطط : - ۱ س ۱۹۳۰

<sup>(</sup>٥) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جـ ٥ القسم الأول من ٢٨٨ ( طبعة كالنفورنيا )

صنع بعض الأقشة الصوفية ؛ فامتازت بلدة القيس بعمل المنسو جات الصوفية التي لم يكن لها نظير إلا في مصر ، كما اشتهرت طحا \_ إحدى قرى الصعيد \_ بصناعة الثياب الصوفية الرفيعة (١).

وعلى الرغم من أن مصر كانت تزرع القطن منذ زمن بعيد ، فإنها لم تكن معدودة من بين البلاد التى تنتج أحسن أنواعه وقد ظلت على هذه الحال إلى أواخر القرن الثامن عشر ، حيث كانت تصدرالكتان إلى الشام وتستورد منها القطن (۲).

وكانت صناعة القطن على عكس صناعة الكتان منتشرة فى فارس با فيقول الثعالبي (٣) : • وقد علم الناس أن القطن لحر اسان وأن الكتان لمصر ، وتقع المراكز الكبرى لصناعة القطن فى شرق فارس وهى مرو ونيسابور وبم (شرقى كرمان) . وقد اشتهرت هذه المدينة الاخيرة بثياب القطن الفاخرة وكان من طرائف ما يصنع بها الطيالسة المقورة التى تنسج برفارف وتباع بخراسان والعراق ومصر (١) .

وكان لسلاطين الماليك مصانع خاصة تسمى دور الطراز ، تصنع فيها الخلع التى تمنح لكبار رجال الدولة وموظفيها ، وينقش عليها أسماء السلاطير وألقابهم (°).

كذلك اشتهرت مصر نصناعة الفرش والستور؛ وكانت تصنع من الدبيق و تزخرف برسوم الحيوانات المختلفة. وقد مهر أهل دمياط في عمل الفرش القلمونية التي كانت تصنع بأسيوط القلمونية المطرزة الملونة ، كما أن الفرش القرمزية التي كانت تصنع بأسيوط تشبه الأرمنية من حيث جودة صوفها وذقة صنعها ، وهناك إلى جانب ذلك

<sup>(</sup>۱) المغريزي : خطط ج ۱ ص ۲۰۶ ، الحضارة الاسلامية ( Mez ) ج ۲ ص ۲۹٦

Browne, Travels in Africa, p. 354. (Y)

<sup>(</sup>٣) لطائف الممارف س ٩٧

<sup>(</sup>٤) الحصارة الاسلامية (Mez) ج ٢ س ٢٩٦، ٣٠٩

Sir, E. Denison Ross, The Art of Egypt Through the Ages p. 76. (0)

مراكز آخرى لصناعة الستور كالبهنسا التي يعمل بها الستور البهنسية ويبلغ طول الستر منها ثلاثين ذراعا وقيمة الزوج ثلاثمائة دينار . وكانت الستور والاكسية والثياب التي تصنع بالبهنسا من الصوف أو القطن ينقش عليها اسم المتخذ له (1)

ويتبين لنا مدى تقدم صناعة المنسوجات والفرش والبسط في مصر مما أورده المقريزي (٢) ، فذكر عند كلامه على قصر الأشرفية الذي بناه الأشرف خليل سنة ٢٩٢ هـ ، أنه لما تم بناه هذا القصر احتفل الأشرف بختن أخيه الناصر وابن أخيه موسى بن الصالح على بن قلاوون ، وبلغت النفقة في عمل السماط والمشروب والآقية والطراز والسروج وثياب النساء تلمائة ألف دينار ، وعندما فرغ السلطان الملك الصالح عماد الدين اسماعيل بن محمد بن قلاوون من بناء قصره المسمى ، الدهيشة ، سنة ٥٤٧ ه ، عمل له من الفرش والبسط والآلات ما يجل وصفه ، وكذلك كانت الحال بالنسبة لقاعة والبسط والآلات ما يجل وصفه ، وكذلك كانت الحال بالنسبة لقاعة فقد عمل لها من الفرش والبسط مالا تدخل قيمته تحت حصر ،

وكان الأمراء أيضا لا يقلون عن سلاطين مصر فى الاهتهام باقتناء الثياب والبسط ؛ ولا أدل على ذلك مها ذكره المقريزي (٣) ، فقال :

• إن حواصل المال التي ( بقصر قوصون ) كانت تشتمل على أنواع المال والقياش والأوانى الذهب والفضة على مالا يحد ولا يعد كثرة . . وكان في حاصله عدة مائة و ثمانين زوج بسط ، منها ما طوله من أربعين ذراعا إلى ثلاثين ذراعا عمل البلاد ، وستة عشر زوج من عمل الشريف بمصر ثمن كل زوج اثنا عشر ألف درهم نقرة ، منها أربعة أزواج بسط من حرير ، .

<sup>(</sup>۱) الحضارة الاسلامية (Mez) ج ۲ س ۳۰۳ ، ۳۰۳ -- ۳۰۶ ، المفريزى : خطط ج ۱ س ۲۳۷ -- ۲۳۸

٠ (٢) خطط ج ٢ س ٢١١ -- ٢١٢

<sup>(</sup>٣) خطط ج ٢ س ٧٢ --- ٧٣

وقد اقتنت دار الآثار العربية بعض قطع من السنور ، يتبين لنا من مشاهدتها إلى أى حد تقدمت صناعتها ، فن بينهاقطعة ستارة من قاش محيش مطرزة بالحرير المختلف الآلوان ومنقوش عليها زخارف نباتية تشهداً الأغصان ، عليها طيور ، ويحيطها إطار علوم بالزخارف ، ولا يزال باقيا بها الكثير من خيوطها الفضية (١) .

وكان للصريين مهارة كبيرة فى صناعة الخيم والفساطيط المعمولة من الدبيق والحسروانى (٢) والبهنساوى ، وهى على عدة أصناف ، فيها : المفيتل والمسبع والمطوس والمطير (٦) ، وغير ذلك من صور سائر الوحوش والطير والآدميين ، ومنها أيضاالساذح (السادة) والمنقوش بالذهب والفضة والحيوط الحريرية .

وكان الصناع المصريون يصنعون تلك الحيم والفساطيط بجميع آلاتها من الاعمدة الملبسة أنابيب الفضة والثياب المذهبة وغير ذلك من سائر أنواعها ، والحيال المكسوة بالقطر والحرير ؛ وكانت جميعها مبطنة بالدبيق والحسرواني المذهب .

وكان لصناعة السروج شأن كبير في عهد المماليك. وقد تخصص العال المصريون في علما ، فكان منهم عدد كبير من المركبين والحزازين بالمكان المعروف ، بالصاغة ، . وقد بلغ من تفنهم في صنعها أنهم كانوا يحلونها بالفضة والذهب ويتبين لتا مدى تقدم هذه الصناعة عما أورده المقريزي(٤) عند كلامه على سوق اللجميين ، أدركت السروج تعمل ملونة مابين أصفر وأزرق ، ومنها ما يعمل سيورا . من الجلد البلغاري الأسود ، ويركب بذه

<sup>(</sup>١) الموارى: رسالة في وصف محتويات دار الآتار المربية س ٩٤

 <sup>(</sup>۲) الحسرواني ، نوع من القماش ينسب إلى خسرو شاه - أحد ملوك الفرس وكان يصنع في مصر على مثاله .

<sup>(</sup>٣) المفيل هو الذي نقشت عليه صورة الفيل ، والمسبع صورة السبع ، والمطوس صورة الطاووس ، والمجاير صورة الطائر .

<sup>(1)</sup> خطط ج ۲ س ۹۸

السروج السود القضاة ومشايخ العلم اقتداء بعادة بنى العباس في استعمال السواد، أما السروج التي يستخدمها الأجناد والكتاب، فيعمل للسرج في قربوسه ستة أطواق من فضة مقبلة مطلية بالذهب. . . ولا يكاد أحد يركب فرسا بسرج سناذج إلا أن يكون من القضاة وأهل العلم والورع . .

ولم تكن عناية المصريين في عهد الماليك بصناعة المعادن أقل من اهتهامهم بالصناعات الآخرى التي ظهرت فيها مواهبهم بافقد راجت تلك الصناعات في مصر باوكان من مميزاتها رسوم الآزهار والآشكال الهندسية الكثيرة الزوايا والسكتابات بالسنسه على ذلك بالطرف المحفوظة بدار الآثار العربية . فمن بينها كرسي على قوائمه الست كتابة يستفاد منها أنه صنع العربية . فمن بينها كرسي على قوائمه الست كتابة يستفاد منها أنه صنع سنة مهم المربية بفدادي (١٠ ما) في أيام السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون على يد صانع بغدادي (١٠).

وقداتخذ المصريون من النحاس الثريات؛ فنجد بين مقتنيات دار الآثار العربية ثريا من النحاس عليها اسم الأمير قوصون ( ٧٣٠ – ٧٣١ هـ) جيء بها من جامع السلطان حسن، وتسع ٢٥٥ قنديلا، وتفيد الكتابة المحفورة عليها أن صانعها أتمها في أربعة عشر يوما (٢).

كذلك عنى المصريون بصناعة الأوانى المنزلية من النحاس كالأباريق والصحون والطسوت. وتتجلى لنا دقة تلك الصناعة بما احتفظت به دار الآثار العربية من الآنية النحاسية وطاسات الحضة التي كانو ايعتقدون أن من يشرب فيها يشنى من الأمراض ؛ وقد نقش على إحداها: و تنفع هذه الطاسة المباركة اجتماع النيرين بالعقرب ، وهي تقاوم السموم كلها من الحية والعقرب والمحل المكلب والهوام كلها ، يستى بها الملسوع بماء أو زيت أو لبن ، فإنه يبرأ بإذن الله تعالى وهي للقولنج وللغل وللطلقة وللحمي والصداع ....

<sup>(</sup>۱) لمعة فى تاريخ فن المعمار وسائر الفنون الصناعية بمِصر (Max Herz) من ۱۸۹ (۲) الهوارى : رسالة فى وصف محتويات دار الآثار العربية من ۳۰ ، دليل موجز لمعروضات دار الآثار العراسة (Wiet) س ۰۳

ولسائر الآلام والأنتقام . . . ولإبطال السحر ، وذلك في شهر شعبان سنة ثمان وثلاثين وسبعائة(١) . .

وقد بلغ من كه ق استعمال النحاس في عهد المماليك أن أبواب بعض المساجد وقصور السلاطين والأمراء ، صارت تغطى بصفائح من النحاس الأصفر المقسم بحشوات منقوشة يتكون منها أشكال هندسية بديعة . وقد حفظت لنا دار الآثارالدربية بابا من مصرا عين مصفحين بصفائح من النحاس منقوشة بأشكال عربية ، يتخللها كثير من صور الطيور والحيوانات ، و بأعلى هذه الزخارف وأسفلها كتابة بالنسخ المملوكي ، يستدل منها أن هذا الباب كان لأحد أمراء عصر السلطان الملك المنصور قلاوون (٢).

وقد راجت بمصر صناعة تكفيت ( تطعيم ) البرنز والنحاس بالذهب والفضة ، كما ولع المصريون باقتناء الأوانى النحاسية المسكفتة التي كان الصناع يقومون بإعدادها في سوق الكفتين بالقاهرة ؛ ويتبين لنا ذلك بما ذكره المقريزي (٢) ، فقال : ، وللناس في النحاس المسكفت رغبة عظيمة . . . فلا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت ، ولابد أن يكون في شورة العروس دكة نحاس مكفت . . ، وفوق الدكة (٤) دست طاسات من حاس أصغر مكفت بالفضة ، وعدة الدست سبع قطع بعضها أصغر من بعض ، تبلغ كراها مايد عنجو الأردب من القمح ، وطول الأكفات التي نقشت بظاهرها من الفضة نحو ثلث ذراع في عرض أصبعين ، ومثل ذلك دست أطباق عدتها سبعة ، بعضها في جوف بعض ، ويفتح أكبرها نحو الذراعين وأكثر . . . . ، وتبلغ قيمة الدكة من النحاس المكفت زيادة على ماتي دينار ذهبا . .

Wiet, Catalogue Général du Musée Arabe de caire, Objets en Cuivre (1)

<sup>(</sup>٢) الهوارى : رسالة في وصف محنويات دار الآثار العربية س ٧٥

<sup>(</sup>٣) خطط ج ٢ ص ١٠٥

<sup>(</sup>٤) الدكة : عبارة عن شيء يشبه السرير ، وتصنع من خشب مطعم بالعاج والأبنوس (المقريزي : خطط ح ٢ س ١٠٥)

كذلك حرص رجال الدولة في عهد الماليك على اقتناء الأوانى المكفتة ، ونستدل على ذلك ما أورده ابن اياس (١) عن محتويات خزائن علم الدين عبد الله بن تاج الدين أحمد بن ابراهيم المعروف بابن زنبور ، التي صودرت في عهد السلطان الملك الصالح صلاح الدين صالح سنة ٧٥٧ه ، فقال : ، ووجد له من النحاس الاصفر المكفت والنحاس الابيض نحو من أربعين ألف قطعة ، . . .

وكانت المعادن تكفت بحفر الرسوم على ظاهرها ومل. الشقوق المؤلفة لها بالدهب أو بالفضه أو سما معا فى بعض الاحيان ، وكثيرا ماكانت تلك الرسوم تزداد جمالا بشقوق أخرى تملؤها مادة لرجة خاصة (٢) .

وقد بلغ فن تكفيت المعادن غايت، من الإتقان في منتصف القرن الثانى عشر وظل محافظاً على هذه المنزلة زهاء قرنين؛ فكانت التحف النحاسية تظمم بالذهب والفضة، وزخارفها ذات نضرة وبهاء يكسبانها بريقاً ولمعاناً؛ ومما يجدر بنا ملاحظته أن عدداً كبيراً من تلك التحف النفيسة عليه تاريخ إتمامها وأسماء الفنانين الذين قاموا على صناعتها والبلاد التي ينتسبون إليها. وقد ظهر من هذه البيانات أن جل أولئك الفنانين من مدينة الموصل.

وليس غريبا أن يتخذ أهل الموصل، صناعة التحف النحاسية وتطعيمها حرفة، فكانوا على مقربة من إقليم أعالى الجزيرة حيث توجد مناجم النحاس، ومن ثم أصبحت تلك المدينة غاصة بالصناع الذين اشتهروا بمنتجاتهم الفنية على اختلاف أنواعها لاسيما الأوانى النحاسية التي تختص بالمائدة (٣).

على أن مدرسة الموصل الفنية سرعان ما انتقل أثرها إلى مصر عن طريق سورية ؛ وكان بما ساعد على ذلك غزو المغول أراضي الدولة العباسية وتخريبهم

<sup>(</sup>۱) تاریخ مصر حا س ۱۹۸

<sup>(</sup>٢) تراث الاسلام ( Chistle. Arnold, Briggs ) ج ٢ س ٢٧

<sup>(</sup>۱) دليل موحز لمدروضات دار الآثار العربية (Weit) س ٦٤ – ٦٠ تراث الإسلام ۲۸ پ ۲۸ (Chistle, Arnold, Briggs ) ح ۲ س ۲۸

مدن الجزيرة وسقوط مدينة الموصل نفسها في يدهم ، في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ، فتشتت رجال الفن منها (١) ، واتخذوا في القاهرة ودمشق دوراً لإقامتهم ، ومما يؤيد صحة هذا القول تلك الكتابات المنقوشة على بعض التحف النحاسية التي تنبئنا عن هجرة بعض الفنانين المشتغلين بصناعتها من الموصل إلى القاهرة ودمشق (٢).

ولما انتقل فن تكفيت المعادن إلى مصر ، تغيرت زخارفه وحدثت فيه تطورات جديدة ، فأصبح للجامات التي كانت تشكرر في الأشرطة الزخرفية حافات من الرسوم النباتية الدقيقة ، كما صارت الكتابات أهم الزخارف في المدرسة الفنية بالقاهرة بعد أن كانت شيئاً ثانوياً (٣).

وقد حفظت لنا دار الآثار العربية بجموعة كبيرة من التحف والأدوات والأوانى التى تمثلت فيها صناعة التكفيت أصدق تمثيل ؛ نخص بالذكر منها : إناء عليه اسم وألقاب ابن فضل الله العمرى رئيس ديوان الإنشاء في عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، ولا تزال به آثار التكفيت (٤).

وهناك عدا ذلك كرسى من نحاس أصفر منشورى الشكل، مسدس الأضلاع، على أجنابه قضبان رفيعة تقسمها إلى سطوح، بعضها مكفت، وبوسط قرصته كتابة بالكوف الجميل تتضمن ألقاب السلطان الناصر محمد وهى: دعز لمولانا السلطان الملك الناصر، العالم، العالم، الفارس، المجاهد، المرابط، المثاغر، المؤيد، المنصور، سلطان الإسلام والمسلمين، قائل الكفرة والمشركين، يحي العدل فى العالمين، ناصر الدنيا والدين بن السلطان المنصور قلاوون الصالحى. ، وفى الزوايا وفوق العصابات صور بط ، إشارة إلى اسم والد السلطان محمد، وترى هذه الصور أيضاً داخل جامات الأجناب و بأحد الأجناب باب ذو مصر اعين بمفصلات وترابيس جامات الأجناب و بأحد الأجناب باب ذو مصر اعين بمفصلات وترابيس

<sup>(</sup>١) تراث الإسلام ( Chistle, Arnold, Briggs ) ح ٢ من ٢٩

<sup>(</sup>٢) دليل موجز لمعروضات دار الآثار العربية (Wiet) من ٦٥

سر الإسلام ( Chistle. Arnold, Briggs ) حراث الإسلام ( ۳۱ ص

<sup>(</sup>١) الهوارى : رسالة في وسف محتويات دار الآثار العربية س ٥٥

وبه تكفيت جميل بالفضة — ، وعلى أرجل هذا الكرسى كتابة أخرى لا تقل فى الأهمية عن السالفة الذكر ، وفيها اسم صانعه ، وتاريخ صنعه ونصها : . عمل العبد الفقير الراجى عفو ربه ، والمعترف بذنبه الاستاذ محد ابن سنقر البغدادى السنانى ، وذلك فى تاريخ سنه ثمانية وعشرين وسبعائه ، فى أيام مولانا الملك الناصر عز نصره (١) » .

ومَن بين مقتنيات دار الآثار أيضاً ، شمعدان من نحاس أصفر ، مكفت بالذهب والفضة ، عليه كتابة كوفية مشبكة ، عبارتها دعائية ، وفي الجامات والحافات صور حيوانات وآدميين مختلفة أوضاعهم ، وعند منبت الرقبة كتابة ، يستدل منها على تاريخ صنعه واسم صانعه ونصها : ، نقش محمد بن حسن الموصلي ـ رحمه الله ـ ، عمله بمصر المحروسة في سنة ثمان وستين وستيائة (٢).

وقد بدأت صناعة التكفيت في الإجمحلال منذ أواخر القرن الرابع عشر ، بسبب غارات المغول على سورية ونهب تيمور مدينة دمشق سنة ١٤٠١م ونقله كثيرا من صناعها إلى سمرقند التي اهتم اهتماما خاصا بإصلاحها(٣) ؛ غير أنه بينها أخذت تلك الصناعة تضمحل وتضعف في مهدها الأول ، ازداد توجه الانظار إليها في أوروبا حيث كان مقدرا لها أن تنعم من جديد (٤) .

كذلك عنى المصريون عناية خاصة بصناعة الذهب والفضة . ولم يقل اهتمامهم بهذه الصناعة في عهد الماليك عما كانت عليه في عهد الطولونيين والقاطميين ؛ فقد اتخذوا من الذهب الثريات والنوافذ لبيوت سلاطينهم ، وليس أدل على ذلك من قاعة البيسرية التي بناها السلطان الملك الناصر حسن بن يحمد

<sup>(</sup>١) لمة في تاريخ فن المهار وسائر الفنون الصناعية عصر (Max Herz) س ٢١٦. Wiet, Catalogue Génréale Du Musée Anabe de Caire; Objets en Cuivre

<sup>(</sup>٢) لمعة في تاريخ فن المعمار وسائر الفنون الصناعية بمصر (Max Herz) س ١٠٢

<sup>(</sup>٣) تاريخ الحشارة الاسلامية ( V. Parthold ) من ١٠٧ (تعريب حزة طاعر )

<sup>(</sup>ع) ترات الاسلام (Christie, Arn-, Briggs) ج ٢ ص ٣٢

أبن قلاوون فى قصرة سنة ٧٦١ه؛ فقد ذكر المقريزى(١) أنه كان بها تسع وأربعون ثريا . وكان جملة ما دخل فيها من الفضة البيضاء الخالصة المضروبة مروب ٢٠٠٠ درهم ، كلما مطلية بالذهب . وكان ارتفاع بناء هذه القاعة ٨٨ ذراعا وعليها برج مطعم بالعاج والابنوس ، وبها شبابيك من الذهب الخالص . وكان بتلك القاعة قبة صوغت بثمان وثلاثين ألف مثقال من الذهب .

وكان المصريون يتخذون أيضا من المعادن الدكك . وقد لقيت هدنه الصناعة إقبالا عظيما ، حتى أصبح لا يخلو منها بيت من بيوت كبار رجال الدولة فى عهد الماليك ، ويتبين لنا ذلك عما ذكره المقريزى (٢) ، فقال : وكانت العروس من بنات الامراء أو الوزراء أو أعيان الكتاب أو أماثل التجار ، تجهز فى شورتها عند بناء الزوج عليها سبع دكك : دكة من فضة ، ودكة من كفت ، ودكة من نحاس أبيض ، ودكة من خشب مدهون ، ودكة من صينى ، ودكة من بلور ، ودكة من ورق مدهون تحمل من الصين ، أدركنا من الدور شيئاً كثيراً ، .

كذلك كان المصريون يعنون عناية خاصة بالدكك والأواني الفضية التي يستخدمونها في منازلهم ؛ فينفقون من سعة على إصلاحها إذا ماأصامهاعطب فيحدثنا المقريزي (٣) ، أن القاضي علاء الدين بن عرب محتسب القاهرة لما قارب البناء على امرأة من بنات التجار تعرف بست العائم ، حضر إليه في يوم وكيلها . . فبلغه سلامها عليه ، وأخبره أنها بعثت إليه بمائة ألف درهم فضة خالصة ليصلح بها ماعساه اختل من الدكة الفضة ، فأجابه إلى ماسأل ، وأمره بإحضار الفضة ، فاستدعى الخدم من الباب ، فدخلوا بالفضة في الحال وبالوقت أمر المحتسب بصناع الفضة وإعادة طلائها ، فأحضروا وشرعوا في إصلاح ما أرسلته ست العائم من أواني الفضة وإعادة طلائها بالذهب ، .

<sup>(</sup>١) خطط ج ١ س ٢١١ – ٢١٢

<sup>(</sup>٢) خطط ج ٢ س ه ١٠٠

<sup>(</sup>٣) خطط ج ٢ س ه٠١

وقد أظهر المصريون مهارة كبيرة فى صناعة الأدوات والأوافى الفضية به وكانوا ينقشون عليها بعض الرسوم والكتابة وقد حفظ لنا المتحف القبطى بحموعة ثمينة من الأطباق الفضية عليها رسوم أسماك و شمعدان صنع فى القرن الثالث عشر الميلادى ، عثر عليه بكنيسة مارمينا بفم الحليج وهو على شكل تنينين مكفتين بالفضة ، وبه خمسة عشر مغرساً للشمع ، وهناك عدا ذلك مباخر وطسوت وأباريق من الفضة عليها نقوش بارزة ، مذهبة ، وكتابة بالقبطية والعربية (۱).

وقد برع المصريون فوق ذلك فى صناعة سبائك الذهب من التبر الذى يكثر وجوده ببلدة العلاقى التى تقع على مسيرة خمس عشرة مرحلة من أسوان فيتجولون بهذه المنطقة فى الليالى التى يضعف فيها ضوء القمر ويعلمون على المواضع التى يرون فيها شيئاً مضيئاً علامة يعرفونها ، ويبيتون هناك ، فإذا أصبحوا حملوا أكوام الرمل التى علموا عليها ومضوا بها إلى آبار هناك ، فغسلوها بالماء واستخرجوا التبر ثم يمزجونه بالزئبق ويسبكونه (٢).

وكان يستخرج الزمرد من قفط؛ فيحفر عليه أهالى هذه البلدة في الجبل ويقتلعونه من عبق بعيد (٢٠)، وإذا ما استخرج ألتى في الزيت الحار ثم يوضع في قطن ويصر ذلك القطن في خرق خام أو نحوها. وكان يجمع مايخرج من هذا المعدن ويصدر إلى الفسطاط؛ ولم يزل يستخرج الزمرد من قفط إلى أن أوقف الوزير الصاحب علم الدين عبد الله بن زنبور العمل بمناجمه لقلة

<sup>(</sup>١) مرفس مميكه باشا : دايل المتحف القبطي ص ٩٠ — ٩١

<sup>(</sup>٢) الحضارة الاسلامية (Mez) ج ٢ ص ٢٦٩

<sup>(</sup>٣) يقول الغزولى عن استخراج الزمرد عصر : ﴿ فَى التَّخُومُ بَيْنَ بِلَادُ مَصَرُ وَالسُّودَانَ خَلَفَ أَسُوانَ يُوجِد فَى جَبِلَ هَنَاكُ كَالْجُسَرُ فَيَهُ مَعَادِنَ تَحْتَفُرُ مَ فَيَخْرِجُ مَنْهَا الزمرد قطعا صفارا كالحصى منبئة في تراب المدن وربحا أصيب العرق منه متصلا فيقطع وهو جيده ؟ وأما صغيره فإنه يشاب في التراب بالنقل ؟ وذلك أنهم ينخلون التراب ثم يوجد خلاله فيفسل كما يفسل تراب الفضة ( مطامع البدور في منازل السرور ح ٣ ص ١٤٩ )

ما يستخرج منها وذلك فى أيام السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون (١).

وكان المصريون يستخدمون هذا المعدن النفيس فى تزيين عروش السلاطين وترصيع تيجانهم ، كما استخدموه أيضاً فى مختلف أنواع الحلى .

ولم تكن مصر من المراكز الهامة لصناعة الحديد في عصر الماليك ، لكن المصريين رغم ذلك حذقوا في صناعة بعض أنواع من الأسلحة والدروع المتخذة من الصلب ، كما اتخذوا من الحديد الشبابيك والاقفال والمفاتيح الحديدية التي حفظتها لنا دار الآثار العربية وتمتاز بأن رموسها محلاة بزخارف مندسية مخرمة (۲) ، وفضلا عما تقدم فإن المصريين كانو ايصنعون من الحديد أقفاصاً يستخدمونها في الأسواق ؛ فقد ذكر المقريزي (۲) أنه كان «فوق التخوت التي تقع تجاه شبابيك القبة المنصورية أقفاص صغار من حديد ، تشبك فيها الطرائف من الحواتيم والفصوص وأساور النسوان وخلاخيلهن ،

وكان الزجاج من بين المصنوعات التي ازدهرت بمصر في عهد المهاليك ، فقد أورد الحسن بن عبد الله \_ أحد كتاب القرن الثامن الهجرى \_ في كتابه وآثار الأول في ترتيب الدول ، عبارة نقف منهاعلي وجودهذه الصناعة بمصر ؛ وفيها يلي نصها (عنه : «ويتقدم (والى المدينة) بأن تكون أرباب الصناعات القذرة في أطراف البلد بمعزل عن المواضع المتوسطة منها ، وذلك مثل المسالخ والمدابغ ومسابك الزجاج والحديد وأتاتين الجير والآجر وعمل الصابون وما أشبه ذلك ، .

وقد اشتغل الصناع المصريون فى أوائل العهد الإسلامى بصنع أقراص الزجاج التى كانت تتخذ عيارات وزن وكيل؛ فيطبع بهـا على الأوانى لبيان

<sup>(</sup>۱) القريزى : خطط ج ۱ س ۲۳۳

<sup>(</sup>٢) الجوارى : رسالة في وصف محتويات دار الآثار العربية من ٦٦ — ٦٨

<sup>(</sup>٣) خطط ج ٢ س ٩٧

<sup>(</sup>٤) س ١٦٥

أحجامها المختلفة (۱) ، ثم آخذوا يصنعون في القرن الحامس الهجرى زجاجاً شفافا ، عظيم النقاوة ، يشبه الزمرد ، وكان ذلك مما مهد السييل إلى بلوغ هذا النوع من الصناعة الذروة العليا في عصر الماليك الذي أخرج فيه صناع الزجاج المصابيح أو المشكاوات التي راجت سوقها على وجه الحصوص في القرن الرابع عشر الميلادي (۲).

وكاتت أهم مراكز صناعة الزجاج فى مصر الإسلامية ، بالفسطاط والفيوم والأشمر نين والإسكندرية التي لم تفقد مكانتها فى ميدان هذه الصناعة على الرغم مما ندته الفسطاط من شهرة فائقة فيها ٣٠٠ .

وقد لقيت صناعة المشكاوات الزجاجية فى مصر نجاحا وإقبالا عظيمين ، وليس أدل على ذلك من أن ما تمتلكه منها دار الآثار العربية بالقاهرة يكاد يربى على الموجود فى متاحف العالم أجمع ، وهى بشكلها و تنوع نقوشها وحسن الخطوط وإتقان صنعها وتلوين المينا تشهد ببراعة الصناع وحذقهم .

ولم يتفق علماء الفن الإسلامى على تحديد الإقليم الذى صنعت فيه هذه المشكاوات ، فيدهب بعضهم إلى أنها صنعت في سورية ، بينها يقول آخرون إنها صنعت في الديار المصرية ؛ وعن يميل إلى هذا الرأى Max Herz ، الذى دعم حجته بعدة أدلة ، منها أن مصر وسورية سواسية في صناعة الزجاج ، فلا يتصور أن المصريين يفضلون جلب أشياء سريعة العطب والكسر من الخارج على صنعها رأسا في بلدهم موطن صناعة الزجاج ؛ وفضلا عن ذلك فإنه يرى أن زخارف هذه المشكاوات تشبه الزخارف الموجودة بالمساجد التي كانت معلقة بها . وإذا أمعنا النظر في بعض المصابيح التي وجدت بجامع السلطان حسن نرى أن عليها اسم هذا السلطان ، ونفس الازهار المرسومة السلطان حسن نرى أن عليها اسم هذا السلطان ، ونفس الازهار المرسومة

<sup>(</sup>١) زكى حسن : كنوز الفاطميين ص ١٧٩

<sup>(</sup>۲) زکی حسن : کنوز الفاطمیین می ۱۸۰ ، الهواری : رسالة فی وصف محتویات دار الآثار المربیة س ۱۰۳

<sup>(</sup>٣) زكى حـن : كنور الفاطبيين س ١٨١

على رخام تربته مما يثبت لنا أنها صنعت بمصر (١) .

وقد شملت بحموعة المصابيح النفيسة المحفوظة بدار الآثار العربية أئن المصنوعات الزجاجية الإسلامية ، وهي إلى جانب ذلك متشابهة الشكل بالموقة في كل واحدة منها واسعة الفوهة على هيئة قمع وتحتها بدر منتفخ ومنسحب إلى أسفل أي مكون من جذعي مخروطين متصلين عند قاعدتهما ، وفيه ثلاثة أو ستة آذان ، ويقوم البدن على قاعدة أو طيلسان لوضع المشكاة على الأرض إذا أريد عدم تعليقها ، ويتراوح ارتفاعها بين ٢٥ و ٥٥ سنتيمترا (٢).

وكانت تضاء هذه المشكاوات بوضع الفنيل والزيت في قرابات تعلق بسلاسل على الحافة العليا منها ، ويشبك في الآذان سلاسل من نحاس أصفر أوبمن فضة ، تجمع ببعضها تحت كرة مستديرة أو بيضاوية . تعلق بالسلسلة العظمى المستعملة كعلاقة . وكانت الكرات البيضاوية تتخذ من خشب أو المنا أو بيض نعام أو زجاج مدهون بالمينا الجميلة (٣).

وقد شاع في عصر الماليك طلاء المشكاوات المصنوعة من الزجاج بالمينا. وتستخدم في زخرفة الأوانى الزجاجية والآدوات المعدنية ، ويمكن إعطاؤها ألوانا مختلفة بأن يضاف إليها بعض الأكاسد (٤).

وتدل الكتابة المنقوشة على المشكاوات التى تقتنيها دار الآثار العربية بالمقاهرة على أن معظمها صنع لبعض السلاطين وكبار رجال الدرلة المصرية في القرن الرابع عشر الميلادي<sup>(ه)</sup> ؛ فن بينها مشكاة من زجاج غير ملون ،

<sup>(</sup>١) لممة في تاريخ فن الممهار وسائر الفنون الصناعية بمصر (Max Harz) من ٢٩٤

<sup>(</sup>۲) دلیل موجز لممروضات دار الآثار العربیة (Wiet ) ص ۸۹ ، لمعة فی تاریخ من المعمار وسائر الفنون الصناعیة بمصر (Max Herz) ص ۴۰۰

<sup>(</sup>٣) لمعة في تاريخ فن المصار وسائر الفنون الصناعية بمصر (Max Herz) س ٣٠٠

<sup>(</sup>٤) تراث الاسلام ( عاشية ١ ج ٢ س ٣٥ ) ( تعريب زكي حسن )

Sir. E. Denison Ross, The Art of Egypt Through the Ages p.80 (c)

على عنقها زخارف ، وعلى البدن كتابة حمراء نصها: , مما عمل برسم النربة المباركة السلطانية الملكية الأشرفية الصلاحية تغمد الله صاحبها بالرحمة والرضوان (١) . ، ، ويؤخذ من هذه الآلقاب ، أنها عملت برسم تربة السلطان الملك الآشرف خليل بن قلاوون الذي قتل سنة ١٩٣ هـ (٢) .

كذلك نجد بدار الآثار العربية مشكاة مزخرفة ، على رقبتها كتابة قرآنية، وعلى بدنها اسم السلطان محمد بن قلاوون . وبين زخارفها الجميلة نقط بالمينا الزرقاء ، وكثير من الطيور المتقنة الرسم؛ ونص الكتابة التيعلي البدن . عز لمولانا السلطان الملك الناصر ، ناصر ألدنيــا والدين محمد عز نصره (٣) . . وتحتفظ دار الآثار أيضا بمشكاة من زجاج بها كتابة وزخارف بالمينا مختلفة اللون ؛ والكتابة التي على الرقبة حروفها زرقاء على أرضية من زجاج أكثرها مذهب؛ ونصها: ( الله نور السموات والأرض، مثل نوره كشكاة فها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري) ؛ أما التي على البدن فتحوى اسم السلطان حسن وألقابه من نفس الزجاج على أرضية بالمينا الزرقاء؛ ونصها : دعز لمولانا السلطان الملك الناصر ، ناصر الدنيا والدين جسن بن محمد عز نصره ، يضاف إلى ماتقدم مشكاة للأمير ألماس \_ أحد أمراء المطان الناصر محمد بن قلاوون ـ ، حول رقبتها رسوم دقيقة الصنع ، تتخللها ثلاث دوائر بهاكتابة متقنة بالمينا الزرقاء ومزخرفة بنقوش بالمينا البيضاء وزهور چىفرا. وحمرا. وخضرا. على ارضية مذهبة ؛ ونصها : ( إنما يعمر مساجدالله من آمن بالله واليوم الآخر ) ؛ وعلى البدن كتابة في الزجاج،نفسه فوق أرضية ﴿ من المينا الزرقاء بنصما : . مما عمل برسم الجامع المعمور بذكر الله تعالى ، وقف المفر العالى السيخ ألماس أمير حاجب الملكّي الناصري(١) . .

Wiet, Catalogue des lampes et Bouteilles en Verre Émaillé. ( 1 )

<sup>(</sup>٢) لممة في تاريخ فن المعمار وسائر الفنون الصناعية عصر (Max Herz) س ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) لمة في تاريخ فن الممار وسنائر الفتون الصناعية الأخرى (Max Herz) من ٣٠٢

<sup>(</sup>٤) لمة في تاريخ فن المعمار وسائر الفنوت الصناعيسة الأخرى (Max Herz)

س. ۲۰۹، ۳۰۰

ولم يكن عمل مصانع الزجاج بمصر مقصورا على إخراج المشكاوات بل قام المصريون أيضا فى عصر الماليك بصنع الآنية الزجاجية ، وأحسن مثل لذلك تلك الصينية التى احتفظ بها المتحف القبطى ، وهىمن وقف كنيسة المعلقة ، وعليها ثلاث دوائر ، بها رسوم دقيقة بالمينا الحمراء ؛ ويرجع تاريخ صنعها إلى القرن الرابع عشر الميلادى (١) .

وكان من بين المصنوعات الزجاجية التي ظهرت بمصر: الزجاج الملون اللازم للشبابيك الجص و والمستعبات الزجاجية ذات السطح المذهب التي جرت العادة بتصديرها إلى القسطنطينية لصنعالفسيفساء (٢)؛ ويظهر أن استعال هذه المستعبات الزجاجية لم يتسع مجاله في مصر بدليل وجوده في أثرين اثنين فقط ، أحدهما عقد محراب جامع أحمد بن طولون ، والآخر عقد محراب المدرسة الآقيغاوية التي تسكون جزءا من الجامع الازهر . وقد قام أقبغا عبد الواحد — أحد أمراء السلطان الناصر — ببنائها بعدسنة ، ٣٧ (٣)ه.

وكان المصريون يزاولون أيضا صناعة البللورالصخرى الذى كان يستورد من بلاد المغرب وبعض مناطق البحر الأحمر (١). وكان النسوع الذى يجلب من القلزم أجمل من المغربي وأكثر منه شفافية (١).

وقد ساعد استخراج الباور من مصر على خفض ثمنه وإنتاج التحف المكثيرة منه التى حرص أعيان المصريين وكبار وجال الدولة في عصر الماليك على أن يزودوا بها قصورهم؛ ويتبين لنا ذلك بما أورده المقريزي (٦) عن محتويات خزائن الأمير قوصون، فقال: «أما الذهب المكبس والفضة، فكان ينيف على أربعائة ألف دينار، وأما الزركش والحوائص والمعصبات

<sup>(</sup>١) مرقس سميكة باشا : دليل المتحف القبطي من ١٣٦ --١٣٧

<sup>(</sup>۲) الهوارى : رسالة في وصف محتويات دار الآثار المربية ض ٠٣ ٠٠ عس ١٠٤

<sup>(</sup>٣) لمة في تاريخ فن الممار وسائر الفنون الصناعية الأخرى (Max Herz) س ٣٩٩

Sir. E. Denison Ross, The Art of Egypt Through the Ages p. 80 (£)

<sup>(</sup>٥) زکی حسن : کنوز الفاطمیین ص ۱۸۸ - ۱۸۹

<sup>(</sup>٦) خطط ج ۲ س ۷۷ -- ۷۷

ما بين خوانجات وأطباق وصة ودهب فإنه فوق المائة ألف دينار. والبلور والمصاغ المعمول برسم النساء فإنه لا يحصر ،

وكان يتخد من البلور أيضاً الدكك والآنية ، وفي ذلك يقول المقريزي (١٠):

« أخبرني من شاهد جهاز معض بنات السلطان حسن محمد بن قلاوون وقد حمل في القاهرة عند ما زفت على بعض الأمراء في دولة الملك الاشرف شعبان ابن حسين بن قلاوون ، فكان شيئا عظيما ، من جملته دكة من بلور تشتمل على عجائب منها زير قد نقش بظاهره صور ثابتة على شبه الوحوش والطيور وقدر هذا الزير ما يسع قربة ماء . ،

وفضلا عما تقدم. فإن البلور استخدم فى مصر. فى صناعة السنج والمكاييل الزجاجية وقد حفظت لنا دار الآثار العربية الكثير من هذه العيارات بين مجموعاتها ٢٠.

كذلك كانت مصر من بين المراكز الصناعية التي انتشرت منها نماذج عتلفة من الحزف في العالم الإسلام (٣). وقد بدأت هذه الصناعة تزدهر بمصر في العصر الطولوني ، ثم أخذت في سبيل التقدم حتى بلغت مبلغا عظيما من الرقى في عهد الفاطميين ، فأصبح يصنع من الحزف الفناجين والقدور والصحون وبعض المواعين ، ولا أدل على رواج هذه الصناعة من أن التجار المصريين كانوا يستخدمونها عوضاً عن الورق في الوقت الحاضر ، فيضعون في الأواني الحزفية ما يبيعونه ويأخذها المشترون بالمجان (٤).

وقد استمرت صناعة الخزف قائمة في عصر الماليك، ويتبين لنا ذلك من عاذج القطع الخزفية المحفوظة بدار الآثار العربية، والمتحف القبطى وتمتاز بنقش أسماء الفنانين الذين قاموا بصنعها على الجزء الاسفل منها. كما أن عليها

<sup>(</sup>۱) حطط حا۲ س ۱۰۵

<sup>(</sup>٣) لمعه في تاريخ في المعماء وسائر الفنون الصناعية الأخرى (Max Herz) تس ٣٩١

ا من کا من کا د (Chistle, Arnold, Briggs) جا من کا من کا

ع کی حسن سور الفاطمیین مین ۱۶۹ 🗕 ۱۹۰ ه

كتابات وبعض جمل مثل : وعز لمولانا . . وعا عمل برسم الجناب ، تجعلنا نحكم بغير تردد أنها من آثار القرن الرابع عشر الميلادى ؛ وفضلا عن ذلك فإن بعض الأوانى الحزفية مزين برسوم شارات أصحاب المناصب الكبرى فى عهد الماليك ، فنجد الأسد والنسر ذا الرأسين والسيف وزهرة الزنبق والصولجان والدواة والكائس والقوس والسهم (1).

وقد ألقت الحفريات التي عملت بمصر ضوءا عن الإسراف في استيراد كثير من الأوانى الحزفية من أسبانيا وإيطاليا وفارس والصين. وليسمن شك أن صناع الحزف المصريين قلدوا فن صناعة الأوانى الصينية المستوردة من فارس وخاصة من سلطان أباد وأيضا من الصين (٢).

⇒ ⇒ •

وكان يصنع بمصر في عصر المماليك المراكب النيلية التي تسير في النيل حاملة حاصلات البلادبين جهات الوجهين القبلي والبحرى ، كا اشتهرت أيضا بصناعة السفن التي تكون منها الأسطول المصرى . وكانت هذه السفن تشحن بالأسلحة والمقاتلة لرد غارات الصليبيين عن سواحل مصر والشام . وقد مهد الملك الظاهر بيبرس السبيل لإعادة شأن الأسطول في مصر إلى ماكان عليه في عهد الأيوبيين ، فمنع الناس من أن يتصر فوا في أخشاب السفن ، كما أمر بإعداد الشواني في تغرى الإسكندرية و دمياط ، وصار ينزل بنفسه إلى دار الصناعة بمصر ويشرف على تجهيزها . ولما جاء سلاطين المماليك من بعده اقتدوا به في عنايته ببناء المراكب الحربية ، فاهتم الأشرف خليل بن بعده اقتدوا به في عنايته ببناء المراكب الحربية ، فاهتم الأشرف خليل بن قلاوون على أثر اعتلائه سلطنة مصر بإنشاء أسطول قوى وعهد بإعداده إلى الوزير الصاحب شمس الدين محمد بن السلعوس . ولما كملت عدته ستين مركا أمر بتجهيزها بالآلات الحربية والرجال ، وسار إلى دار الصناعة مركا أمر بتجهيزها بالآلات الحربية والرجال ، وسار إلى دار الصناعة

<sup>(</sup>۱) لمعة فى تاريخ فن المعمار وسائرالفتون العبناعية الأخرى (Max Herz) س ٢٣٤، مرقس سميكة باشا : دليل المتحف القبطى ص ١٣٥

Sir, E. Denison Ross, The Art of Egypt through the Ages p. 79 (Y)

بجزيرة الروضة لاستعراض الاسطول، وأقام لذلك احتفالا كبيرا، أقبل إليه الناس من كل حدب وصوب وازد حمت الطرق و الميادين الاهالى الذين خرجت خرجوا من بيوتهم لمشاهدة هذا الاحتفال، وحين أقبل السلطان، خرجت الشوانى (١)، والحراريق (٢) والطرائد (٣) واحدة بعداً خرى و تبارى الجند، وما مهم إلا أظهر عملا معجبا وصناعة غريبة يفوق بها على صاحبه، ثم تقدم ابن موسى الراعى وهو فى مركب نيلية، فقرأ قوله تعالى: (بسم الله بحراها ومرساها إن ربى لغفور رحيم)، ثم تلاها بقراءة قوله تعالى: (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك عن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شى، قدير،)، هذا والشوانى تواصل عاربة بعضها بعضاً إلى أن أذن لصلاة الظهر، فضى السلطان بعسكره عائداً إلى القلعة ، وأقام الناس بقية يومهم وليلتهم فى طو و مرخ (١).

كذلك حرص السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون على أن يحتفظ لمصر بأسطول قوى ، فعنى بإنشاء الشوانى وتجهيزها سنة ٧٠٧ها لدرء الحظر الصليبي عن سواحل بلاد الشام (٥٠).

وعندما عاود الصليبيون مهاجمة الإسكندرية فى عهد الملك الأشرف شعبان سنة ٧٦٧ ه، اهتم الأمير بلبغا الاتابك بإعداد الشوانى البعرية لغزو بلاد الفرنجة ، فجمع كميات وفيرة من الاخشاب والحديد ، وشرعالنجارون

<sup>(</sup>۱) الشوانى : جم شونى أو شينى ، وهى أهم القطع التى كان يتألف منها الأسطول وأعظمها شأنا ، وهى مراك حريسة كبيرة كانوا يقيمون فيهما أبراجا وقلاعا للدفاع والهجوم . وكانت هذه الأبراج مكونة من عدة طبقات تقف فى الطبقة العليا منها السداكر المسلحة بالقوس والسهام ، وفي الطبقة الدفلي الملاحون بالحجاذيف .

<sup>(</sup>٢) الحراريق : جم حراقة ، وهي مركب حربية كبيرة كانوا يحداون فيها البارود والفط .

<sup>(</sup>٣) الطرائد : سفَّل خاصة بحدل الحيول ؛ وكانت تسم نحو أربعين فرسا وربما وصلت إلى تُمانين فرسا .

 <sup>(</sup>٤) المقريزي : خطط ج ٢ ص ١٩٤ -- ١٩٥

<sup>(</sup>o) القریزی : خطط ج ۲ س ۱۹۵

والنفاطة في بناء السفن الحربية بجزيرة أروى (١) وقد أشرف على إنجازها الوزير فخر الدين ماجد بن قزوينة (١٠).

ولما كلت عمارة الشوانى الحربية فى ربيع الأول سه ٧٦٨ هـ جهرها الأمير يلبغا الاتابك بالمقاتلة والعدد الحربية والاسلحة ثمفرقها على الأمراء فتسلم كل أمير ماخصه من الشوانى وزينها بأعلامه ، وأقام فيها الطبول والابواق كا أنزل بها فريقا من مماليكه لابسين عدة الحرب ، ثم ركب السلطان والامير يلبغا وسائر أمراء الدولة وأعيانها لرؤية الشوانى بجزيرة أروى ، كما خرج الناس من أنحاء المدينة لمشاهدتها (٣).

وكانت السفن تصنع بدار صناعة الجزيرة على صنفين ؛ فالمراكب التى تستعمل فى البحر الابيض تجهز بمسامير ، أما مراكب البحر الاحروالحيط الهندى فتخاط بحيال الليف . وكانت هذه هى الطريقة القديمة فى إشاء السفن عند جميع الامم (3) . وقد ذكر ابن جبير (9) أن مراكب البحر الاحركان لا يستعمل فيها مسار البتة و إنما هى مخيطة بأمراس من القنبار وهو قشر جوز النارجيل يدرسو نه إلى أن يتخيط و يغتسلون منه أمراسا يخيطون بها المراكب الدورة أو بدهن الحروع الحروم القرص وهو أحسنها ؛ وهذا القرش حوت عظيم فى البحر ، .

وكانت السفن تصنع في مصر من الأخشاب التي تستورد من البندقية وبلاد الشام، ومن خشب السنط والنبج (١) الذي روى المقريري (٧) عن

<sup>(</sup>١) نعرف هذه الجزيرة أيضًا بالجزيرة الوسطى لونوعها بين الروضة وبولاق

<sup>(</sup>٢) المقريزى : السلوك لمرفة دول الملوك حـ ٣ ص ١٩ س

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الساوات ج ٣ ص ٥٤ س

<sup>(4)</sup> الحضارة الاسلامية (Mex) ج ٢ س ٣٦٣

<sup>(</sup>ه) رحلة اين جبير من ٧٧

<sup>(1)</sup> كان شجر النبج بزرع بأنصنا - إحدى مدائن الصديد القدعة -- وكانت تعرف باسم Antinee الحضارة الاسلامية (Mez) - ٢ ص٢٠٧

<sup>(</sup>۷) خطط ما س ۲۰۱

أى حنيفة الديبورى أنه كان يباع اللوح ( من حشبه) بخمسين ديناراً وتحوها وإذا شدلوح بلوح وطرح في المناء ستة أيام صار لوحا واحداً .

. . .

كذلك تقدمت صناعة النجارة والنقش فى الخشب بالحفر، فى عهد الماليك ، وكان جل استمالهم للأخشاب فى عمل السقوف والأبواب ومصاريع الشبابيك والكراسي والمنار والدكك والمشربيات (٢).

وقد بلغ التفنن فى النقش و الزخرفة أقصى درجات التقدم على عهدالسلطان الناصر محمد بن قلاوون الذى يمتاز عصره بالمصنوعات الحشبية البديعة التى تشهد بعظم الصناعة المصرية .

وكان المصريون يتبعون في زخر فة المصنوعات الخشبيه عدة طرق ، منها :
الحشوات والخرط والتطعيم . وقد استخدموا الحشوات رغبة منهم في تجنب
تشقق الخشب تحت تأثير الحرارة وجفاف الجو ، هذا إلى ميلهم للاشكال الهندسية .
ولم يصل إلينا من مماذج هذه الصناعة إلا القليل لسرعة تطرق البلي إليها ، لكنا
رغم ذلك نستطيع أن نقف على مهارة الصناع المصريين في ميدان تلك الصناعة
ما احتفظت به دار الآثار العربية ، فن بين ما تحتوى عليه إحدى قاعاتها :
حجز من سقف مكون من حشوات مختلفة ، وعلى هذه الحشوات زخارف
من سيقان وفروع نباتية منقوشة بدقة ، ويرجع تاريخ صنعه إلى القرن الثالت
عشر الميلادي (٣) .

<sup>(</sup>۱) المریزی : خطط به ۷ س ۱۹۶

 <sup>(</sup>٣) كالمعربيات ! الشتق اسمها من أحد الأفراض المحسمة لها وحي إعداد شكان محجوب
 من أشعه الشمس توضع فيه أوافى الماء الهمامية .

Bir, E. Denleon, Ross, The Art of Egypt through the Ages p. 73

4 مرابع المروسات دار الآثار لليوبية (۱۹۲۳) من الم

أما الخشب المخروط، فقد بلغت صناعته أوج عظمتها فى القرنين الرابع عشر والحامس عشر . وكانت تصنع منه الشبابيك والحواجز والمشربيات التي شاع استعالها فى المنازل لإخفاء حجرات الحريم ، هذا إلى أنها كانت تيسر على النساء النظر إلى الحارج دون أن يراهن المارة، و تعمل على تنقية ضوء الشمس وإدخال النور اللطيف والنسيم العليل (۱) .

وكانت بعض المساجد تزين بالخشب المخروط؛ وأحسن مثل لذلك مانجده بجامع الماردانى الذى بنى سنة ٧٣٨ ه خارج باب زويلة؛ إذ نرى فى المقصورة التى تفصل الإيوان الشرق عن صحن الجامع أنواعا شتى من الخرط؛ من بينها مارسم على هيئة مسدسات موصولة ببعضها بقطع أسطو انية صغيرة (٢).

وكان تطعيم المصنوعات الخشبية بالعاج والأبنوس لايقل في الآهمية عن صناعة الحشوات والخرط. وقد ذاع استماله في القرنين الشالث عشر والرابع عشر. ومن التحف القيمه التي تقتنيها دار الآثار العربية ويتجلي فيها ازدهار تلك الصناعة: باب ذو مصراعين به حشوات من خشب نبق منقوشة ومحاطة بأشرطة رفيعة من السن ، عثر عليه بقبة السلطان الملك المنصور قلاوون المبنية سنة ٦٨٤ ه. وهناك عدا ذلك كرسي من الخشب لوضع الشهاعد مكسو بالفسيفساء الدقيق ، عثر عليه بجامع أم السلطان شعدان (٢).

كذلك نجد بالمتحف القبطى مصراعى باب، صنعا فى القرن الثالث عشر، من خشب مطعم بالعاج المنقوش بغاية الإتقان، وأصله من كنيسة المعلقة. وبهذا المتحف أيضاً كرسى للقراءة ومنجلية ، بأسفله خزانة كتب

Sir, E. Denison Ross, The Art of Egypt Through the Ages. p. 74 (١)

راث الإسلام (Christle, Arnold, Briggs) ع ٢ من ٥٩ ال

<sup>(</sup>۲) لمعة فى تاريخ فن المصار وسائر الفنون الصناعية الآخرى (Max Herz) س ١١٤ المقريزي : نخطط ج ٢ س ٣٠٨

<sup>(</sup>٣) الموارى: رسالة في وصف محتويات دار الآثار الثربية س ٤٦ ، ٠٥

بابها مطعم بالعاج المنقوش ، وفي وسطه صورة نمر يفترس غزالا ، وهو من وقف كنيسة مارجرجس ، ويرجع تاريخ صنعه إلى القرن الثالث عشر (١).

⇒ ⇒ ⇔

وكانت مصر من بين المراكز الهامة لصناعة السكر في العصر الإسلامي بدليل قول ناصرى خسر و الذى زارها سنة ٢٣٩ هـ و تنتج مصر عسلا كثيراً وسكراً ، (٢) . ولم تزل هذه الصناعة سائرة في طريق التقدم حتى أصبح لها شأن كبير في عهد الماليك ، فيحد ثنا المقريزي (٢) أنه كان بسمهو دسبعة عشر حجراً لعصير القصب ، كما كان بملوى عدة معاصر ، وقد بلغ ما أو دعه أولاد فضيل في مخازتهم مهذه البلدة ، اثنين و ثلاثين ألف قنطار من القند (٤) سنة ٧٣٨ هـ (٥) . وفضلا عن ذلك فإنه كان للوزير علم الدين عبد الله بن زنبور خمس وعشرون معصرة وجد مها من القنو د ما لا ينحصر و زنه ، (١) .

وكانت معاصر القصب فى مصر تنتج كميات وافرة من السكر فى عصر الناصر محمد بن قلاوون ، فبلغ راتب الحوائج خاناه فى أيام هذا السلطان ألف قنطار من السكر فى شهر رمضان ، ثم تزايد حتى بلغ فى شهر رمضان سنة خس وأربعين وسبعائة ثلاثة آلاف قنطار (٧) .

وكان المصريون يتخذون من السكر الحلوى ، فيصنعون منها عدة أنواع بسوق الحلاويين الذي يعد من أبهج أسواق القاهرة في عصر المماليك ،

<sup>(</sup>١) سميكه باشا: دليل المتحف القبطي ص ١٤٧

<sup>(</sup>Y) الحضارة الاسلامية (Mez) ج ٢ ص ٢٦١

<sup>(</sup>٣) خطط ج ١ س ٢٠٣

<sup>(</sup>٤) كان ثلقند دار خامة بالعبطاط وموقعها خطئة خارجة بن حذافة الصحابى غربى دار البركة ( ابن دقاق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج ٤ ص ٦ )

<sup>(</sup>۵) المقریزی: خطط ح ۱ ص ۲۰٤ ، علی مبارك: خطط ج ۱۵ ص ۷۱

<sup>(1)</sup> ابن إياس : تاريخ مصر ج ١ س ١٩٨

<sup>(</sup>٧) المقرزي خطط ح ٢ من ٢٣١

يقول المقريزى (۱) إن تخطار السكر كان ينادى عليه بهذا السوق بمائة وسبعين درهما ، كما يحدثنا أيضاً أنه وفي موسم شهر رجب كان يصنع فيه من السكر أمثال خيوط وسباع وقطاط وغيرها تسمى العلاليق . . . ، ترفع بخيوط على الحوانيت ، فنها ما يزن عشرة أرطال إلى ربع رطل ، . . . . . وتمتلى م أسواق مصر والقاهرة وأريافهما من هذا الصنف وكذلك يعمل في موسم فعمان . .

<sup>(</sup>۱) خطفا : حام مي وو ساد، د

## الفصل *ألياليت* تجارة مصر الداخلية

لم يكن اهتمام سلاطين المماليك موجها فقط إلى إنماء الزراعة وترقية الصناعة ، بل عنوا أيضاً عناية كبيرة بتسهيل سبل التجارة المصرية ؛ فنشطت في أيامهم حركة التجارة الداخلية بمصر ، وأصبحت القاهرة عامرة بالأسواق كاكثرت بها الحوانيت التي كانت تمتد على طول بعض شرارعها من الجانبين .

وكانت أسواق القاهرة وحوانيتها تموج بالتجار والآهالى الذين يفدون إليها لقضاء جميع ما يلزمهم من جاجيات المعيشة، وليس أدل على ذلك بما أورده المقريرى (١) عن انتعاش الحركة التجارية فى الطريق الممتد من الحسينية إلى المشهد النفيسى، فقال: «أدركت هذه المسافة بأسرها عامرة بالحوانيت غاصة بأنواع المآكل والمشارب والآمتعة، تبهج رؤيتها ويعجب الناظر هيئتها ويعجز العاد عن إحصاء مافيها من الآنواع فضلا عن إحصاء مافيها من الآشخاص، وسمعت الكافة بمن أدركت يفاخرون بمصر سائر الملاد ويقولون يرمى بمصر فى كل يوم ألف دينار ذهباً على الكيان والمزابل يعنون بذلك مايستعمله اللبانون والجبانون والطباخون من الشقاف الحمر يعنون بذلك مايستعمله اللبانون والجبانون والطباخون من الشقاف الحمر عوانيت الطباخين، وما يستعمله بياعو الجبن من الخيط والحصر. . ، وما يستعمله العطارون من القراطيس والورق القوى، والخيوط التي تشد بها يستعمله العطارون من القراطيس والورق القوى، والخيوط التي تشد بها القراطيس الموضوع فيها حوائج الطعام من الحبوب والآفاويه وغيرها، فإن هذه الآصناف المذكورة إذا حملت من الأسواق وأخذ مافيها ألقيت الله المزابل . . . .

<sup>(</sup>۱) خطط ۲۰ س ۹۰

كذلك وصف لنا المقريزى(١) وكالة قوصون التى شاهدها بنفسه ، فقال : و إن رؤيتها من داخلها وخارجها لتدهش لكثرة ما هنالك من أصناف البضائع وازدحام النباس وشدة أصوات العتالين عند حمل البضائع ونقلها لمن يبتاعها ، .

وكانت الأسواق التجارية في عصر أسرة قلاوون ، تمتاز بأن كلا منها ينفرد ببيع أنواع خاصة من المنتجات والبضائع ، فيباع بقيسارية ابن ميسر الكبرى الأقمشة الكتانية والطرح ، ويتردد عليها تجار القاهرة في يومى الأحد والاربعاء لشراء هذه الأصناف . وكان بسوق الجلون الصغير كثير من البزازين الذين يبيعون الثياب المنسوجة من الكتان والقطن ، وينادى فيه على الثياب بحراج حراج (٢) ، وبه إلى جانب ذلك عدد من الحياطين والبابية الذين يقومون بغسل الثياب وصقلها (أى كيها) . وفضلا عن هذين السوقين فإن سويقة أمير الجيوش كان بها عدد كبير من حوانيت الرقائين والحباكين والرسامين والحياطين ، ويباع بهذا السوق سائر الثياب المخيطة والامتعة من الفرش ونحوها .

وكان للفراء سوق يعرف بسوق الفرايين ، يسكن فيه صناع الفراء وتجاره . ولم يكن اقتناء الفراء شائعاً في عضر أسرة قلاوون وإنماكثر استماله في أيام الظاهر برقوق ومن خلفه من السلاطين ، وفي ذلك يقول المقريزي (٣) : و أخبر في الطواشي الفقيه الكاتب الحاسب الصوفي زين الدين مقبل ... عتيق السلطان الملك الناصر حسن بن بحمد بن قلاوون أنه وجد في تركة بعض أمراء السلطان حسن قباء بفرو قاقم (٤) ؛ فاستكثر ذلك عليه وتعجب منه ، وصاد

<sup>(</sup>۱) خطط ج ۲ س ۹۳

<sup>(</sup>٢) حراج ، حراج ؛ كلمة ينعلق بها الباعة مرتين أو مرارا قبـــل أن يبيع بيعا باتا ما يبده ؛ فالحراج لمذن وقوف البضاعة مع الدلال عند ثمن لايزاد عليه ( الــــكرملي : النقود العربية وعلم النميات . حاشية ٣ س ٦٢ )

<sup>(</sup>۳) خطط ج ۲ س ۱۰۳

<sup>(</sup>٤) القاقم : حيوان برى يصُبه الفأرة

يحكى ذلك مدة لعزة هذا الصنف واحترامه لكونه من ملابس السلطان وملابس نسائه ، ثم تبذلت الاصناف المذكورة حتى صار يلبس السمور آحاد الاجناد وآحاد الكتاب وكثير من العوام ،

وكان من بين أسواق القاهرة ، سوق يعرف بسوق الشرابشيين نسبة إلى الشرابيش التي يعطيها السلطان لمن يؤمره من الماليك، وهي أغطية للرأس مثلثة الشكل ، تلبس بغير عنامة . وقد شاع استعمالها في عصر الناصر محد ابن قلاوون ، ثم حل محلها الكلوتات الجركسية منذ أن ولى السلطان الملك الظاهر برقوق سلطنة مصر . وكان بهذا السوق فريق من التجهار يشتري التشاريف والخلع ثم يبيعها للسلطان والامراء(١).

وكان بالقاهرة أسواق خاصة لبيع المواد الغذائية ؛ نخص بالذكر منها : سوق باب الفتوح ، ويمتاز بما على جانبيه من حوانيت القصابين والحضريين والشرايحية وغيرهم ؛ وهو من أعظم أسواق القاهرة وأكثرها عمرانا ، فيقصده الأهالى لشراء أنواع اللحم الضأن والمعز ، وأصناف الحضروات . ويكثر بيع لحوم الضأن والبقر أيضاً بسوق حارة برجوان الذي كان به فوق ذلك كثير من حوانيت الزياتين والجبانين والخبازين واللبانين والطباخين والشوايين والعطارين والخضريين . وهسساك سوق آخر يعرف بسوق البندقانيين كان به عدة حوانيت لبيع المأكولات من الشواء والطعام المطبوخ وأنواع الأجبان والألبان والبوارد والحبز والفواكه .

كذلك كان سوق بين القصرين زاخراً بأصناف المأكولات من اللحوم والحلويات والفاكهة وغيرها. وقد ذكر المقريزى: « أن الرطل من لحم الدجاج أو الأوز المطجن ، كان يباع بهذا السوق ، بدرهم ، كما كانت تباع به العصافير المقلوة ، كل أربعة وعشرين بدرهم ، .

وقد فاقت شهرة سوق بين القصرين غيره من الأسواق لكثرة

<sup>(</sup>۱) المقريزي : خطط ج ۲ س ۹۸

ما به من البضائع وازد حامه بالأهلين الذين يفدون إليه لشراء ما يلزمهم من حاجيات المعيشة ، وفى ذلك يقول المقريزي (١) : « لقد حدثنى غير واحدىن قدم مع قاضى القضاة عماد الدين أحد الكركى أنه لما قدموا من الكرك فى سنة اثنين وتسعين وسبعائة كادوا يذهلون عند مشاهدة بين القصرين ، وقال لى ابنه محب الدين محمد : أول ما شاهدت بين القصرين حسبت أن زفة أو جنازة كبرة تمر من هناك ، فلما لم ينقطع المهارة ، سألت ما بال المهارة محتمعين للمرور من ههنا ، فقيل لى هذا دأب البلد دائما ،

وفضلا عن هذه الأسواق ، كان سوق بأب الزهومة موصوفاً بحسن ما يباع فيه من المأكولات وطيبها ؛ كما أن سوق الدجاجين امتاز بما يباع به من الدجاح والأوز والعصافير وأنواع الطيور المختلفة كالقمارى والهزارات والشحارير والبيغاء والسمان (٢) .

وكانت ثمار بساتين صواحى القاهرة تنقل إلى دار خصصت للمتاجرة فيها، تجاه باب زويلة، تعرف بدار التفاح، ثم توزع على ما بظاهرها من الحوانيت حيث يتولى بيعها التجار للآهلين. وكان الباعة يعنون بعرض منتجات البساتين في هذه الحوانيت؛ ولاأدل على ذلك بما أورده المقريزي (٣) عن وصفها: « تذكر رؤيتها وشم عرفها الجنة لطيبها وحسن منظرها وتأنق الباعة في تنضيدها واحتفافها بالرياحين والازهار، . أما الفواكه التي تردمن بلاد الشام كالتفاح والكثري والسفر جمل فتودع بوكالة قوصون، ومنها توزع إلى سائر أسواق القاهرة ومصر ونواحهما.

وكان الشمع يباع بسوق الشهاعين الذي تزداد به الحركة التجارية بصفة عاصة في شهر رمضان لكثرة ما يشتري من الشموع الموكية التي تزريب

<sup>(</sup>۱) خباط م ۲۸ سه ۲۹

<sup>(</sup>۲) القريزي : خطط ج ۲ س ۹٦ ، ۹۷

<sup>(</sup>٣) خطط ج ٢ س ٩٣

الواحدة منهن عشرة أرطال فا دونها، والشمع الذي يحمل على العجل؛ ويبلغ وزن الواحدة منها قنطاراً (١)

وكان من بين الأسواق التي نشطت فيها الحركة التجارية في عصر أسرة قلاوون ، سوق السلاح الذي اختص تجاره ببيع القسى والنشاب والزرديات وآلات الحرب. كذلك كان لسوق اللجميين أهمية خاصة في ذلك العصر لولع الماليك بركوب الحيل ، وحرصهم على اقتناء ما يلزمهم من اللجم الفاخرة (٢).

وكان للتجار الغرباء فنادق (٣) أشبه بالأسواق الكبيرة ؛ فيضعون بضائعهم في أسفلها وينامون في أعلاها ؛ ومن هذه الفنادق فندق طرنطاي ؛ وكان ينزل فيه تجار الزيت القادمين من الشام – ووكالة قوصون وهي في مرتبة الفنادق ، كان ينزلها التجار ببضائع بلاد الشام من الزيت والصابون والدبس والفستق والجوز واللوز والخرنوب والرب – وكذلك كان يفد إلى فندق مسرور الكبير أعيان التجار الشاميين بتجاراتهم (٤).

ولم يكن استخدام الفنادق مقصورا على التجار الغرباء ، بل إن التجار المصريين وأصحاب رءوس الأموال منهم كانوا يودعون فى بعضها صناديق المال ، فيحدثنا المقريزى (٥) عيا رآه بفندق بلال المفيى : واقد كنت أدخل فيه فإذا بدائرة صناديق مصطفة مابين صغير وكبير ، لا يفضل عنها من الفندق غير مساحة صغيرة بوسطه ، وتشتمل هذه الصناديق من الذهب والفضة على ما بجل وصفه »

وكان يعلو الأسواق والفنادق والخانات رباع يسكنها الباعة والصناع؛

<sup>(</sup>۱) المتريزي : خطط - ۲ س ۹۹

<sup>(</sup>۲) المقریزی : خطط ج ۲ س ۹۷ - ۹۸

 <sup>(</sup>٣) يطلق على الأسواق أو المخارن اسم فنادق وهو مثنق من السكامة اليونانية
 Pandokeion ( الحصارة الإسلامية (Mez) ح ٢ س ٣٢٧ )

<sup>(</sup>٤) القريزي :خفاط ح ٧ ص ٩٢ -- ٩٤ إ

<sup>(</sup>ه) حفاظ ح ۲ ص ۹۲

وتتكون هذه الرباع من عدة مساكن ، تستأجر بأجور زهيدة ، وأحسن مثل اذلك ، رباع وكالة قوصون التي كانت تشتمل على ثلثمائة وسمتين بيتأ يسكنها أربعه آلاف نفس « ما بين رجل وامرأة وصغير وكبر » . ولم تكن وكالة قوصون هي التي امتازت دون غيرها بما فوقها من رباع ، بل شيدت بأعلى كل من فندق طر نطاى ووكالة باب الجوانية — التي حولها الأمير جمال الدين محد بن غلى الاستادار إلى فندق — رباع كبيرة (١) .

وقد حرص سلاطين المماليك على تلافى حدوث بالحرائق بالأسواق التجارية حتى لاتتعرض أرواح رعاياهم وأموالهم للدمار؛ ومن ثم عهدوا إلى وصاحب العسس، بالإشراف عليها ، فكان يجلس بعد صلاة العشاء كل ليلة بمحطة المطافىء تجاه سوق الجلون السكبير بالقرب من حارة الجدرية بالغورية ، وينصب أمامه مشعل يشمل بالنار طول الليل ، وحوله بعض أعوانه ، وكثير من السقائين والنجارين وغيرهم من العمال ، خشية حدوث الحريق بالليل فيبادرون إلى إطفائه (٢).

كذلك وجه سلاطين الماليك عنايتهم إلى مراقبة حركة البيع والشراء في الأسواق. فكان المحتسب بعهد إليه بهذه المهمة ، فيطوف مع توابعه ليلا ونهاداً على الحوانيت ليقبض على من يحاول التطفيف في المكاييل والموازين والغش في حاجيات المعيشة وبيع المأكولات الصارة بالصحة ثم يوقع العقاب على من تثبت إدانته ؛ فيحدثنا المقريزي (٣) عند كلامه على سوق باب الزهومة وأن متولى الحسبة بالقاهرة عبر في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان منة اثنتين وأربعين وسبعائة على رجل بواردي بهذا السوق يقال له محد بن خلف عنده مخزن فيه حمام وزرازير متغيرة الرائحة ... فأدبه وشهره ... وكان محصول الغلال يرد إلى ساحل القاهرة حيث يباع بخص الكيالة

<sup>(</sup>۱) المقريزي : خطط ج ٢ س ٩٣ --- ١٩

<sup>(</sup>۲) المقریزی : خطط ج ۲ س ۲۰۳

<sup>(</sup>٣) خطط ح ٢ س ٩٧

بيولاق، وبسوف منية الأمراء على مقربة من شــــبرا، وبالشون التي يعتلكها الأمراء (١).

ولم يكن سعر القمح ثابتا في عهد أسرة قلاوون ؛ فقد بلغ ثمن الآردب منه في أو اثل سنة ١٨٦ه خمسة وثلاثين درهما، ثم الخفض إلى عشرين، ثم إلى ثمانية عشر بعد أن أمر السلطان الملك المنصور قلاوون الآمر ا، بفتح شونهم (٢). ولما كانت السنين الآولى من عهد الناصر محمد بن قلاوون نقص السعر إلى خمسة عشر درهما (٣) ثم ارتفع ثمنه حين وقع الغلاء بمصر سنة ٢٣٧ه، فوصل ثمن الآردب إلى سبعين درهما ، كما تزايد سعره في أيام الآشرف شعبان، فبيع بتسعين درهما الآردب سنه ٥٧٥ه ه (٤)، وبمائة وخمسين درهما في السنة التالية بسبب قصور النبل (٥). على أن هذا الغلاء لم يطل أمده، فعاد السعر إلى ما كان عليه في أو ائل عهد الناصر.

وقد قاوم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الأثمان الباهظة التي كان يفرضها الباعة وقت الغلاء ؛ فجعل يضرب بالسَّوط باعة الدقيق والخبازين الذين يتغالون في البيع ، كما أرغم الأمراء على فتح مخازنهم لسائر الشعب (٦).

وكان بمصر فريق من التجار بعرفون بالتجار الكارمية بيدهم تجارة المهار من الفلفل والقرنفل و نحوهما بما بجلب من الهند واليمن ، ومن المحتمل أن أن تمكون هذه التسمية أطلقت عليهم نسبة إلى الكانم (٧) وهمفرقة من السودان أقامت طائفة منهم بمصر و اشتغلت بتجارة البهار (٨).

<sup>(</sup>۱) القریزی: خطط ج ۱ ص ۸۸ – ۸۹ ، ج ۲ ص ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) المقريزى: السلوك ج ١ القسم التالث ص ٧١٧ --- ٧١٨

<sup>(</sup>٣) القلقشندي : صبح الأعمى ج ٣ ص ٤٤٤ — ٤٤٤

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النَّجوم الزاهرة ج ٥ القسم الأول ص ٢٢٣ ( طبعة كاليفورنيا )

<sup>(</sup>٥) المقريزى : إغاثة الأمة بكشف الغمة ص ٣٩ - ٤٠

Stanley Lane-Poole. A History of Egypt in the Middle Ages p. 312 (7)

<sup>(</sup>٧) ذكر القلقشندى ( صبح الأعشى ج ه ص ٢٨٠ ) أن « بلادهم بين إفريقية وبرقة »

<sup>(</sup>A) القلقشندی : صبح الأعشی ج ٤ س ٣١ حاشية رقم ١

وكان يسند الإشراف على مايصل التجار الكارمية (١) من البهار إلى أحد كبار موظفى الدولة ، وهو يتبع أحيانا الوزير ، وتارة يكون تابعا لديوان الخاص السلطاني ، وطورا ينفرد عنهما حسب رأى السلطان (٢).

وكان لتجار الكارم مراسلات بين عدن والهند. ويقوم عدد كبر منهم برحلات فى بلاد العرب وأقطار الشرق الأقصى لزيارة متاجرهم ؛ هذا إلى أنه كان لهم شركات تمتلك عددا كبيرا من السفن . ولم تكن تجارتهم مقصورة على البهار والعطارة ، بل ساهموا أيضاً فى تجارة الغلال والحبوب وخاصة الفول(٣) .

وقد جنى تجار الكارم من وراء اشتغالهم بالتجارة أموا لاكثيرة ، حتى قال عنهم المقريزى (٤): إنهم وفي عدة وافرة ولهم أموال عظيمة ، . وليس أدل على ازدياد ثروتهم من المبالغ التي كانوا يقرضونها لحكومة الماليائ في مصر لسد نققات حروبها وخاصة في عصر الناصر محمد بن قلاوون ؛ فيذكر المقريزى (٥) أن المغول لما أوقعوا الهزيمة بالماليك سنة ١٩٩٩ هم وأصبحت الدولة المصرية في حاجة إلى الملل ، طلب تاصر الدين محمد بن الشيخى والى القاهرة من تجار الكارم وأعيان التجار مالا على سييل القرض ؛ كما حدثها المقريزى (١) أيضا أنه لما قدم بعض الدماشقة إلى القاهرة سنة ١٨٨٩ هم وألزموا بدفع بعض المبالغ ؛ اعتذروا عن أدائها بأن أموالهم في دمشق ؛ وسألوا الأمير علم الدين سنجر الشجاعي الذي كان يلى الوزارة إذ ذاك أن يفرض عليم مايرسلونه إليه بعد عودتهم إلى دمشيق ، لكنه حشى ألا يفوا بوعدهم إذا ماعادوا إلى بلدهم ؛ ومن ثم استدعى تجار الكارم بمصر وأمرهم أن يقرضوا

<sup>(</sup>١) يعرف هؤلاء التجار أيضًا في بعض المراجع باسم بجار الكارم

<sup>(</sup>۲) القلقشندی : صبح الأعدی ج ٤ س ٣٢

Hanstaux, La Nation Egyptienne (Wiet), Vol IV p. 489 (\*)

<sup>(</sup>٤) الساوك لمزقة دول الماوك ج ٢ القسم الأول س ١٠٣

<sup>(</sup>٥) الساوك لمبرفة دول الماوك ج ١ القسم الثالث ص ٩٩٩

<sup>(</sup>٦) السلوك لمرفة دول الملوك ح ١ القسم الثالث س ٧٣٩

الدماشقة بعض المال؛ فلبوا طلبه وكتبت على الدماشقة مساطير بما اقترضوه من هؤلاء التجار ، . ولما عادوا إلى بلدهم لم يجدوا بدا من رد ما أخذوه من تجار الكارم .

0 0 0 0 0

كذلك حرصت حكومة الماليك في مصر على استخراج المعادن من الأراضي المصرية كالشب والنطرون؛ واحتكر تجارتها الديوان السلطاني . وكان معدن الشب – الذي يرد من بلاد الصعيد والواحات بيصدر من ساحل إخيم وأسيوط والبهنسا إلى الإسكندرية على المراكب النيلية حيث يباع منه لتجار الروم نحو من اثني عشر ألف قنطار بسعر يتراوح بين أربعة دنانير إلى ستة لكل قنطار . ويساع من هذا المعدن أيضا بمصر للبوديين والصباغين نحو التملنين قنطارا، سعر القنطارستة دنانير ونصف. أما النطرون الذي يستخرج من الطرانة والفاقوسية على مقربة من الخطارة ، فثمن القنطار منه عصر والإسكندرية سبعون درهما(١)

\* \* \* \* \*

كان الناس يتعاملون فى مصر بالدراهم المكاملية التى أمر الملك المكامل الأيوبى بضربهاسنة ٦٢٢ ه وجعلها ثلاثة أثلاث: ثلثى الدرهم من فضة والثلث من نحاس. ولما زالت الدولة الأيوبية وانتقل الحمكم إلى الماليك أقروا هذا النقد حتى أمر السلطان الملك الظاهر بيبرس بضرب دراهم جديدة عرفت باسم الدراهم الظاهرية ، نقش رنكه (٢) عليها ــ وهو صورة سبع ــ .

<sup>(</sup>۱) القلقشندى : صبح الأعشى ج ٣ ش ٥٠٥ — ٢٥٦ ، المقريزى : خطط ج ١٠ ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٣) الرنك معناه الشعار الذي يتخذه الأمير لنفسه عند تأمير السلطان له . وقد أورد النفسندي ( صبح الأعدى ج ٤ ص ٢١ – ٢٢ ) النواحي التي يستعمل فيها الرنك ، فقال : و ومن عادة كل أمير من كبير أو صغير أن يكون له رنك يخصه ما بين هناب أو دواة أو بقجة أو فرنسيسية ونحو ذلك ؛ ويجمل ذلك دهانا على أبواب بيوتهم والأماكن المنسوبة اليهم كطابخ المكر وشون الغلال والأملاك والمراكب وغير ذلك ، وعلى قاش خيولهم من جوخ ملون مقصوص ، ثم على قاش جالهم من خيوط سوف ملونة تنقص على المي والبسلاسات وعوها ؟ مورعا جملت على السيوف والأقواس » .

ولم تزل الدرام التكاملية والظاهرية تقوم بها المبيعات في مصر والشام ويدفع بهاخراج الاراضي وأجرة المساكن إلى أن فسدت سنة ٧٨١ م بدخول الدراهم الحوية التي ضربها الماليك محاه ؛ فكثر تذمر الناس منها(١).

ولما كان هناك بعض مبيعات تقل فى قيمتها عن الدرهم أو جزء منه ،احتاج الناس من أجل ذلك إلى نقد سوى نقدى الذهب والفضة (۲) ؛ فضر بت فى أيلم الملك المكامل فلوس من نحاس ، ثم تتابع السلاطين من بعده فى ضربها حتى كثرت فى الآيدى ، وكانت - كما قال المقريزى (۳) - و لايشترى ما شى، من الأمور الجليلة وإنما هى لنفقات البيوت و لأغراض ما يحتاج إليه من الخضر والقول ونحوها .

على أن بعض أهالى مدن الصعيد وثغر الإسكندرية ، كانوا يتعاملون فى المبيعات القليلة القيمة بأشياء بدل الفلوس. وقد وصف لنا المقريزى (٤) هذه الظاهرة التى شاهدها بنفسه ، فقال ، ووأدركت أنا والناس من أهل ثغر الإسكندرية وهم يجعلون فى مقابلة الحضرة والبقول ونحو ذاك كسر الجيز لشراء مايراد منه ، ولم يزل ذلك إلى نحو السبعين والسبعائة ، وأدركنا ريف مصر وأهله يشترون الكثير من الحواجج وبنخال الدقيق وردى مشاق الكتان .

وكانت الفلوس كثيرا ماتزيف ، ويتوقف حال الناس بسبب التعامل بها ؛ فيحدثنا المقريزى (٥) أنه في سنة ٧٢٠ ه خفف المزيفون وزنها حتى صارت زئة الفلس سدس درهم . وكان هذا النقد يتعامل به عددا ؛ فكل ثمانية وأربعين فلسا تساوى درهما فضة . وقد ترتب على إخراج تلك الفلوس الزائفة ، زيادة الاسعار ، كما أغلق الباعة حوانيتهم حين تقرر أن يكون التعامل بالفلوس

<sup>(</sup>۱) المقريزي : شذور العقود في أخبار النقود ص ١٥

<sup>(</sup>۲) المقريزي : شذور العقود في أخبار النقود مي ١٨

<sup>(</sup>٣) الفأنة الأمة بكشف النمة س ٧٠

<sup>(</sup>٤) إغاثة الأمة بكشف الغمة ص ٦٩

<sup>(</sup>٠) السلوك لمعرفة دول الملوك ج ٢ القسم الأول من ٢٠٥ -- ٢٠٦

وزنًا ، على أن يكون كل رطل منها بثلاثة دراهم فضة . وكان ذلك مما حمل والى القاهرة على استعال العنف مع الباعة وأصحاب الحوانيت ليعودوا إلى بيع بضائعهم للجمهور . فضربهم بالمقارع وشهرهم . غير أن هذه السياسة التى انطوت على أعمال الشدة والعنف لم تأت بطائل ، فنودى بأن يكون التعامل بالفلس الذي عليه بقجة وأن يرد الفلس الخفيف . لكن هذا الحل لم يكن له أثر مادى في انتعاش حركة البيع في الاسواق ، فسرعان ماسك المزيفون فلوسا عليها بقجة . وقد عولجتهذه المشكلة الاقتصادية بأخذ جميع ماضرب من الفلوس بحساب درهمين والنصف الرطل ، فتحسنت الحالة في الاسواق قيغلق حوانيتهم .

ولما وقف السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون على جلية الأمر من العامة الذين ضجوا له بالشكوى مما لحقهم من الفلوس ورد الباعة لها ، وقلة الخبز وغيره من الأشياء التي لاغني لهم عنها ، استدعى الأمراء وأنكر عليهم رد عمالهم الفلوس وعدم بيعهم القمح من الشون للطحانين والمشتغلين بتموين الناس بالغلال والدقيق ؛ ثم قرر ضرب فلوس جدد ، زنة الفلس منها درهم، وعلى أحد وجهيه عبارة : ولا إله إلا الله محمد رسول الله ، ، وعلى الوجه المرخ السم السلطان .

وقد أوردالنويرى (١) وصفا آخر لتلك الفلوس التي ضربها الناصر جاء فيه: و وخرجت الفلوس الجدد من دار الضرب وعلى أحد وجهيها اسم السلطان وعلى الوجه الآخر بقجة مربعة ، وزنة كل فلس منها نصف ، وربع ، وثمن درهم ، .

ولم يكن الناس فى مصر يتعاملون فقط بالفلوس النحاسية والدراهم الفضية ، بل اتخذوا أيضا الدنانير الذهبية عملة جارية لهم ، وكان يكتب على أحد وجبها ، لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، أرسله بالهدى ودين الحق

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ج ٣١ ورقة ٧

ليظهره على الدين كله ولوكره الكافرون ، ، وعلى الوجه الآخر اسم السلطان. و تاريخ الضرب (۱) .

وقد ضربت الدنانير باسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٤٠ ، وحدًا حدوه خلفاؤه ، نخص بالذكر منهم : الملك الصالح اسماعيل الذي سك دنانير سنة ٤٤٤ ه ، والسلطان الناصر حسن وقد نقش اسمه على العملة الذهبية التي سكت في دوري حكمه ، والأشرف شعبان الذي ضربت في عهده الدنانير ثمان مرات (٢).

وكان بالديار المصرية ثلاث دور لسك الفلوس والدراهم والدنانير: الأولى بالقاهرة، والثانية بالإسكندرية، والثالثة بقوص؛ ويشرف على عيار ما يضرب بهذه الدور من العملة قاضى القضاة أو من يستخلفه. وكان هناك لدور الضرب ديوان خاص، ويحصل منها رسوم للسلطان (٣).

وكان من وسائل المعاملات التجارية في مصر الحوالات. وقد شاع استعالها في الدولة الإسلامية منه القرن الرابع الهجرى؛ فكان التجار يأخذون رقاعا من الصرافين بما لديهم من الأموال، ثم يشترون ما يلزمهم ويحولون ثمنه على الصراف(3). وقد لجأ السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى وسيلة للدفع تشبه إلى حداكبير هذا النوع من التعامل المالى عا يثبت لنا شيوع استعالها في مصر وخاصة في عصر هذا السلطان الذي امتاز بازدهار التجارة المصرية وكثرة التبادل التجاري؛ فيحدثنا المقريزي (٥) أن الناصر اشترى سنة ٢١١ ه من تجار الفرنجة بمصر جواهر وغيرها من الحاجيات، فللغ ثمنها ستة عشر ألف دينار وأحالهم بها على كربم الدين، أكرم عبدالكريم فللغ ثمنها ستة عشر ألف دينار وأحالهم بها على كربم الدين، أكرم عبدالكريم

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأعشى ج ٣ س ٤٦٢.

Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages. N 2. (Y) p. 317-318.

<sup>(</sup>۳) القریزی : خطط ج ۱ س ۱۱۰

<sup>(</sup>٤) الحضارة الاسلامية ( Mez ) ج ٢ س ٣٢١

<sup>(</sup>٥) السلوك ح ٢ القسم الأول -س ١٠٣ - ١٠٤

ناظر الخاص وحلفه السلطان ألا يؤخرهم عن ثلاثة أيام لاضطرارهم إلى السفر؛ غير أن كريم الدين لما رأى أنه ليس لديه شيء من هذا المبلغ، استشار الأمير علاء الدين بن هلال الدولة، والصلاح الشرابيشي، فحسناله أن يستعين بإبرادات المارستان المنصوري وبقرض من تجار الكارم لسداد هذا المبلغ، ولمامضي من أجل الدفع يومان، أتاه الفرنجة في ظهر اليوم الثالث لاستلام الحال، ثم وفد عليه بعد قليل تجار الكارم – وكان أحدهم قد أقرض بعض هؤلاء الفرنجة عشرين ألف دينار –، فطالبهم بدفع هذا المبلغ، بعد أن وقف منهم على السبب الذي من أجله قدموا لمقابلة كريم الدين فوعده الفرنجة بأدائه.

ولما علم كريم الدين بما بين هؤلاء الفرنجة وتجار الكارم من معاملات مالية ، استدعاهم للاجتماع به ثم وجه كلامه إلى المتجار فقال : « ما بالكم مع الفرنج ؟ ، فأخبروه بأمر القرض الذي أخذه أحد الفرنجة ، فقال لهم : « مهما كان عند هذا الإفرنجي هو عندى ، ، فسر الفرنجة بذلك وأحالوا تاجر الكارم على كريم الدين بستة عشر ألف دينار وهي التي وجب أداؤها لهم بمقتضي حوالة السلطان ، ثم دفعو الهذا التاجر أربعة آلاف تتمة العشرين ألف دينار

# الفضلُ الرّابعُ

#### العلاقات التجارية بين مصر والدول الشرقية والأوربية

لم يلاق سلاطين الماليك صعوبة كبيرة في استيراد البضائع من الحارج لوقوع كثير من المواني وطرق القوافل في قبضتهم ، كما تيسر فم نقل المحصولات من بلد إلى آخر وتزويد الأسواق المصربة بالمتاجر وحامات الصناعة المحلية بفضل نهر النيل الذي يمتاز بأن الجزء الذي يصلح منه للملاحة دون أي عائق ينتهى عند انتهاء حدود مصر جنوبا ، ومن ثم كثرت عليه حركة النقل النهري، وصارت السفن تجتازه محملة بالبضائع والمحصولات بين أسوان والإسكندرية. وكان تجار النوبة يأتون في النيل حتى الجنادل ، وعندها تقف مراكبهم ومراكب السودان ويتحول من فيها بتجارتهم إلى ظهور الجال حتى يصلوا أسوان التي كانت مركزاً هاماً للتجارة ، فنها تحمل البضائع والمنتجات المصرية أسوان التي كانت مركزاً هاماً للتجارة ، فنها تحمل البضائع والمنتجات المصرية

وكانت منتجات الشرق ترد إلى مصر من الصين والهند واليمن بطريق البحر الآحمر؛ فتمر بخليج عدن حتى عيذاب حيث تفرغ المراكب ما عليها من البضائع، ومنها تحمل على ظهور الإبل فى الصحراء إلى قوص – قاعدة مصر العليا – ومن هناك تنقل إلى القاهرة فى النيل، ثم تواصل سيرها فى الفرع الذى يخرج من النيل ويسيرفى الاتجاه الشهالى الغربى (٢) (فرع رشيد) المفرع الذى يخرج من النيل ويسيرفى الاتجاه الشهالى الغربى (٢) (فرع رشيد) إلى قرية العطف التى تقابل فوه، ومنها بطريق الترعة التى حفرها الناصر محمد ابن قلاوون سنة ٧١٠ه إلى الإسكندرية (٣)، وكانت المتاجر قبل حفرهذه

<sup>(</sup>۱) المقريزي: خطط ج ۱ س ۱۹۷

Heyd, Histoire de Commerce du Levant au Moyen A ge Vol II (7) pp. 59-60.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى : صبح الأعمى ، ج ٣ س ٢٠٠٠

الترعة تحمل على ظهور الإبل.

وكان يختلف إلى عيذاب المراكب من جميع البلاد الشرقية . وقد تحدث عنها ابن جبير (') فقال : وإنها من أحفل مراسى الدنيها بسبب أن مراكب الهند والبمن تحط فيهاو تقلع عنها زائدا على مراكب الحجاج الصادرة والواردة . وقد ظلت عيذاب محتفظة بمكانتها حتى حلت محلها عدن سنة ١٤٣٧ ه (١٤٣٠م) ؟ وكانت المركز التجارى بين إفريقية و بلاد العرب و نقطة ارتكاز التجارة بين الهند والصين و مصر (٢) .

ولم تكن بضائع التجار تحمل طوال عهد أسرة قلاوون من عيذاب إلى قوص ، بل أهم هذا الطريق بعد سنة ٧٦٠ه (٣) ( ١٣٥٩ م) وفقدت قوص أهميتها مند ذلك الوقت ، وظلت التجارة تخرج من البحر الاحمر إلى السويس ومنه بضريق القوافل إلى القاهرة .

وكان يرد على الفسطاط كيات كبيرة من المتاجر الآتية بطريق البحرين الاحمر والابيض وبذلك أصبحت هذه المدينة بجمعاً لتجارة الصين والهند. واليمن وأوربا ومنها تصدر إلى سائر البلاد المصرية (٤) .

وكان من أنه قرب النيل من الفسطاط وكثرة المراكب التي تصل إليها محلة بالبضائع أن أصبحت هذه المدينة أكثر أرزاقا وأرخص أسعاراً من القاهرة لآن ما يصل في المراكب التي ترسو بالفسطاط يباع بالقرب منها ، ولا نجد لذلك مثيلا في القاهرة لبعد ساحلها عن المدينة (٥).

أما التجارة التي ترد إلى مصر من أوربا ؛ فكانت تأتى عن طريق دمياط والإسكندرية ؛ فترسو سفن البحر الابيض المحملة بالبضائع عنـد فم بحر

Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, p 316 (1)

<sup>(</sup>۲) الحضارة الاسلامية (Mez) ج ۲ س ۳۷۱

<sup>(</sup>۳) القریزی : خطط ج ۱ ص ۲۰۲

<sup>(</sup>٤) القريزي: خطط ح ١ ص ٣٤٣

<sup>(</sup>ه) المقريزي : حفاظ ج ١ س ٣٦٧

دمياط ، ثم ينقل ما فيها من البضائع فى مراكب نيلية . ويرجع السبب فى عدم رسوها عند الثغر إلى أن فم بحر دمياط كان قد ردم فى عهد السلطان الملك الظاهر بيبرس، ومن ثم أصبح من المتعذر على مراكب البحر الأبيض الكبيرة أن تجتازه إلى دمياط ، فظلت ترسو على مقربة من ملتقى النيسل مذلك البحر (١).

وكانت مدينة الإسكندرية من أكبر المراكز التجارية في عصر المالك؛ فيصدر منها منتجات الشرق الأقصى كالفلفل والزنجييل والبخور وأنوا عالعطور المختلفة ، وفضلا عن ذلك فإن التجار الأوربيين كانوا يأتون إليها لنقل الحزف والقيشاني الصيني ولؤلؤ الحليج الفارسي (٢) وما تحتاج إليه بلادهم من المنتجات المصرية كالبلح والتيل (٦) والأقشة التي تقدمت صناعتها في هذه المدينة وذاع صيتها في أوربا والشرق ، وفي ذلك يقول القلقشندي (٤): وإليها تهوى ركائب التجارفي البر والبحر ، وتمير من قباشها جميع أقطار الأرض ، ؛ ومما يؤيد هذا القول أن الهند كانت تبعث في استيراد الأقشة الحريرية منها ، فيحد ثن تغلق المول أن الهند كانت تبعث في استيراد الأقشة . وللسلطان (محمد بن تغلق) دارطراز فيها أربعة آلاف قراز لعمل أنواع القاش سوى ما يحمل إليه من الصين والعراق والإسكندرية ، ويفرق كل سنة مائي ألف كسوة كاملة ، في فصل الربيع مائة ألف ، وفي فصل الحريف مائة ألف ، ففي الربيع غالب الكسوة من عمل الإسكندرية ، وفي الحريف كالها عرر من عمل دار الطراز بدهلي ،

وكان بثغر الإسكندرية مخازن تسمى المتجر ، يو دع فيها مايبناعه الديو ان السلطاني من البضائع التي تدعو إليها الحاجة ، غير أنه لوحظ أن خزن الغلال

<sup>(</sup>۱) المقريزي : خطط ج ۱ س ۲۲٤

Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne (Wiet) Vol. IV p. 492 (Y)

Heyd, Histoire de Commerce du Levant au Moyen Age. p. 39 (v)

<sup>(1)</sup> صبح الأعمى : ج ٣ س ٤٠٤

<sup>(</sup>a) خطط : ج ۲ س ۱۷۲

يها لا يعود بكثير من النفع لأن السعر ربما ينخفض، وبذلك يمتنع عن بيمها و تظل معرضة للتلف بالمخازن، ومن ثم اكتنى بخزن البضائع التي يخشى من تطرق الفساد إليها إذا ماظلت مخزونة فنزة طويلة من الزمن والتي لا تتعرض لتقلبات الاسعار و مثل الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وما أشبه ذلك ، (۱).

كذلكِ اهتم سلاطين المماليك بتشجيع التجارة مع الشرق، فسهلوا على التجار سبيل السفر إلى بلاد التكرور (٢) والحبشة واليمن والهند.

وعما هو جمدير بالذكر أن بلاد التكرور ارتبطت بعلاقات الود مع مصر . وكان ملوكها ينزلون بالقاهرة وهم فى طريقهم إلى بلاد الحجاز . وقد احتنى السلطان الناصر بقدوم منسا موسى ملك بلاد التكرور سنة ٤٧٤ ه و تبادل معه الهدايا . عماكان له أحسن الآثر فى توثق العلاقة بين دولتيهما حتى أصبح التجار المصريون يترددون على تلك البلاد ليشتروا منتجانها (٣) رغم بعد الشقة بينها وبين مصر . وكانوا يلقون فى حلهم وترحالهم كل أسباب الراحة والطمأنينة ، كما أن أهالى بلاد التكرور كانوا يفدون إلى مصر منذ عصر الظاهر بيبرس ، و اتخذ بعضهم هذه البلاد دارا لإقامته ولقوا من كبار رجال الدولة رعابة خاصة ، فقد ذكر المقريزى عند كلامه على الاحتفال

<sup>(</sup>۱) القريزي: خطط ح ۱ مي ۱۰۹

<sup>(</sup>۲) بلاد التسكرور: هي لمحدى الأقاليم الإفريقية الواقعة في الجمه الجنوبية الغربية من مصر ، وقاعدتها مدينة تسكرور . بافوت : منجم البلدان ، الفلةشندى : صبح الأعشى ج ، ص ۲۸٦ — ۲۸۷

وتشمل مملسكة التكرور خمسة أقاليم وهى : إقايم ملى ، وإقليم موصو ، وإقليم غانة من الجالب الغربى عن ملى ، وإنتيم كوكو ، وإقليم تلكرور . وكان كل من هذه الأقاليم علملكة مستقلة ، ثم جمت كام اتحت نقوذ سلطان واحد ، ويعرف أهل مصر سلطان هذه البلاد باسم سلط ن التسكرور ، غير أنه كان يأخف مر ذلك لأن التسكرور إقايم من أقاليم عملسكته ، وأحب إليه أن يقال ( صاحب مالى ) لأنه أكر أقاليم .

القنفشسي حدس ٣٩٣

<sup>(</sup>٣) ان حلدون , العبر وبدلونين المبتدأ والحبر حـ 1 من ٢ ٪

بمرور عام على وفاة الملك الظاهر بيبرس أنه مدت بقر افة مصر أسمطة للقراء والفقها. وعمل للتكاررة والفقراء خوان حضره كثيرمن أهل الخير ، (١).

وقد جنى بعض التجار من وراء التبادل التجارى مع الأقطار الشرقية ثروة ضخمة ، فيحدثنا المقريزي (٢) أن ناصر الدين محمد بن مسلم الكارمى المصرى المتوفى سنة ٧٧٦ ه ، رزق الحظ الوافر فى التجارة وفى العبيد ، فكان يبعث أحدهم بمال عظيم إلى الهند ، ويبعث آخر بمثل ذلك إلى الاد التكرور ، ويبعث آخر إلى الاد الحبشة ، ويبعث عدة آخرين إلى عدة جهات من الأرض ، فا منهم من يعود إلا وقد تضاعفت فو ائد ماله أضعافا مضاعفة ، .

ويقول أبو المحاسن "اعن هذا التاجر إنه ، خلف أموالا كثيرة من المتجر وعمل الكيميا ، بحيث أنه لم يكن أحد من أهل عصره أكثر مالا منه ، . وكان لانتشار نفوذ مصر في بلاد البين في عهد دولة بني قلاوون أثر كبير في تسهيل سبل تجارتها مع الأقطار الشرقية ، فصارت تصل إليها السفن محملة بمتجات الشرق دون أن تعترضها أي صعوبة أثنا. مرورها بتغور البين .

كذلك كان من أثر ذيوع صيت دولة الماليك في الشرق أن تنافس أمراء بعض الدول الشرقية على كسب صداقة سلاطينها ليتبادلوا معهم التجارة ؛ ويتبين لنا ذلك عاحدث بين ملك اليمن المظفر يوسف ، وملك سيلان أبو نكبا ، (3) ، فقد أرسل الملك الأول إلى الثاني يعرض عليه حلفاً تجاريا ولكن ملك سيلان فضل المحالفة مع حكومة المماليك في مصر ، ولهذا عمد إلى إرسال سفارته ، إلى السلطان قلاوون سنة ٦٨٣ ه ( ١٢٨٣ م ) . وقد سافر رسله من سيلان إلى مصر عن طريق الخليج الفارسي فالعراق والشام سافر رسله من سيلان إلى مصر عن طريق الخليج الفارسي فالعراق والشام بناء على أمر ملكهم حتى لا يضطروا إلى المرور بهلاد اليمن (٥) .

<sup>(</sup>١) السلوك لمرفة دول الموك ج ١ القسم الثاني س ٦٤٩

<sup>)</sup> خطط: ج۲ س ۲۰۱

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة : ج ٥ القسم الأول ص ٢٨١ ( طبعة كاليفورنيا )

<sup>(</sup>٤) يبيرس المنصوري : زيدة الفسكرة في تاريخ الهجرة حد ٩ ص ١٤٢ ب

Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age Vol. I (°) pp. 424-426.

وكان مع رسل ملك سيلان كتاب ، لم يوجد بالقاهرة من يحسن قراءته . وقد ذكر فيه تخليه عن صحبة ملك البين وتعلقه بمحبة السلطان (۱) ، ورغبته في أن يتبادل التجارة مع جزيرته الغنية (۲) ، كما أورد أيضاً في كتابه ما يملكم من السفن وما تنتبعه جزيرته من المحصولات ، وما يصنع بها من المنسوجات ، وما يستخرج منها من اللؤلؤ والاحجار الثينة ، وبين له فوق ذلك أن المصريين سيجدون في جزيرة سيلان حاجتهم عاكان يستورد من بلاد الهند ، وطلب من السلطان أن يعين مندوباً له بعدن (۱) ، ويبعث إليه برسول من قبله . وقد أكرم السلطان قلاوون وفادة سفراء ملك سيلان وأجزل عليهم العطايا ، ثم أنفذ معهم رداً على كتاب ملكهم (۱) .

. .

كانت مصر تنبادل التجارة أيضا مع الدول الأوربية. وقد بذل سلاطين المماليك في هذا السبيل كثيراً من اهتبامهم ، فعقد الظاهر بيبرس المعاهدات التجارية مع شارل صــاحب أنجو (Anjou) والفونس (Alfonse) أمير إشبيلية ، وجيمس ملك أرجونة (٥٠٠).

وقد حذا قلاوون حذو بيبرس ، فعقد معاهدة تجارية مع جنوة ومنح البنادقة عدة امتيازات سهلت عليهم سبيل المتاجرة مع مصر ، وتعهد لهم بحاية رعاياهم وأمو الهم (٦) .

وكان من أثر نشاط الحركة التجارية بين مصر من ناحية ، والبندقية وجنوة وپيزا من ناحية أخرى ، أن أصبح لهذه الجهوريات قناصل بدمياط

<sup>(</sup>١) المقريزي : السلوك ج ١ القـم النالث ص ٧١٣

Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages p. 281 (Y)

Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyem Age Vol. I (v) p. 426.

<sup>(</sup>٤) بيبرس المنصوري : زبدة الفسكرة في ناريح الهجرة ج ٩ ص ٣٤٣ ا

Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages p. 281 (0)

Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age Vol. II p. 40 (7)

ورشيد والإسكندوية ، اعتبرهم السلاطين مسئو لين عن مواطنيهم من التجار ، ولمؤلاء القناصل حق التكلم عن رعايا بلادهم أمام حكومة المماليك(١) .

وكان التجار الأجانب الذين يفدون إلى مصر تسجل أسماؤهم فى المكاتب التجارية وقنصلياتهم . وقد ازداد عدد القادمين منهم إلى الثغور المصرية حتى أصبح يشاهد فى شوارعها عناصر مختلفة من قطالونيا ومرسيليا وجنوة وپيزا والمندقية (٢) .

وقد ظل التبادل التجارى رائجا مين مصر وأوربا إلى أن سقطت عكا فى يد المماليك، فقويت الرغبة فى الانتقام من مصر ؛ ومن ثم شرعت البابوية فى إثارة أهالى أوربا ضدها للقيام بحرب صليبية جديدة ؛ لكن هذا الأمل ما لبث أن تلاشى أمام قوة سلطنة المماليك.

ولم تكتف البابوية بإثارة الروح الصليبية ضد سلطنة المماليك في مصر والشام ، بل عمدت إلى إشهار سلاح اقتصادى ضدها وهو منع تصدير المواد التي تستخدم في الحرب كالحديد والحشب إلى الاراضي التابعية لسلاطين المماليك ؛ ومن ثم أصدر البابوات : نيقو لاالرابع وبونيفاس الثامن وبنوت الحادي عشر ( Benoit XI ) قرارات حرموا فيها المتاجرة بهدذه المواد مع المسلين (٣) .

كذلك نادى ريمندلل (٤) (Raymond Lull ) سنة ١٣٠٦ م بوجوب المتناع المسيحيين مدة ست سنوات عن شراء البهار من المصريين وألا تطأ

Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne (Wiet) Vol. IV pp. (1) 385-386, 491.

Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne (Wiet) Vol IV p. 491 (Y)

Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, Vol. II. (\*)

Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne (Wiet) Vol IV pp. 489-490

<sup>(</sup>٤) كان ريمندلل إسبانيا ، وقد ألم باللغة العربية ، وكرس حباته لتنظيم الحملات التبشيرية لنشر المسيحية في الأندلس الإسلامية ، وكان يعمل فوق ذلك على إقباع أوربا بأن الوسيلة الوحيدة لاسترجاع الدول الصديبية بالشام هي التبشير .

أقدامهم الإسكندرية وسورية. وكان يرى أن تنفيذ هذه السياسة يؤدى إلى إفقار خزانة السلطان وإلحاق الضرر بامبراطوريته (١).

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أصدر البابا Clement V في خريف سنة ١٣٠٨ م منشورات مختلفة ، وأشارفيها إلى أن تصدير جميع البضائع بغير استثناء إلى أراضي السلطان ، يقع تحت طائلة المنع ومن يخرج على هذا القرار يعرض لجصادرة أمو الهوفقد حريته (٢) .

على أن سياسة منع التعامل التجارى مع مصر وسورية لم تلق قبو لا من كثير من الدول الأوربية وتجارها ، فأرسل جيمس ملك أرجونة كثيرا من السفراء إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون لتوطيد عرى الصداقة بينهما ، كما تخلى عن فكرة القيام بحرب صليبية ، وعن منع المتاجرة مع المسلمين ؛ هذا إلى أنه في السنة الآخيرة من حكمه أوقف مطاردة أحد أهالى برشلونة الذي اتهم بتصدير البضائع إلى مصر واكتنى بتغريمه مبلغا من المال ؛ وظلت برشلونة محتفظة بقنصليتها بالإسكندرية ، كما لم تستدع رعاياها من هذه المدينة (٣) ، وكان موقف جنوة من التبادل التجارى مع دولة الماليك لايختلف عن موقف أرجونة ، فنظرت إلى مسألة تحريم التجارة مع المسلمين نظرة ازدراء وظلت تعمل على إنماء علاقتها عصر (١).

أما البندقية فإنها فى سنة ١٣٠٢ م أى بعد مرور أحد عشر سنة على سقوط عكا ، أنفذت سفيرا إلى مصر يدعى Guido de Canali ليطلب من الناصر تجديد الإمتيازات التى منحها السلطان قلاوون لرعاياها ، فأجيب إلى طلبه ، كما

Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne (Wiet) Vol. IV (1) pp. 489-490.

Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age. Vol II p. 27 ( v )

Heyd, Historie du Commerce du levaut au Moyen Age Vol II. (\*) pp. 32-33.

Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne (Wiet) Vol VI p. 480 (1)

وافق الناصر على تعيين Francesco de Canali سفير اللندقية بالإسكندرية (١).

على أن تجارة البنادقة مع مصر مالبثت أن اعترضها ذلك القرار الذى أصدره السناتو بين سنق ١٣١٣ و ١٣١٧ م، ويقتضى بمنع تصدير البينائم إلى ممتلكات السلطان. وكان ذلك مما حمل رئيس البندقية على التوسط لدى البابا سنة ١٣١٧ م ليحصل على ترخيص لمواطنيه بتصدير الذهب والفضية والقصدير والنحاس والجوح والزعفران وغير ذلك من البضائع الأوربية التي تحتاج إلها مصر ٢٠).

وقد رأى البابوات إزاء ضفط التجار الأوربيين أن يخففوا من غاو المم ؛ فعينوا المواد التي يمنع تصديرها كالخشب والحديد اللذين يحتمل استخدامهما في تجهيز عساكر السلطان .

على أن سياسة البابوية رغم ذلك لم تفز بنجاح ؛ فأخذت الدول الأوربية تبحث عن صداقة الحكومة المصرية وتسعى لعقد معاهدات تجارية تعود عليها بكثير من المزايا (٦) ؛ فعهدت حكومة البندقية في سنة ١٣٤٤ م للسفير Nicola Zeno عفاوضة السلطان الملك الصالح اسماعيل (١٣٤٧ – ١٣٤٥م) للحصول على امتيازات جديدة لمواطنيه ؛ فلي السلطان طلبه ورحب بكل من يفد إلى دولته من تجار البندقية . ولما قدم بعد ذلك بزمن قصير السفير يفد إلى دولته من تجار البندقية . ولما قدم تعدد فيه وعده بالترحيب بتجار البندقية مؤرخا في ٦ أغسطس سنة ١٣٤٥م ، جدد فيه وعده بالترحيب بتجار البندقية كنا أذن لحكومتها بإنفاذ قناصلها إلى الإسكندرية وغيرها من البلاد الخاضعة لنفه ذه (٤) .

\* \* \*

Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age Vol II p. 37 (1)

Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age Vol II. p. 42 (7)

Hanotaux, Histoire du la Nation Egyptienne (Wiet) Vol IV p. 491 (Y)

Heyd, Histiore du Commerce du Levant au Moyen Age Vol II..(1) pp. 45-46.

وكان فى مصر منذ أقدم العصور الإسلامية نظام دقيق لجو ازات المرور، فإ يكن أسند يستطيع أن يترك الناحية التي يقيم فيها إلى ناحية أخرى بدن إذن ولى الأمر ، فيعطى المسافر جوازا للخروج من مصر يدرج فيه أسماء كل من يُرافقونه ولو كانوا عبيده (١).

وقد ظل هذا النظام سائدا فى مصر حتى آل الحكم إلى الماليك ، فعنى السلطان الملك المنصور قلاوون بإصدار جوازات سفر كفلت للتجار الطائنينة في أنحاء بلاده ، بل في أسفارهم إلى الهند والصين (٢) .

وكان السلطان قلاوون لا ألو جهدا في سبيل جذب تجار الأقطار الشرقية إلى مصر ؛ فأذاع أمانا التجار الذين يفدون إلى بلاده من الصين والهند واليمن والعراق ، أشار فيه إلى ما سيجدونه من إقامة العمدل وحسن المعاملة ورعاية مصالحهم وسلامة أنفسهم وأموالهم ؛ وفيها يلى نصه (٣) : «رسم – أعلى الله الأمر العالى سه لا زال عدله يحل الرعايا من الأمن في حصن حصين ، ويستخلص الدعاء لدولته الزاهرة (من) أهل المشارق والمغارب ، فلا أحد إلا وهو من المخلصين ، ويهي وبرحابها للمعتفين جنة عدن من أي أبو إبها شاء الناس دخولا : من العراق . من العجم ، من الروم ، من الحجاز . من الهند ، من الصين ، أنه من أراد — من الصدور الأجلاء الأكابر التجار وأرباب التكسب ، وأهل التسبب من أهل هذه الأقاليم التي عددت والتي لم تعدد ، ومن يؤثر الورود إلى بمالكنا إن أقام أو تردد النقلة إلى بلادنا الفسيحة أرجاؤها ، الظليلة أفياؤها وأفناؤها ؛ فليعزم عزم من قدر له في ذلك الخير والخيرة ، ويحضر إلى بلاد لا يحتاج ساكنها عزم من قدر له في ذلك الخير والخيرة ، ويحضر إلى بلاد لا يحتاج ساكنها يغرم عن قدر له في ذلك الخير والخيرة ، ويحضر إلى بلاد لا يحتاج ساكنها تغرب عن الوطن ، ونزهة لا يملكها بصر ، ولا تهجر الملاؤ اط في الخصر .

<sup>(</sup>١) الحضارة الاسلامية (Mez) ج ٢ من ٣٦٠

Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages. p. 281. (7)

<sup>(</sup>٣) القلِقشندي . صبح الأعشى حـ ١٣ ص ١٤٥ – ٣٤٢

والمقيم بها في ربيع دائيم ، وخير ملازم ؛ وبكفيها أن من بعض أوصافها أنها شامة الله في أرضه ، وأن بركة الله حاصلة في رحل من جعل إلانسان فيها من قراضه والحسنة من قرضه ، ومنها ما إذا أهبط إليها آمل كان له ما سأل ، إذ أصبحت دار إسلام بحتود تسبق سيوفهم العدل ، وقد عمر العسدل أوطانها ، وكثر سكانها ، واتسعت أبنينها إلى أن صارت ذات المدائن ، وأيسر المعسر فيها فلا يخثى صورة المداين إذ المطالب بها غير متعسرة ، والنظرة فيها إلى ميسرة ، وسائر الناس وجميع التجار لا يخشون فيها من يحور فإن العدل قد أجار .

فمن ونف على مرسومنا هذا من التجار المقيمين بالىمن والهند والصين والسند وغيرهم ، فليأخذ الأهبة في الارتحال عليها ، ليجد الفعال من المقال أكبر ويرى إحسانا يقابل في الوفاء بهذه العهود بالأكثر ، وبحل منها في بلدة طيبة ورب غفور ، وفي نعمة جزاؤها الشكر وهل بجازي إلا الشكور ، وفي سلامه في النفس والمال ، وسعادة تجلى الأحوال وتمول الآمال ، ولهم مناكل ما يؤثرونه : من معدلة تجيب داعيها ، وتحمد عيشتهم دواعيها ، وتبتى أمو الهم على مخلفيهم ، وتستخلصهم لأن يكونوا متفيئين في ظلالها وتصطفيهم ، ومن أحضر معه بضائع من بهار وأصناف تحضرها تجار الكارم ، فلا يخاف عليه في حقّ ، ولا يكلف أمرا يشق ، فقد أبق لهم العدل ما شاق ورفع عنهم ماشق ، ومن أحضر منهم بماليك وجواري فله في قيمتهم مايزيد على ما بريد . والمسامحة بما يتعوضه بثمنهم على المعتاد في أمر من يحلبهم من البلد القريب فكيف من البعيد: لأن عننا مصروفة إلى تكثير الجنود، ومنجلب هؤلا. فقد أوجب حقا على الجود ، فليستكثر من يقدر على جلبهم ، ويعلمأن تكثير جيوش الإسلام هو الحاث على طلبهم : لأن الإسلام بهم اليوم في عز لواؤه المنشور، وسلطانه المنصور، ومن أحضر منهم فقد أخرج من الظلمات إلى النور، وذم بالكفر أمسه وحمد بالإيمان يومه ، وقاتل عن الإسلام عشير ته وقومه . هذا مرسومنا إلى كل واقف عليه من تج. شأنهم الضرب في الأرص:

( ببتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ) . ليقرأوا منه ماتيسر لهم من حكه ، ويهتدون بنجمه ، ويقتدون بعلمه ويمتطون كاهل الأمل الذي يحملهم على الهجرة ، ويبسطون أيديهم بالدعاء لمن يستدنى إلى بلاده الحلائق ليفوزوا من إحسانه بكل نضارة وبكل نظرة ، ويغتنمون أوقات الربح فإنها فدم أدنت قطافها ، وبعثت بهذه الوعود الصادقة إليهم تحقق لهم حسن التأميل وتثبت عندهم أن الخط الشريف عاكم أمر الله على ماقالته الأقلام و نعم الوكيل . . كذلك كانت حكومة المماليك تعمل على استمالة النجار الأوربيين إلى مصر لما يعود عليها بالنفع من وراء متاجرهم كالحشب الذي يستخدم و بناء الأساطيل ، والجوخ والفراء الذي يستعمل بصفة خاصة في صنع حلع كار الموظفين ١٠) .

وليس أدل على حرص سلاطين الماليك على حماية التجار الأوربيين من أي اعتداء يحيق بهم، وشملهم برعايتهم بما حدثنا به النويرى (۱)؛ فقد ذكر أن فريقاً من العامة اجتمع في ٥ رجب سنة ٧٢٧ ه في حلقة قاص وكان قد حضر لمشاهدتها أحد أتباع رسل إمبراطور الدولة البيزنطية من فلما أخذ القاص في ذكر الني صلى الله عليه وسلم رفع المسلمون أصواتهم بالصلاة عليه عير أن الفرنجي لم يتبعهم في ذلك ؛ فقال بعضهم : اخرجوا هذا الفرنجي من هنا فإنا نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصلى عليه ، ثم شرعو في إخراجه من الحلقة . لكن أحد موظني ولاية الإسكندرية دافع عنه ، وقال : وهذا من أتباع الرسل الذين وصلوا إلى السلطان ، فاستاء العامة من ذلك وضربوا الفرنجي . ومالبثت الفتنة أن اشتعلت نير انها بين العامة والفرنجة وأسرع والى المدينة إلى إبلاغ السلطان بهذا الحادث ، فندب الأمير علاء الدين علم المدينة المارة التحقيقة . ولما وقف على حقيقة الأمر . أشار مغلطاى الجالى مدر الدولة لتحقيقه . ولما وقف على حقيقة الأمر . أشار على السلطان بإهانة القاضي عماد الدين الكندي وعزله بهمة تحريضه العامة على السلطان بإهانة القاضي عماد الدين الكندي وعزله بهمة تحريضه العامة على السلطان بإهانة القاضي عماد الدين الكندي وعزله بهمة تحريضه العامة المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق العامة المنابق المناب

Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne (wiet: Vol IV p. 491 (1)

٢١) مهاية الأرب ح ٢١ ورقه ٧٨

على قتال الفرنجة ، كما زجه هو وحاكم المدينة في السجن لتهاونهما في المحافظة على الأمن والنظام بماكان سببا في حدوث هذه الفتنة (١).

\* \* \*

وقد زادت ثروة مصر فى عهد أسرة قلاوون من جراء رواج تجارتها مع الغرب ومبادلة المتاجر بين آسياو أوربا ، وماترتب على ذلك من مرور السفن المحملة ببضائع الشرق والغرب بثغورها ، وجباية الرسوم الجركية على السلع عندوصولها إلى السويس ودمياط والإسكندرية ، وعند إقلاعها من هذه الثغور.

وكان يفرض على مناجر التجار الأجانب ضريبة تساوى خس بضائعهم ويشرف على جبايتها ديوان الخس. وقد عرف المفريزى (٣) هذه الضريبة بقوله: • فالخس مايستأدى من تجار الروم الواردين فى البحر عما معهم من البضائع للمتجر عقتضى ما صولحوا عليه وربما بلغ مايستخرج منهم عماقيمته مائة دينار ما يناهز خسة وثلاثين دينارا وربما انحط عن عشرين دينارا، ويسمى كلاهما خساً ، ومن أجناس الروم من يؤخذ منهم العشر ،

وقد ذكر القلقشندى (٢) أنه كانت تؤخذ من تجار الفرنجة والروم القادمين بمتاجرهم إلى الإسكندرية ودمياط رسوم مقدارها الخس عن كل ما يصل لهم كل مرة ، وربما زاد ما يؤخذ منهم على الخس ، ؛ ومن ذلك يتضح لنا أن الرسوم المفروضة على المتاجر التي يستوردها الاجانب لم تكن ثابتة .

\* \* \*

وعالا شك فيه أن مصر تمتعت في عهد أسرة قلاوون بمركز عناز بين أمم العالم الشرقي والغربي من الناحيتين المالية والسياسية ، وما ذلك إلا بفضل انتعاش الحياة الاقتصادية فيها وقيام سياستها الخارجية على أسسموطدة الدعائم ، الأمر الذي كان له أكبر الآثر في خروجها من جميع الآزمات التي حلت بها مرفوعة الرأس ، محتفظة باستقلالها السياسي والاقتصادي .

Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne, (wiet) Vol IV p. 491 (1)

<sup>(</sup>۲) خطط ج ۲ ص ۱۰۲

<sup>(</sup>٣) صبح الأعفى ج ٣ ص ٩ ه £ -- ٤٦٠

# مصال الكتاب (١) المصادر العربية

٨ - - ابن أبي الفضائل: (مفصل ١٠٠٠)

كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد

(Paris, 1911, 1920, 1932.)

٧ - ابن إياس: (ت ٩٣٠ ه ، ١٥٢٣ م ) . أبو الركات محمد بن أحمد

كتاب تاريخ مصر المعروف ببدائع الزهور في وقائع الدهور

(بولاق سنة ١٣١١ م) .

٣ - ابن بطوطة : (ت ٧٧٩ م ، ١٣٧٧ م)

تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار ( جزءان )

( القاهره سنة ١٣٥٨ هـ )

٤ - ان جبير: (ت ٦١٤ه، ١٢١٧م)

رحلة ابن جيير ( بغداد سنة ١٣٥٦ ه )

٥ - ابن حجر العسقلاني: (ت ١٤٤٩ م ) . شــباب الدين

ان على

أنباء الغمر بأبناء العمر ( جزءان ) مخطوط بدار الكتب الملكية بالقاهرة .

#### ٦ - ابن حجر العسقلاني :

الدور الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٤ أجزاء) (مطيعة دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر أباد ـ الهند ـ سنة ١٣٥٠ م)

٧ - ابن خلدوں: (ت ۸۰۸ م ۱۶۰۰ - ۱۶۰۱ م): عبد الرحمن بن محمد العبر ودیوان المبتدأ والحبر ( بولاق سنة ۱۲۸۱ م)

- ۸ ابن شاهین : (ت۹۷۳۵، ۱٤٦٨ ۱٤٦٩م) غرس الدین خلیل الظاهری
   کتاب زیدة کشف المالك و بیان الطرق و المسالك
- ۹ ابن العاد الحنبلي : أبو الفلاح عبد الحي
   شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( ٨ أجزاء ) ( مكتبة القدسي القاهرة)
- ۱۰ ابن دقاق : (ت ۸۰۹ ، ۱٤۰۷ ۱۶۰۷ م) ابراهيم بن محمدالمصرى الانتصار لواسطة عقد الأمصار (لم يظهر منه إلا الجزءان الرابع والخامس \_ القاهرة ۱۳۰۹ هـ، ۱۸۹۳ م)
- ۱۱ ابن فضل الله العمرى: (ت ۷۶۲ م ۱۳۵۱ م) مسالك الابصار في عمالك الامصار (الجزء الأول ـــ طبعة دار الكتب الملكية بالقاهرة)
  - ۱۲ ابن كثير : (ت ۷۷۶هـ) عماد الدين أبو العدا اسماعيل البداية والنهاية ( الجزء الرابع عشر . مطبعة السعادة بالقاهرة )
- ۱۳ این الوردی : (ت ۷۶۹ م ۱۳۶۹م) زین الدین عمر بن مظفر بن عمر این آبی الفوارس الوردی المعری الشافعی .
  - تاریخ ابن الوردی ( تتمة المختصر فی أخبار البشر ) ( جزءان )
  - ١٤ أبو الفدا : ( ت ٧٣٧ ه ، ١٣٣١ م ) اسماعيل بن على عماد الدين
     المختصر في أخبار البشر ( ٤ أجزاء )
- ۱۰ أبو المحاسن : (ت ۸۷۶ه ، ۱۲۵۶م) جمال الدير... بن يوسف ابن تغرى بردى
  - ( 1 ) مطبوعات دار الكتب الملكية بالقاهرة ٨ أجزاء
    - ( ب ) صور شمسية بدار الكتب الملكية
      - (ح) طبعة جامعة كاليفورنيا
        - ١٦ أبو المحاسن :
    - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ( ٣ أجزاء )
      - ( مخطوط بدار الكتب الملكية بالقاهرة )

۱۷ — بيبرس الدوادار: (ت ۷۲۵ هـ)
 زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ( الجزء التاسع )
 صور شمسية بمكتبة جامعة فؤاد الاول

۱۸ – التعالى : ( ۲۹۹ هـ) الإمام أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل
 الثمالي النيسا بورى .

لطاتف المعارف

١٩ – الحسن بن حبد الله :
 آثار الأول في ترتيب الدون

۲۰ - الخالدى: بهاء الدين محمد بن لطف الله العمرى المقصد الرفيع المنشأ الهادى لصناعة الإنشا ( صور شمسية عَكمتبة جامعة فؤاد الاول )

۲۱ — الخزرجى : على س حسن
 العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسونية

۲۲ — الدیار بکری : (ت ۹۶۰ م ۱۵۵۸ — ۱۵۵۹ م) الخیس فی أحوال أنفس نفیس ( جزءاں ) ( القاهرة سنة ۱۸۲۳ م)

#### ۲۳ – زکی محمد حسن:

(1)كنوز الفاطميين ز مطبوعات دار الآثار العربية )

(ُ ) الجزء الثانى من تراث الإسلاء فى العارة والفنون الفرعية ( تأليف : أرنولد وكرستى و برجز ـــ و تعريب زكى حنن )

۲۲ - سرور: ( محمد جمال الدین )
 الظاهر بیبرس وحضارة مصر فی عصره ( القاهرة سنة ۱۹۳۸ م )

۲۵ - السيوطي (ت ۱۱۹هم) جلال الدين عبد الرحم بن أو بكر بن محد
 تاريخ الحلقاء وأمراء المؤمنين القائمين بأمر الامة

٣٦ ــ السيوطي : .

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ( جزءان )

۲۷ – سميكة باشا : ( مرقس ) دليل المتحف القبطير

۲۸ – الشوكانى : (ت ۱۲۵۰ هـ) محمد بن على
 البدر الطالع بمحاسل من بعد القرن السابع ( القاهرة سئة ۱۳٤٨ هـ)

٢٩ – الشيخ عبد القادر بن محمد الأنصارى الخزرحى :
 درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة (١)
 (عطوط بدار الكتب الملكية بالقاهرة ومكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة)

. ت على بك بهدت:

فهرست مقتنیات دار الآثار العربیة (تألیف هرتز بك و تعریب علی بك بهجت)

۳۱ — العرشى : ( القاضى حسن بن أحمد ) بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فى من تولى ملك اليمن من ملك وإمام ( نشرة الآب أنستاس مارى الكرملي )

> ۳۲ - العينى : (ت ٥٥٥ه) بدر الدين محمود عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان (صور شمسية بدار الكتب الملكية بالقاهرة)

٣٣ – الفرولي : (علاء الدين على بن عبد الله البهائى ) مطالع البدور فى منازل السرور (جزءان ) ( القاهره سنة ١٢٩٩ هـ )

<sup>(</sup>۱) اهتديت إلى معرفة اسم مؤلف هذا السكتاب من مكتبة شيخ الاسلام بالمدينسة المتورة حين زرتها مع أعضاء بعثة جامعة فؤاد الأول ( ذو الحجة سنة ١٣٦٥ هـ ، توفير سنة ١٩٤٦ م )

۴٤ -- القلقشندى: (ت ۸۲۱ م ، ۱۶۱۸ م) أبو العباس أحد صبح الأعشى في صناعه الإنشا

ه ۳ - الكرملي . (الآب أنستاس مارى البعدادى) النقود العربية وعلم النميات (المطبعة العصرية القاهرة سنة ١٩٣٩م)

٣٦ - ميارك: (على باشا ) الخطط النوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ( ٢٠ جزءا )

۳۷ — المقدسي : ( مرعى المقدسي ) نزهة الناظرين في تاريخ من ولى مصر من الحلفاء والسلاطين ( مخطوط بدار الكتب الملكية بالقاهرة )

۳۸ – المقریزی : (ت ۸٤٥ هـ ۱٤٤١ م ) (تق الدین أحمد بن علی ... ) السلوك لمعزفة دول الملوك

(٢) نشر الدكتور زيادة

(ب) صور شمسية بدار الكتب الملكية بالقاهرة .

۳۹ - المقريزي:

المواعظ والاعتبار بدكر الخطط والآثار

(Ed. Gaston Wiet) ( 1 )

(ب) (طبعة بولاق سنة ١٢٧٠ هـ)

٤٠ – المقريزي :

إغاثة الآمة مكشف الغمة

( نشر الدكتور ريادة وجمال الدين الشيال )

٤١ – المريزي:

الإلمام بأخيار من بأ ص الحشه من ملوك الإسلام

٢٤ — المقرىزى :

· شذور العقود في أخبار النقود

٣٤ – المقريزي:

الأوزان والاكيال الشرعية ( نسخة خطية )

. ٤٤ -- المقريري :

البيان والإعراب عما بأرض مصر من الاعراب

النوبرى: (ت ٧٣٧ه، ١٣٣٢م) شهاب الدين أحمد ن عبد الوهاب نهاية الارب في فنون الادب

(صور شمسية بدار الكتب الملكية بالقاهرة)

٢٤ – النوبرى: ( محمد بن قاسم بن محمد . . الما لتى الإسكندري )
 الإلمام عا جرت به الاحكام المقضية فى وقعة الإسكندرية سنة ٧٦٧ هـ;
 ( ثم تأليف هذا الكتاب سنة ٧٧٥ هـ)

٤٧ - الهوارى: (حسن محمد)
 رسالة في وصف محتويات دار الآثار العربية.

٤٨ - ياقوت: (ت ٢٦٦ هـ ، ٢٩٦٩م) شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الروى
 معجم البلدان ( ١٢ جزءا \_ القاهرة سنة ٢٠٩٩م )

### (ب) المصادر الافرنحية

1) Allan,

Cambridge Shorter History of India.

2) Archer & kingsford'

The Crusades.

3) Arnold, Prof. (Sir Thomas)

The Preaching of Islam

4) Arnold,

The Caliphate

5) Atiya, (A. S.)

Egypt and Aragon, Embassies and Diplomate correspondence between 1300 and 1330 A. D.

6) Atiya, (A. S.)

The Crusade in the later Middle Ages

7) Browne, Edward. G.

A literary History of persia.

8) Budge, 、

A history of Ethiobia, Nubia and Abyssinia.

De Sacy, (Sylvestre).

Sur la nature et les Revolutions du Droit de Propriété Territoriale en Egypte. (Bibliotheque de Arabisants Français lere, serie le caire, 1923.

10) D' ohsson, (le Baron G.)

Histoire des Mongols. 4. Tomes.

11) Eliot,

The History of India.

12) Gibbons,

The Foundation of the Ottoman Empire.

13) Hanotaux,

Histoire de la Nation Egyptienne (Wiet) vol IV.

14) Heyd,

Histoire du Commerce du levant au Moyen Age.

15) Howorth,

The History of the Mongols. (4 vols')

16) King,

The Knights Hospitallers in the Holy land.

17) Lane - poole, (S.)

Mediaeval India under Mohammedan Rule.

18) Lane - poole, (S.)

The Muhammadan Dynasties.

19) Lane - poole, (S.)

A history of Egypt in the Middle Ages.

20) Lane poole, (S.)

Moors in Spain.

21) Le Strange,

Palestine under Moslems.

22) Macmichael,

A history of the Arabs in the Sudan-

23) Mez,

Die Renaissance des Islams.

24) Muir, (Sir William)

The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt.

25) Quatremêre, (E.).

Histoire des Sultans Mamlouks de L'Egypte. (2. Vols)

26) Ross, (Sir E. Denison)

The Art of Egypt Through the Ages.

27) Stevenzon.

The Crusaders in the East-

#### 28) Wiet.

Les Biographies du Manhal Safi.

29) Wiet.

Catalogue Génerale du Musée Arabe du Caire, Objets En Cuivre.

30) Wiet,

Catalogue des Lamps et Bouteilles En Verre Emaillé

31) Zetterstéen, (K. V.)

Beitrage Zur Geschichte Der Mamluken - Suhane.

- 32) Cambridge Medieval History.
- 33) Encycyopaedia of Islam.

## فهرس الأعلام

**ም** ፡ አየ (¹). إدوارد الأول ملك انجلترا ـــ 17: 88 - Justin T 10: 444 آق سنةر ــ ١٥٤ - ٢٠ ادو ارد الثاني ملك انجلتراب ع٠٢٠ آ قوش \_ جمال الدين آ قوش الأفرم أرتنا يج علاء الدين أرتنا إربان الخامس (أبابا) - ٧٤٧ : ٥ أرجواش المنصوري -- ١٣٠١٨١ الآمر بأحكام الله الفياطمي ـــ T: 113 أرض خان ــ ۲۲۱ : ۱۲ آنوك بن الملك الابجد حسين ـــ أرغون ــ ۱۷۲ : ۱۱، ۱۵ : ۱۹، 1 - : 71 4:178 أراقا بن هو لا كو --أزبك خان ــ ۲۱۲: ۲،۸۱۲: 11 : 17. · 1V: rr · £ : YY. · Y · Y19 · 10 · \* 1 : 17 / 1:171 14: 441 7:175 أسد الدين رميئة بن أبى نمي ــــ أولم -- ١٥٤: ٥ أبراهم أخو المستكنى ـــالو أنق بالله : 17 - < 11 : 119 - Y - : 118 إبراهتم برب قطاو تمر العلائي ــــ 7:147:4:141:11 أسد الدين محمد بن نور ـــ ١٣١ - ٣ الأتابك مهاء الدين - ١٦٥ : ٩ ، الاسكندر بن فيلبس اليوناني ـــ 11: 174 V: YYV أحمد (صاحب المسند) - 18:179 إسماعيل برب جعفر الصادق ــــ أحمد من الآمير ولبغاالعمري ٣:٨٧ 10: 4.7 أحد ألشهالي \_ ٢١٥ : ١٧ أحمد بن المستكني بالله ـ ١٥:٨١ . ٥،

(تنبيه) اعتمدته في برتيب الأسماء على أول الاسم دون المالاة بأداد النمريف ؟ وبألفاظ : الأب والابن والأم . مثال ذلك : ( أبن حوبان ) تقد ذكرناه في حرف الجيم . ﴿ وَأَبُو الْدِيمِ ﴾ تجده في حرف الراء ﴿ وَأَمَ القرى ﴾ نجدها في حرف القاف وهلم جرا .

أسند مرالناصري ١٦٠: ٢٢: ٢٢:١٤:

أشقتمر الماردين. - ٢٣١ : ١٧ الآفرم --- جمال الدين آقوش الآفرم الآفضل صاحب حماة -- ٢١٦ : ٧ أقتمر الحنبلي -- ٣٣ : ١٤ ألفر تك بن جيخا تو -- ٣٠ ٣ : ٣! ألفو نس أمير إشبيلية -- ٣٠ ٢ : ٣! ألفو نس صاحب قشتالة -- ٢٢:٢٦٢

أملاس الحاجب \_\_ ١٠٩ : ١٧ أمى \_\_ ١٥٣ : ١٥ الأمير إبراهيم بن قطلو تمر \_ ٧٠٨٠ الأمير أحمد بن الناصر \_\_ ٤٥ : ٧ الأمير أقبغا عبد الواحد \_\_ ٧٠٠ الأمير ألماس \_\_ ١١٠ : ١١٠

الامير الماس ــ ١٣: ٣١١ - ١٣ الامير أيدغمش ــ ١٥: ٩ أمير حاج ــ الصالح أمير حاج الامير المباسى ــ المستنصر بالله أجمد بن الإمام الظاهر الامير قراجا بن أني دلقادر ــ

7: 712

الامير قفجق المنصورى ــــــ سيف الدين قفجق المنصورى

اَلْاَمیر فوصون ــ ۵۳ : ۱۹:۵۶: ۳ : ۲۲ : ۷ - ۲۹۹ : ۱۷ : ۱۰ : ۲۲۳ : ۱۸:۵۲۳ : ۲۲۳ : ۱۰

الأميركرجى ــ ٠٤: ٦ الأمير نوغاى ــ ١٤: ١٥ الأميرة بشرية ــ ٢٩٦: ٢١ أودو بوالشيان ــ ٣٣٣: ٢٥،

إبلخان المغول الولجايتو حداينده إيلخان المغول المكودار أحمد إيلخان المغول المعازان المغول المعازان المغول البدري ما ٦٣٠ ٦٣٠ ١٣٠ من ٢٠٠ ٠٠٠

(ب)

بار ثليو صاحب جيبل -- ٢٣٨:

باطو بن جوجي -- ٢١٧: ٣٣

باهمان شاه -- ١٠٠ : ٣٠ ٢١٧ : ٣٠

بدر الدين بكتاش الفحري -- ٤:

بدر الدين بكتوت الشمسي - ٢٢٨: ١

بدر الدين بيدرا -- ٢٩: ٥٠.٣:

بدر الدين بيسري -- ٢١: ٩، ٣٠: ٨

بدر الدين بيسري -- ٢١: ٩، ٣٠ : ٨

بدر الدين بيسري -- ٢١: ٩، ٣٠ نه ، ٣٠ : ٣٠ ، ٣٠ : ٣٠ ، ٣٠ : ٩، ٨

مدر الدين بيلك الخازندار –
مدر الدين بيلبك الفارس الحاجب
مدر الدين التركاني – ١٢١ : ٣
مدر الدين جنكلي بن اليابا – ٢٨٧:
مدر الدين جنكلي بن اليابا – ٢٨٧:
مدر الدين سلامش بن بيرس –
مدر الدين سلامش بن بيرس –
مدر الدين المراب ٢٠ ، ٢٠ : ٢٠ ، ٢٠ : ٥،
مدر الدين بر فضل الله كاتب
السر الدين محد بن جماعة ( قاضي

برشنبو = عبد الله برشنبو بركة الجوباني = ٦٤ : ٣ ، ٢:٦٥ بركة خان = السعيد ناصر الدين بركة خان

برلغی -- ۷۹ ۱۱ برحان الدین أحد \_\_ ۲۹۰ : ٤ برحان الدین بن جماعة \_\_ ۹۵ : ۳ برحان الدین الدمیاطی \_\_ ۹۵۱:۳ بزلاد \_\_ ۱۲: ۱۲۴

بشتاك ( الآميز ) ـــ ۲۸۸ : ه بطرس الآول ملك قبر ســـ ۲۶۶: ۷ ، ۲۶۲ : ۱۰ ، ۲۶۷ : ۳ ، ۳۰۲ : ۳۰ ۲ ، ۲۰۷ : ۱۰

بطرس الثانی – ۲۰۰۷ : ۱۳ نظرس الثانی – ۱۳: ۲۵۷ : ۷ : ۱۱۲ ، ۱۲۲ ، ۲۰۱ : ۷ : ۱۲۰ ، ۱۲۲ : ۷ : ۱۲۰ ، ۱۲۰ : ۲۰۱ ، ۲۰۱ : ۲۰۱ ، ۱۶۲ : ۱۶۲ ، ۱۶۲ ، ۱۶۲ : ۲۰۱ ، ۲۰۱ : ۲۰۱ ، ۲۰۱ : ۲۰۱ ، ۲۰۱ : ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

بكتمر الجوكندار – ١٦: ٢٠، ١٥: ٢ ، ١٥: ٢ ، ١٥: ٢ أبو بكر أخو الأميرخالد – ١٤٣: ٣٠ بلبان الصرخدى – ٢٩: ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ البليل – ٢٩٠: ٣٠ بنوت الحادي عشر – ٤٣: ٤١ بنوت الحادي عشر – ٤٣: ٤١ بماء الدين أصلم – ٢٨٨: ٣٠ بماء الدين قراقوش الطاهري – ١٠: ٢٨٩ ، ١٠ مادر = سيف الدين مهادر الحاج

V-7:1:A.Y:1:p.Y: Y-11Y:31-Y1Y:1: Y1Y: P1 : 01Y:YY: PYY:31

بولای - ۱۷۱: ۱۹: ۱۹: ۱۹: ۱۹: ۱۶: بو نیفاس الثامن (البابا) - ۱۶: ۳٤٠ - ۱۶: ۳٤٠ - ۱۶: ۳٤٠ - ۲۳۳: ۲۳ - ۲۳۳: ۲۳ - ۲۳۳: ۲۳ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹۰: ۲۹۰ - ۲۹: ۲

بيرسالحاجب<u> —</u> ركنالدين بيرس الحاجب

بيدرا = بدر الدين بيدرا

بیدو ۔ ۳۶: ۱۷٤ · ۷ : ۱۳ نام ۱۳ : ۱۳ نام بیلیک الحازندار ہے بدر الدین بیلیک الحازندار

(تُ)

تاج الدين بن بنت الآعر – ١٢:٦٨ من الطويل – تاج الدين عبد الرحمن الطويل – ١٢:٢٩ تفلق شاه = غياث الدين تغلق شاه تقى الدين أخد بن تيمية – ١٧٨: ١٨٤: ١٨٨: ٥ ، ١٨٦: ٤ تقى الدين بن دقيق العبد – ١٧٦: ٩:٧٠ ، ١٧٨: ٢٠: ٩:٧٠ ،

تكفور الأرمن بـ ٢٢٤: ١٥ تكودار (أحد) ١٦٠: ١٦٠ ١٦٠: ١٥ ١٦٠: ١٦٠ ١١٠ ١٦٠: ٥ التلجى بـ ٢٩٠: ٤ التلجى بـ ٢٩٠: ٤ تشكر الحساى الناصرى بـ ١٥: توغاى تيمور بـ ٢١٠: ١٥ توماس أرنولد بـ ٢١٧: ٤ تيمور بـ ٣٠٠: ١٠

(ث)

أبو ثابت البزولى ـــ ۱۶۳ : ۱۶ الثمالمي ـــ ۲۹۸ : ۵ ثقبة بن رميثة ـــ ۱۲۲: ۹ ، ۱۲۳ ۱ ، ۱۲۲ : ۱۰

٠ (ج)

جانی بك بن أزبكخان ــ ٢٠٢١ ــ ٢٠٢١ ــ ١٩٤٥ ــ الجاولی ــ سنجر الجاولی جبره مصقل ــ ١٥٨٠ - ١٥٧٠ ـ ١٩٤٥ ـ ١٩٤٥ ـ ١٩٤١ ـ ١٩٤١ ـ ١٩٤٥ ـ ١٩٤١ ـ ١٩

جلال الدين أبو المظفر <sup>مج</sup>ند شاه بن فندو ــ ۲۰۰۰ ۸ جلال الدين عبد الرحمن بن البلقيني ( قاضي القضاة ) ـــ ه ٩ : ١٩ جلال الدين القزويني الشافعي (قاضي القضام ) - ١٢٦ : ٨ الجال على بن ظافر المصرى \_\_ 14: 717 جمال الدين آقوش الأفرم ـــــ ٤١ : {4 .4 : { 4 . 4 : { 5 . 0 10:10:10:01:70 · { : 180 · 1 - : 170 17: 7.8 جمال الدين آقوش الووي الحسامي 17: 750 جال الدين محمد بنعلي ــ ٣٢٦ :٥ جنفرا ( الأمير ) ـــ٧٤٧ : ٢٠ ، T: YO. 1 -: YEA جنکز خان ــ ۳۲ : ۱۸ ، ۱۰۲ : £: YYY ( A: Y14 . ) ابن جو بان ہے دمشق خو اچا بن الأمار جو بان جوبان (الأمير) ـــ ۲۰۵: ۱۷، : Y - 4 · Y - Y · A · Y : Y - 7 12 717 . 7 جيخاتو ــ ٣٦: ٩ ، ١٧٤ : ٨

> . (ح ) حاجی آوغای ــ ۲۱۳ : ۳

جيمس ملك أرجونة \_\_ ٣٣٩: ١١.

A: YE1

حسن الكبير ہے حسن الجلابري حسین س جو بان ــ ۲۰۹ : ۷ الحسين نن على رضي الله عنهما ــــ 19: 4-7 - 19: 147 ا ابو حفص عمر بن محى الهنتابي \_\_ 1V: 187 حنا الثانى والعشرون ( البابا ) — : 477: 0:47: 6:47 14: 474 . 1 حنا السابع بطرك الأقباط \_ 17: 409 أبو حنيفة الدينوري ـــ ٢١٧ - ١ حمضة = عز الدين حمضة الحاتون دلنبية \_ ۲۲۰ : ۳ خارجة بن حذافة الصحابي \_ 71: 719 الخان أويس ــ ۲۱۷:۲ الحان محد \_\_ ۱۲۱۶، ۲۱۹: ۳ الخان موسى ــ ۲۱۲:۱۹:۲۱۳ خدابندہ 🚤 أولجايتو خدابندہ خذا شدہ 🚤 أو لجا يتو خدا بندہ خرشده ـــــ أولجايتو خدابنده خسروخان ــ ۱۳۹:۳۰۰۰: ۲۲ خضر ــ ۲٦٠٠٧ خلبل بن قوصون 🔃 ۲۲ : ۳ ، A : Yo. خواجا مرجان ــ ۲:۲۱۷ (2) داود ( أحد ملوك النوبة ) ـــ 101.

حاجی سعید صرصری - ۹۸ : ۳ الحافظا بنحجر ابنحجر الفسقلاتي أ الحاكم بأمراته \_ شمس الدين البرلي الحاكم بأمر الله الخليفة العياسي ــــ 30: (1 77: 11 1 77:11) ·11: VY ' & :V1 ' 1: V• 17: V7 10: V8 1 T: VT - £ ፣ ለ £ ፣ ም ፣ ልጥ ፣ 1 ነ ፣ አ ተ · 1 : 99 · 7 : 98 · 7 : 40 : 121:1.1.0.17: 1.8 + 40.17:1VY.1Y ' الحاكم بأمر الله الفاطمي \_ ٥٥ : ٢٦ ابن حبيب الحلمي \_ 70 : ٤ ان حجر العبقلاني ــ ٩٤ : ٤ . 17:190 حسام الدين طرنطاى ــــ ١١:٢٥ : 44 : 4 : 44 : 44 : 44 0:444:0 حسام الدين لاجين 😑 المنصور حسام الدين حسام الدين الجيرى ــ ١٧٠١٩١ 5: 717 . 1 . : 710 . 1 . حسن بن دمرداش ــ ۲۱۵ ، ۹ حسن الصغير \_ حسن بن دمر داش الحسن بن عبدالله ــ ۲۰۸ الحسن بن على رضي الله عنهما \_ 19: 7.7. IN: 1TY أبو الحسن على بن عُمَان بن يعقوب المريني ـــ ۱۶۳ - ۱۹۹۱ ا ! 117. V: 110 4 V

داود الأول ملك الحبشة \_\_ ٢٠١٥ الدرفندى \_\_ ١١٩ : ٢١ ابن دقيق العيد \_\_ تق الدين دلشاد خاتون \_\_ ٢١٢ : ٨ دلنية \_\_ الحاتون دلنبية دمرداش بن جوبان \_\_ ٢٠٩ : ٢٠ ، ٢١٠ : ٣١ : ٢١٠ : ٢٠ ، دمشق خواجا \_\_ ٢٠٧ : ٢١ : ٢٠٠ ، ٢٠٠ : ٢١٠ ، ٢٠٩ : ٢٠٩ : ٢٠٩ ، ٢٠٢ : ٢٠٠ ،

(ر) أبو الربيع سليان بن أحمد الخليفة العباسى المستكني بالله

رشید الدین فضل الله ۱:۲۰۹ - ۲۰۱۱ رکن الدین بیبرس الحاجب – ۱۳۵ : ۱۳۳۱:۱۰:۲۸۶ : ۲۳ : رکن الدین بیبرس الدو ادار – ۳۱ : ۲۱:۲۶ : ۲،۷۷ : ۲۱ : ۲۵:۲۶۱ : ۲۶۱ : ۲۶۱ : ۲۶۱ :

> أبو ركوة — ١٥٥ : ٢٥ رميثة <u>—</u> أسد الدين رميثة أبو ريدة — ١٨: ١٠٤ ريمندلل — ٣٤٠ : ١٣

> > (i)

أبو زكريا بن عبد الواحد ( الأمير المرتضى ).-- ۲۰: ۲۰:

أبو زكريا يحي – ١٤٦: ١٧ ابن زنبور = علم الدين عبدالله بن تاج الدين أحمد زيد الدين على بن مخلوف المالكي (قاضي القضاة) – ١٨: ٣٨ : زين الدين كتبغا – ١٣: ٣٠ : ٣٠ : ١ ، ٣٣: ١ ، ٣٤: ٢ ، ٣٠ : ٣ ، ٣٠ : ٣ ، ٣٠ : ٢٠ ، ٣٠ : ١ ، ٣٠ : ٢ ، ٣٠ : ٢٠ : ٣٢ ، ١ ، ٢٠٠ : ٢٠ ، ١٧٠ : ٣٢ ،

 $(\omega)$  .

ست العائم - ٢٠٠٠ ١٧٠

سعد الدولة اليهودى - ١٧٢ ٧

سعد الدين كوجيا الشاصرى ١٧٠ ٣٠

أبو سعيد عثمان بن يعقوب المربى ١٤٧

السعيد ناصر الدين بركه خان بن
الظاهر بيرس - ١٠١٧،

١٤٠ ٢١٠ ٢١٠ ٣٠ ٢٢٠ ١٧٠

سلار ي سيف الدين سلار
سلامش ي بدر الدين سلامش
السلطان سلم - ١٥٠ ١٦٢

ابن السلموس ہے شمس الدین محمد بن السلعوس سمباد ( ملك الأرمن ) -۲۲۲: ۹ سنجر الجاولي - ۱۱۲ : ۸ سنجر الحلى = علمالدين سنجر الحلبي سنجر الخلجي ـــ علاء الدينسنجر الخلجي سنجر الشجاعي 🚤 علمالدينسنجر الشجاعي سنجر الصوانى 🛌 علم الدين سنجر الصوابى سنجر المسرورى 🚤 علم الدين سنجر المسروري سنقر الأشقر عي سيف الدين سنقر الاشقر سودون -- ۱۱:۸۸ سيف الدين آقول الحاجب \_ **77: 78** سيف الدين أرغون ــ ٧٠٥ : ٧ سيف الدين أستذمر الكرخي \_ 19: 787 سيف الدين أطوخي \_ ٢٢:٣١٩ سيف الدين أغولو العادلي ٧٣٠٠٠ سيف الدين أيتمش المحمدي ـــ 1:4.0 سيف الدين بكتمر \_ ١٩: ٤٩ سيف الدين بلبار\_ الطوخي \_\_ 7: 781 . 1 . 1 177 سيف الدين مادر الحاج ... ٢:٥٠

سيف الدين سادر الشمسي ــ

T : YAA

سيف الدين بهادر المنصوري \_ Y1: {Y . 11 . T. سيف الدين الجرمكي ـــ ١٩:٧٤٥ سيف الدين سلار ــ ٣:٤١ س، Y 18 . Y : EY . V : 17 · : 11 : 17 : 17 : 17 · 41 : 0 - 10 : 84 1 1 -144 . 1 . : 144 . 4 : 01 11 : 474 : 4 : 144 : 14 سيف الدين سثقر الأشقر \_ ع٠: 7: 177 . A: To . 18 سبف الدين قبحق المنصوري \_\_ : 11:18:44:4:4 : 17711:000 17:8867 18:144 . 18:141 . 4 · 1 · : 1 / 0 · 17 : 1 / 7 1:100.7:107 سيف الدين قشتمر ــ ٢٢٧ - ١٧ سیف الدین قلاوون 🚤 المنصور سيف الدين قلاوون سيف الدين آقولي \_ ٧٨٧ : ٢٣ سبف الدين كو ندك الساقى ـ ٧٠ . T: YE . T : YI . Y V : Yo. سيف الدين منكوتمر الحسامي ـــ : 74 - 11 : 7X + 71 : 7V V: 177 . E : E . : V Y: YA4 . 10: YIV السيد المسيح عليه السلام: المسيح عليه السلام سيامون ملك دنقلة

1: 00 : Y0 : £4 1 17 : ££ · 17 : 4 · 8 · 4 : 01 · 4 : Y11 . 10 : Y.V.O:Y.T شمس الدين محمد بن على الداعي ب شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة التلساني ـ ۲۲: ۹، ۱۰۷، V: YE9 شهاب الدين بن الخويي. – ١٠١٧٣ شهاب الدين عمر -- ١٩٨٠ ١٩٨٠ T: 149 شهاب الدين قرطاى - ١٠٠٢٠٥، الشوكاني ـــ ٧٤١٧٥ شيخ المحمودي = المؤيد شيخ شيخون العمري الناصري - ٦٠ 1 : 797 : £ : 10 : 1 (ص) الصاحب شمس الدين تحدين السلعوس =

صاحب شمس الدين محمد بن السلموس = شمس الدين محمد بن السلموس الصاحب علم الدين عبد الله بن زنبور علم الدين الحليلي = خر الدين الحليلي = خر الدين الحليلي , الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد الصالح المحمد علم المحمد الصالح المحمد علم المحمد الصالح المحمد الصالح أمير حاج بن الأشرف شعبان الصالح أمير حاج بن الأشرف شعبان

107 : 1: 101 : 7: 10: A: 10T . Y السيرطي -- ١٣:٦٧ (ش) شارل الرابع ملك فرنسا ــ ٢٧٣: 10: 477 . 0 شارل صاحب انجو ــ ٣٣٩: ١٣ شاه شجاع ــ ۱۰۰: ۱۹ ان شاهین ــ ۱۱: ۹۰ شجاع الدين أغولو شاد الدواوين YT - 791 -الشجاعي 🚤 علم الدين سنجر شرف الدين حسين بن حيدر -YY: YAV شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الشريف أبو نمي - ١١٧ - ٨ الشرف إدريس بنعلي - ١٩٠١٣٠ شطا بن الهاموك - ٢٩٥ - ١٦ شمس الدولة العرلي – ٦٧ : ١٨ شمس الدين محمد بن السلعوس ـــ · ( 7 - : 47 · 1 : 74 · ( V : 49 77: 718: 17 317 شمس الدين سنقر الأشقر - ٢٠: £: 77 . 1 . : 77 . 7 شمس الدين سنقر الأعسر - ٨٧ البيّا شمس الدين قراستقر ــ ٣٠ : ١١٠ \*V : TA ( & : TO ( A . YT

طغجی (الآمیر) - ۱۰ ؛ ۹ طفیل بن منصور بن جماز أمیر المدینة - ۱۵ : ۱۵ مطقتمش بن بردی بك - ۱۲۰:۲۲۱ طقطای ملك القفجاق - ۱۲۶ : ۲ مطولونیة = الخاتون دلنبیة طینال - ۱۳۲ : ۱۶

(ظ)

الظاهر أسد الدين ـــ ١٣٤ : ١٦ : ١٣٥ ١ : ١٣٥ الظاهر برقوق ـــ ١٣: ٢٢ : ٦٢ : ٨٨ : ٢ : ٨٨ : ٣ : ٩٨ : ٢١٠ : ٢١ : ٩٠ : ١ : ٢١ : ٨٨ : ٣ ، ٩٨ : ٢١٠ : ١٠ : ٢١٤ : ٢١ : ٢١٢ : ٢١٢ : ٢١٢ : ٢١٢ : ٢٢٣

النظاهر بيبرس -- ۱۹: ۶، ۵۰: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲۰ ۲: ۲

: 4 · · A : 77 · 18 : 70 --18:41 . 8 الصالح صالح بن الملك الناصر محد \_ 1A:09 . 7:04 . Y. : 0V :4:11T 0: A0.17: A8 £ : W. W الصالح علاء الدين على ــ ٢٥: ١٥، : ۲۳ · ۲۲ : ۲۸ · ۲۳ · 77 \* : \*\*\* · A : \*\*\* · \* الصالح نجم الدين أنوب ـــ ٢٢ : 11 · 37 : 77 · 777 : 3 صرغتمس ــ ۸۰:۲۰، ۲:۹۰ صلاح الدين الأنوبي ـــ ١٠٥٠ ، ٧٠. صلاح الدين خليل بن عمار \_\_ 19: 71 الصلاح الشرابيشي ــ ٣٣٣ : ٣ الصلاح الصفدي \_ ٥٦ : ١٢

(ض)

ضيا. الدين قاضي الموصل - ٦:١٩١

(ط)

طاجار ــ ۱۶: ۵۳ ما ۱۵: ۵۳ طاز ــ ۱۱۳، ۱۹: ۵۹ ما ۱۱۳، ۱۹: ۵۶ ما ۱۲ ما ۱۲: ۱۲ ما طرغای ــ ۳۳: ۸ طرنطای طرنطای ــ ۳۳: ۱۳، طشتمر ناثب الشام ــ ۱۵: ۱۳، ما ۱۳: ۲۶ ما ۲: ۲۶ ما ۲: ۲۶ ما ۲: ۲۶ ما ۱۳: ۲۶ ما ۱۳ ما ۱۳

عز الدين أبدمر نائب الشام \_ 4:44 عر الدين حيضة بن أبي عي \_ 14 - 4 - 114 - 4 - 1 11 Y: 171 . 8 عز الدين عبد العزيز بن جماعة ( قاضي القضاة) ــ ٨١ - ١٥ ، عز الدين الكوراتي \_ ١٥٠ : ٨ عطیفة برے ای نمی آمیر مکہ ـــ 14:177:7:151 علاء الدين بن الأثير \_ ١٢٥: YY: YY. . 17 علاء الدين أرتنا \_ ٢١٤ : ٣، علاء الدين أبدغدى الخوارزمى 71: 717 : 219 علاء الدين ترمشير ــ ٩٨: ٢٢ علاء الدين سينجر الخلجي \_\_ · 1A: 1.7 · 0: 44 14: 147 , 10: 140 علاء الدين الطنبغا ناثب حلب \_ علاء الدين طيرس - ٦٧: ١٦ علاء الدين بن عرب محتسب القاهرة 17 : 7.7 علاء الدين على بن عبد الظاهر ــ 19:198:17:44 علا. الدين على أبو الفتح \_ ١٦:٢٥

ظفرخان – ۱۳۸ : ۱۷ (ع) العادل سلامش \_بدر الدين سلامس بن بيرس العادل كتبغا = زين الدين كتبغا العادل سيف الدين أبو بكربن أبوب YT : YA : -أبو العاس أحد : الحاكم بأمر الله عبدالرحن بن أبي موسي صاحب عبد الله برشنبو ـــ ۲۰: ۲۰: عبد الله الزيلمي - ١٤: ١٥٧ عد الله بن طاهر ــ ۲۸۳: ٦ عبد الله بن المنصور صاحب دملوه V : 148 عبد المؤمن ـــ ۱۶۲ : ۱۸ عبد الواحد ــ ۱۸: ۱۸۲ عجلان بن رميثة أميرمكة ١٢٢ : ٩، 14:140.4:148.1:144 عز الدين أبيك الأفرم - ٢٢: · V : 101 . Y . : YE . Y 11:105 عز الدين أيبك الحموى ــ ٨: ٣٧ عز الدين أيبك الشجاعي ــ ٨:١٣٣ عز الدينأيدمرالخطيري ــ ٢٨٧: T: Y4 . . Y . عز الدين أبدمر السيني ـــ ١٥٠: 7:101:1 عز الدين أيدمر العجمي ... ١٦:٣٠

على بين أبي طالب ربضي الله عنه ــــ 11: 1 . 7 . 7 . 1 . 1 4 7 على ابن الملك الأشرف شعيان \_\_ 10: 17 : 77: 01 عماد الدين أحمدالكركي \_ ٣٠٣٤ عماد الدين بن السكري \_ ١٨:١٩١ عماد الدين الكندي \_ ٣٤٦ : ٢ . عمر بن إبراهم الواثق بالله ـــ 10:14 عمر بن الخطاب رضي الله عنه \_\_ r:1.v:7:1.7 عمر بن عبد العزيز رضيالله عنه\_ A: 1. £ عمر بن على بر . \_ رسول الملك المنصور ــ ١٢٨٠ ع أبو عثان فارس المريني ــــ ١٠٢: ١٠ عيسي بن مريم عليه السلام = المسيح عيسى بن مهنا ـــ ١٦٧ : ١١ (غ)

17:117:18 علاء الدين القليلي ــ ٢٨٨ - ١ علاء الدين مغلطاي الجالي \_ TT - TEO ـ علام الدين بن هلال الدولة \_\_ W: 444 علم الدين البلقيني ــ ٩٧ : ١ علم الدين سنجر الحلي ــ ٧:٧ علم الدين سنجر الشجاعي \_ ٢٩: · 14 : 1 · A · E : 48 · A 17:444,0:454.41: 104 علم الدين سنجر الصوالى ـــ ٢٢٧ | Y - : Y & Y . 11 علم الدين سنجر المسروري ـــ A: 10. علم الدين شمائل \_ ١٥١ : ٢٥

علم الدين شمائل ــ ١٥١: ٢٥ علم الدين عبد الله بن تاج الدين أحمد المعروف با بن زنبور ــ ٥٨: ١٤٠ ٩٥: ٢، ٣٠٣: ٢، ٣٠٧:

غياث الدين تغلق شاء ٧٠ : ٢٠٠ 1 - : 179 غياث الدبن كود ــ ٢٠٠ : ١٧ غياث الدين محمد ـــ ٨٩: ١٠، 1:44 أنو الغيث ( أميرمكة ) ـــ ١١٨ -٣٣ ، 4:119 (ف)

فتح الدين بنعبدالظاهر ــ ١١:٢٨ فتح الله (كاتب السر) ــ ۹۳ ، ۱۱، 18:90 فخرالدين اسماعيل بن تعلب الجعفري 47 : 4X -فخر الدين عثمان الناصري ــ ٢٦٤: · 7 : 777 · 7 : 770 · V

فخر الدين عمر بن الحليلي ــ ٢٩: 8: 8.1 . 1 : 77 . 77 فخر الدين ماجد بر\_\_ قروينة \_\_

فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش -- ٢٨٩؛ ١٩٠٠٩٩ فرالدين النويري الما لكي -- ١٢٦ - ٩: ١٢٦ أبو الفدا ـــ ۱۹۷، ۲۳: ۱۹۸: ۳: V: YET ابن ألفرات الحنني ـــ ۱۲۲ : ٩ فرج بن السلطان برقوق\_الناصر فرج فردریك الثانی 🔔 ۲۹۷ : ۲۳

فردناند ملك قشتالة ــ ١٤٩ : ١٧ نضل بن عیسی -- ۱۲۰ : ۲۵ ابن فضل الله العمري ــ ۸۲ : ۱۲ ، 17: 4-5 ( 10: 474 أبو الفوارس المتوكل ـــ ١٠٦ - ٩ فیروز شاہ سلطان مندستان \_ ہُ ہ 17:181:11 فيليب الرابع ملك فرنسا \_ ع . ٧ : ٩ ، 77: 788 . 18: 788 فيليب السادس ملك فرنسا \_ ٢٣١ 7:777 0

(Ö)

القائم بأمر الله ـــ ٩٦ : ٢٠ أبو القاسم ــ ٧٨ : ١١ قبحق ٰ= سيف الدين قبحق قَمُ بن العباس ــ ٩٨ : ٢٣ القديسة بربارة ــ ۲۷۳،۱:۲۷۳، 14: 448 . 44 قراجا\_الأمير قراجا بنأبي دلقادر قراسنقر \_شمس الدير \_ فراسنة ر المنصوري قرطـــالامير قرط بن عمر النركماني قرطای أتابك العساكر \_74:74 قرمان بن نورا 🗕 ۲۰: ۲۱۱ قسطنطين بطرك الارمن \_ ٢٢٦ 1 - = + + - - 1 -قطب الدين أيبك \_ ١٣٨ : ٩ قطب الدين بن علاء الدين الخلجي

0 44

4:444 · 4 · 544 كرم الدين بن مبة الله بن السديد المصرى - ١١١ : ٢١ كلمنت الحامس (البانا) ، ١٦٠ : ١٢٠ 17: YTA . A: Y . & كال الدين عبد الرحمن - 170: 7:179:7 كال الدين موسى بن يونس قاضي الموصل ــ ۱۸۸ : ۱۱ ، 7. 19. كنز الدولة ــ ١٥١: ١٠٠ ، ١٥٤ كوندك الساقى \_ سيف الدين كوندك

(1)

لاجين\_المنصورحسام الدين لاجين 41:447 - 61 لمو الخامس ملك سيس ــ ٢٢٨: (1 - : 77 - ( 7 : 774 - 77 1:441

(^)

المامون - ۲۸۲:۷

ماجد بن مقبل (أمير المدينة ) ـــ A : 11A مامای (الامیر) - ۲۲۱ ۲۰ ميارز الدين محمد بن المظفر ـــ المتوكل على الله الخليفة أبو عبد الله 114: NO: 17: 70 - 15 414 -41 4 4 4 4 4 4 1 X4

قطب الدير مبارك شاه برم ، ، ، ، ، ، £ ; 184 قطب الدين محمود الشيرازي ــ 37': 7 قطن ہے المظفر قطن قطلوبغا المنصوري ــ ۲۵۰ ـ ۷ قفحو يستنفالدين قبحق المنصوري قلاوون أي المنصبر قلاءون القلقندندي ــ ۹۲،۲:۹۲،۲: 17: 787 - 11:774 - 17 قندر -- ۱۷۱ : ۱ قوصون ہے الامیر قرصون (台)

كافور وزير السلطانعلاء الدين ــــ 14:144 الكامل الأيوني ١٥١: ٢٥٠ ٣٢٩: 7:77. 10 الكامل شعبان \_ هه : ه ١٠ Y): Y4) . 1 .: 07 کمبیشة بن منصور ـــ ۱۱۸ · ه كتبغا 🕳 العادل كتبغا كجك ( من أولاد الناصر ) ـــ | 10:08 ( 7 . : 04 کرچی ہے الامیر کرجی کرستس ــ ۱۵۸ - ۸ کرنیس ــ ۱۰۲ : ۱۰۲ : ۱۰۲ : 7:100 . 1 . كريم الدين أكرم عبد البكريم ناظر الخاص \_ و ۱ : ۲، ۱۷۰۱۲۰

Y1: YTO , 1V: 17V محمد بن عيسي ــ ١٢٠ - ٢ محمد الغني بالله سلطان غرناطة ـــ 171 : 18A : Y = 18V T: 189 عمد الغوري سلطان الدولة الغورية 1 . : 17% -محمد بري قاسم النوبرى المالكي الاسكندري ــ ٢٥٤ - ١ محمد بن قلاوون 🚅 الناصر محمد بن قلاوون محمد بن المحسني ــ ٦٠ : ١٥ محى الدين بنعبدالظاهر ــ ٢٢:٢٦ المرتضى \_ أبوزكريابن عبدالواحد المرتبتي ــ ٢٩٠: ٥ المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسين سغداد ۲۷: ۵ ، ۹۶: ۱۷: المستعصم بالله زكريا بن ابراهيم \_ 19:44:10:44 المستعن بالله بن التركل على الله -140 ( ) 148 ( YY ( V : 4W 30:101:17:97.8 المستكنى بالله أبو الربيع سليان ــــ 4): VY 47: V7 41A: £7 · 14 : X · 11 : V4 · 7 : VA . A : Vo . A : VE . A : VI : 177 (17: 171 (1.: 47 • ) : 187 • ) ) : 181 • ) · 17 : 187 · 1.: 100 11:11

-1-1 \* £ 5.47 \* 17 : 47 YE : 100 1 Y .: 777 - isa متى بطرك الاسكندرية \_ ١٥٩: ٤ المجاهد سيف الدين ـــ ١٣٤ : ٦ ، 4: 140 مجد الدين إسماعيل السلامي ــ 7: Y · V · 9: Y · 7 بو المحاسن ــ ۲۰: ۲۷ ، ۲۳ : ۷<sup>۰</sup> 3A: 71 · V/F: Y>AA1:+1> 1 : 477 6 6 1741 محب الدين محمد ــ ٣٢٤: ٥ محمد بن أخت علاء الدين صاحب دلمی — ۱۲۰ : ۱۹ محمد بيه بن جمق ١٤: ٢٠٨ محمد بن تغلق ملك هندستان ـــ 11: 41 1 1 4A 4 Y : 4Y 111 47: 11. 4 17. 174 18:441.1 محمد بن تومرت المهدى ســـ ١٤٢ : 1:187:11 محدين حسن الموصلي ٢٠٥٠ ، ٩ محمد بن خلف ۲۰: ۳۲۹ محمد بن سنقر البغدادي السناتي \_\_ محد شاه ــ ۲۱۳ : ۱۰ محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكاتب 4:1.0 -محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 17. (7:11.11.1.1.1.4-

اً أبو المظفر كمال الذَّبن فيروزشاه 🚤 فيروز شاء المعتضد بالله أبو بكر بن المستكز ( الخليفة العباسي ) ــ ٨٤ 11 12 : 17 1 V : No 1 TT 12:181 . 0:1 . . . 17 المعتضد بالله داود بن المتوكل على الله ــ ۱۰۰ ۷ مغلطای \_ و ی : ع مقبل بن جماز -- ۱:۱۱۸ المقريزي ـــ ١٩: ٢٠، ٢٠: ٢٥ - 174 . 7 : 1 - 7 . 8 : 97 Y: TV0 ' Y: YE9 ' 11 \*\*\*\*\* 7:244 × 16 : 546 1 = 7.7 . 17 = 7.7 . 18 \* 1A : T1T + 1 - : T-A 4 - TT1 + 1 - TT. . V : 444 : 1 : 444: - 4 : 544: 14: 271 : 11: 210 : 4 ነ ነለ ፣ የቻና ፣ ነ፣ ፣ የየለ ፡ · 17 : 777 · 18:777 11: 787 . 8: 447 المقوقس ـــ ٢٩٥ : ١٧ أبو المكارم هبة الله ـــ ١٥٥ : ٢٥ منجك اليوسني-٢٥٤١ ١٢:٥٧ : 7: 747 · 77 منساموسي ملك بلاد التكرور ـــ المنصور أبو بكر بن الناصر محد ــ

4 - 44 - 5 - 44

المستنصر بأفهأ حدس الامام الظاهر العباسي ــ ۲۸: ۸، ۲۹: ۶ 10:178 :17 9 11 9 المستنصر بالله أنوعبدالله محمدالحفصى T.: 184 . YY: 18Y --14: 747 المسرورى 🚤 عـلم الدين سنجر المسرووي مسلم - ۲۲: ۱۲۷ المسيح عليه السلام ... ١١٠ : ١٦ · 19 : 700 (4: 777 ) 77 1: 407 المظفر بيرس الجاشتكير ــ ٣١: - 13 : 3 : 73: V : 81 : 17 11: EX 1 1- : EV 1 1X : VE ( 0 : 0) ( 1 - : 0 -144.0 : AV - IV- AA - AA - AA ) 7: 144 + 1+; 144 + 44 · 1 · : 7 {0 · 7 : 1 \ \ \ 14: 174 المظفر حاجي ــ ٥٦ ، ١٥ ، 11:04 مظفر الدين موسى بن الملك الصالح على - ١٥:٣ المظفر شمس الدين يوسف من عمر صاحب البمن ـــ ١٢٩ - ٢٠ 17:774.4:451 . 7:14. المظفر قطر ــ ٧:١٦٠٠١٠٠

£ : YYo ' 0 : YYY ' 10 : TTA . V : LLO . L : LLA 19: 451 ( ): 444 ( 14 · 7: ٣٤7 : 7: ٣٤٣ المنصور سيف الدين أبو بكر ــ 7:08:11:04 المنصور على بن الأشرف شعبان 1: 14: 10 -المنصور محمد بن المظفر حاجي ـــ 17:178:10 منكلي بغا الشمسي ــ ٢٥٤ - ٢٥ منكوتمر 🚤 سيف الدين مشكوتمر منكوتم بن هو لا كو \_ ١٦٢: 17 : 407 : -1 المبدى = عمد بن تو مرت مهذا بن عيسي - ١٢٠ : ٩ موسی خان ــ ۲۱۳ : ۱۰ موسى بن الصالح على بن قلاوون A: Y19 -موفق الدين الحنيلي ــ ١٢٦ : ٩ المؤيد شيخ المحمودي ــ ٩٣ ـ ٨: Y: 47 . 1 : 40 المؤيد صاحب حماة ـــ ١٥:١٢٥ المؤيد هزير الدين داود بن المظفر يوسف ... ١٢٠: ١٢٠ ١٣١: YY: 177 . 7 ميخائيل ماليو أوجس ــ ٢٥٩ : ٥

ميخائيل الثامن أمر اطور القسطنطينية

المنصور أيوب بن الملك المظفر منصور بن جماز ــ ۲:۱۱۸ المنصور حسام الدبرس لاجين المنصوري - ۲۰: ۱۰: ۳۱، ۳۱: : "T' " : " " . " . TT . 10 1 : VY : 7 : KY : 1 : PY : 1 : V & 17 : VT . T : E . 18 118: 100 ( 17: 107 ( 7 4: 474: 47: 47 المنصورسيف الدين قلاوون الصالحي 0:71 . 7 : 7 . 7 : 14 17: 78 ( ): 77 ( 7: 77 Y: 07 . 1 . 00 . 1 : ET 1V: P : YY : 4: VI 11: AV 17: A7 17 : 44 . 4 . 44 . 14 : 41 · 7 : 1 • 8 • 11 : 47 · 1 :11442:110 (17:10) :10 - 47 = 184411 :17. : 101 : 0 : 101 : 7 4 X : 1 Y Y 4 1 F 178 :YYY: A: YY8 'Y - : YYY 17:440 , 4:444 , 10 · V : Y : · · ~ : Y Y 4 · ~ : YV4657 : Y77 4 4 : Y04 · T : Y40 . 4: TA0 . T.

۲۰۲۹ ابن میسر — ۲۳۲۲ - ۲ میود — ۲۶۲: ۲۲ ( ن )

الناصر أحدن الناصر محد \_ 30: 19 ، 00: 0 الناصر حسن بن الناصر محمد \_ الناصر حسن بن الناصر محمد \_

· • : AV · V : ٦ · · ٢ ·

· ٣ : 176 · 16 : 177 : ٢ - ٥ · 17: ٢٩٩ · ٧ : ٢٢ )

• : ٣٣٢ · 14 : ٣٢٢

الناصر فرج بن برقوق ۲۰: ۹۲،

Y . : 98 . 7 : 98

الناصر محمد بن قلاوون ــ ۳۱: ۱، ۳۲: ۱، ۳۳: ۲، ۳۵: ۸ ، ۳۹: ۱۷: ۳۹: ۵، ۴۹: ۵، ۲۰: ۵۰:

10: 50: 1: 55: 7: 57

V3:7:A3:11:P3:1:V

: VE . E : VK . 1 - : 11

· 74 · 1 : 77 · 77 · 0

: Y4 . { : V ? . I : V · . I

: 41 . 4 : 40 . A : 4 . L . .

.14:1-1.4.:44.14

. 1 : 1 · V · 31 : 1 · A

· 18 : 114 + A : 1-4

- 118 ( 34-11%- 1:114

(7:141 . a : 14 . . 1 .

• 17 : 17 • · 7 : 177 • 7 • 17: 177 • 17: 171 : 1 70 · 1 : 1 78 · 7 : 1 77 · 18: 18 · · V: 177 · 18 131:01731:A1731: 1 7:180 : 1:188 4 Y · 17 : 107 · 0 : 184 : 100 · v : 100 · Y : 100 : 188 . o : 184 . A : 184 . o: 141 . X: 174 . L · Y : 14A · 12 : 14V : Y•& • 1 : Y• 1 • 1• :199 · ٣: ٢ - ٦ · ١ : ٢ - 0 · ١ X-7:7 · -17: 7 · 117: · Y: Y18 · Y• : Y17 · 8 · 17 : 414 : 419 : 41 · · 1:448 · 1:440 · 1 : YF1 +4:YF4 + 0: YY4 · 1 • : YOT · 1A : YET · V : ٢٦٣ • ٤ : ٤٦١ • ٣ : ٤٦٠ · 17:470 · 4:476 · 1 - ۲7X + 7: 77V + 1: 777 \* 10 : 777 . 4 : 77. . 7 • 1 : YVY • 14 : YVY 3 V7 : F : OV7 : 3 : FV7 : \* 1 · : YAE · 1 : YAY • 14 : YAY • 17 : YA

نظام الدين محمود (شيخالشيوخ) ـــ 3 . 1 . 1 أبو نكبا ملك سيلان ٣٣٨ : ١٧ نور الدين على بن أحمد 🚤 ان حجر العسقلاني نوروز الحأفظي ــ ۹۳ : ۷ ، 14:47 توروز وزبرغازان محود ـــ ۱۷۶: T: 140 . Y. نوغای ـ الامیر نوغای نوغيه \_ ٢٤: ٤ النويري – ١٩:١٩ ، ١٠٠ : · 17:441 · 4 · 148 · 4 11: 750 نيقولا الثالث (الهابا) ـــ ١٢:١٦٠ نيقولا الرابع (البابا ) ــ ۲٤٠ : 18: 78 - 47 (A) الهاموك ـــ ه٢٩٠ : ١٧ هتری الثانی ملك قىرس ـــ ۲۶۲ : 1: 757 . A: 750 . 17 هولاكو — ۲۷: **؛ ، ۹۶**: ۱۷ ، : YIV . 11 : YI7 . 17 17: 777 : 17 هيتوم ملك أرمينية ـــ ۲۲۷ : ١٥ (9) الوائق بالله ابراهيم أخو المستكنى

· ) : AY · A · A · A · A · A · A

T: 40

ልለሃ÷ፌነ **የ**ልሃ *ፑዪነ* •**ፆሃ** ≒ · 17: 797 : 7: 741 : 0 · 17: 777 · 10: 798 · 1. : ٣.1 · A : ٢٩٩ · 0: 4.0 · 14 : 4.5 : ٣١٧:١٢:٣١٥ : ٦ : ٣١١ · 7:27 · 17 : 719 · 11 · 14 : 447 · 7 : 44 › 144: • 1 • 144 : 4 • 344: : ٣٤١ ، ١٠: ٣٣٧ ، ١٨ 1: 454 . 4 ناصر الدن وكة \_\_السعيد ناصر الدين ىركة خان ناصر الدين بن الحسى الجزري ـــ 17: 409 ناصر الدين على خواجا ـــ ١٨٨ : 14:14.17 ناصر الدين محمد بن الشيخي \_ 18:444 . 14:140 ناصر الدين محمد بن مسلم الكارمي المصرى ــ ۲۳۸: ع ناصر الدين محى ىن جــــلال الدين الحتى — ١١٠ ١٨٥ ناصری خسرو - ۲۱۹: ٥ نامون — ۲۱۸ : ۷ نجم الدين إسحاق ـــ ٧٠: ٢١١ نجِم الدين خضر ـــ ٢١: ٢٢ النُّسُو ــــ شرف الدين عبدالو ماب ان نضل الله نصير الدن (قاضي القضاة \_

£: Y.V

(ی)

یحیی حلی کم تونس – ۱۰۲: ۳ یحیی بن حزة إمام الزیدیة – ۷:۱۲۷ أبو یحیی زکریا الحفصی – ۱٤۲: ۷، ۱۶۳: ۳ یعقوب الشکرجی – ۱۸۹: ۱۷ یلبغا العمری الحاصکی الشاصری

# فهرس الآمم والقبائل والبطون والعشائر والطوائف

الأمراء الخامكة \_ ٢٢: ١٢،  $\cdot$  (1)الأمراء الصالحية .. ٧٠ : ٥ ، الاز اك 🚤 الترك الاحباش نـ ٢٥٩ : ٣ الأمراء الظاهرية ـــ ٢١ : ١٨ الاخوان الدومينيكان ــ ٢٧٠: T: YE . A: YT . 4: YY 7: 707 : 17 الأرجو نبون ــ ۲۷۰: ۱۲ الأمويون ــ ٢٠: ١٢٧ الأرمن - ٧٧: ٥، ١٦: ١٦، الأويراتية 🚤 المقول العويراتية -أولاد فضل ـــ ١٧٠ :٣١ ، ٢٨٧ : :190 . 10: 104 . 1:124 9:419:14 · ٣ : ٢٢٤ · ٧ : ٢ • ٢ · ١ • 077: •7 'F77: V' V77: إللخانات المغول \_ ١٧٦ : ٥ · 17 : 774 : 7 : 777 : 71 · الأَعَة الريدية ـــ ١٣٧ : ٦٦ ، :Y00 : Y : YT1 : 0 : YY. Y: 144 الأيوبيون - ١٦٠ : ٢١٤٠٢ Y: YOT . 14 الاسيان - ١٤٧ : ٢ ، ١٢٧٢ (پ). الاسبتارية \_ ٢٤: ١ ، ١٢:٢٥ اليابية ــ ٢٠٢٠: ١٠ : YYX:YY:YYV • 1V :YYY الرجية = الماليك العرجية 40. TEE 4 17 TEY 4 Y النزازون ــ ۳۲۲: و 17: YOT . 9: YEV بطاركة الإسكندرية ــ ١٥٦ : ١٢ الاسرة الخلجة ـــ ١٣٨: ١٢ الإسماعيلية (الحشاشون) -٢٠٦: 1:101 البتادقة ـــ ٢٥١: ٢٢ ، ٢٥٢: ١٢ 7: Y. V . V الأقباط \_ ٢٥٩ - ١٢ · 1V : YYY · A : Y7Y الاقياط اليعاقبة \_ ١٥٦ : ١٣ ، Y: 454 النداقون \_\_ النادقة الأكراد- ٢٠: ١٤ ، ١٨: ٢٠ بنو أرتنا ـــ ۲۱۵: ه

V: 1 AT + T : 17T + O : AA

أمراء التومان ــ ١٧٩ : ٦

بئو الأصفر ـــ ٢٤٩ : ١١

بنو الحسين بن على رضي الله عنهم

14 - Y - 7 -بيلو رسول - ۱۲۸: ۸، ۱۳۴: ۲۵ بنو العباس ــ ۲۰۸۰ ، ۲۰۸۵ - 47 - 14 - 48 - 14 - 48 1:4.1.4:48.4 بنو عبد ألمؤ من \_\_ ١٤٢ : ١٨ بنو قرمان ــ ۲۱۱: ۱ بنو قلاويوني ــ ٥٠ ٠ ٨ ، ٦٦ :

11: 447: 7: 141: 14 ہ کنز ہے رسمة

بڻو مرس 🗕 ١٤٤: ١٤٠ ، ١٤٥: E: 18V 1

(°)

التتار ـــ ۱۹: ۸، ۲۶: ۶، : {0 ( 1 : { . ( ) { : 4" · 11:70:71:01:11 · : 177 . 1V : VE . 0 : VY 17:1V# (14:1VY ( # :14V 'Y: 1V4 ' 1: 1VV : YTO + 18: Y - + 1 . 11: 777 . 8 .

التتار العو براتية ــ ٧٧: ٦ تجار الروم – ۱۲:۳٤٦، ۹:۳۱۹ تجار الفانجة ــ ٣٣٢ : ١٩ ، 17: 787 : 17: 784 التجار الكارمية ــ ٣٢٧ : ١٥٠ 17: TEE . E: TTT . 1: TYA تجار الكارم 🚤 التجار الكارمية تجار النوية ــ ٣٣٤ - ٩ · Y·: 4V·1·: 79 - 当別

\$ \* YV £

التركان - ۸۸۰۲۰: ۸۷ ده ۱ : 1 × 4 × 1 : 1 × 4 × 1 : 1 × 4 × 1 : 1 4 1 Y.V 4 E 1 Y.Y 4 V . YE : YOE . V : YIY £ : 771 : 7 : YeV التكاررة - ٣٣٨: ٢ التومان 🚤 أمر اء التومان

(<del>7</del>)

الجانون ــ ١٥: ٣٢١ : ١٥ الجرجان -- ۲۱۳ ، ۷ جهيئة ــ ٢٥١ : ٢ إ

(7)

الحاكون - ١٢: ٣٢٢ الحجاب \_ ١١: ٢٢٠ \_ ١١ الحسينية \_ ٢٨: ٢٨ الحفصمون ــ ١٤٢ : ١٧ الحلقة \_ ١٤: ٣٣

`(;)

خاصكة الملك السعيد ــ ١٩: ١٧، 17: 111:17 الخيازون ــ ۳۲۳: ۱۵: ۳۲۷، ۱۳:۳۲۷ الحضريون - ٣٢٣ - ١١ الخلفاء العباسيون ــ ١٠٨٥ خ 11-144 ( IV:41 ( 4 : 4 . - 1 - 1 - 7 - 47 - 14 : 47 Y: 187 . 1V

#### (m)

الصابئة ــ ١٨٠ : ٢٤ الصالحية ــ الماليك الصالحية ٢٢ :

14: €1 ( ) )

الصباغون ــ ٢٢٩: ١١

الصرافون ــ ٣٣٢: ١٤

الصليبيون - ٧٣:١١٥،١١٥،٨٠

· 1A: YEY · E: YE1 · E

· Y1 : YEE · 11 : YEF

. 14 : A . A : A . 6

137: F37: Y1 > - 67:

· 7 : Yo4 · Y : YoA · 9

: 41 : 3 : 444 : 3 : 314 :

10: 710 : 11

# (ط)

الطائفة الملكة \_ ٢٥٦ : ٢٢ ،

14: 41 . 14: 44.

الطباخون ــ ۲۲۱:۱۵، ۳۲۳: ۱۵

الطحانون ـــ ۲۳۱: ۱۳

الطواشية ـــ ٢٠: ١٠.

الطولونيون ـــ ٣٠٥: ١٩

طیمِ -- ۱۲۰ : ۱۹

## (8)

العِمَّالُونَ \_\_ ۳۲۲ : ۳ العُمَّانِيُونَ \_\_ ۲۲۹ : ۲۲ الخياطون ــ ٣٢٢ : ١٠

#### (٥)

الدماشقة ــ ۲۲۸: ۱۱، ۲۲۹: ۱ الدولة الغورية ــ ۱۳۸: ۱۰ الديوية ــ ۲۲۰: ۱۱، ۲۳۲: ۵، ۲۶۲: ۱۱، ۳۶۳: ۲۱،

#### (c)

ربيعة ـــ ١٥٥ : ٢٣ ، ١٥٦ : ٣ الرسامون ـــ ٢٣٧ : ١٣ الرفاءون ـــ ٢٣٧ : ١٧ الروم ــ ٢١٧ : ١٨ ، ٢١٧٣ : ٢ ١٧٤ : ٧ : ١٧٦ : ١٥ ، ٢١٣:

#### (ز)

الونادقة ـــ م۲۲ : ۱۲ الزياتون ـــ ۲۲۳ - ۱۵ الزيدية ـــ ۱۳۷ : ۱ ، ۱۳۸ : ۲

#### (w)

السقاءون ــ ۳۲۹ ، ۱۲ السلاجقــة الروم ــ ۱۲۶ : ۳ ، ۱۷۲ : ۱۲ السودان ـ ۳۳۷ : ۱۷ : ۳۳۲ : ۱۰

# (ش)

الشرايحية ــ ٣٢٣ : ١.٢

المجم - ٧٤: ١٧ : ١٧٠٠ . ٢٠١٧. F 1 7 : YV : 3 YY : 3 . 44:4. العرب - ١٦: ٢٣ ، ٢٦: ٤ ، : VE . 4 : 74 . 0 : 77 17:11X . V: 1 . £ . 1V . 1. : 140 . 4 : 14. . 18:188 . 11:184 : 1AT . T: 109 . X:107 . £: Y. A . 4: Y. V . V . 1. : 789 . 18: 717 £ : YAE . 7 : YOV عرب البحرين ــ ۲۰۸: ۳ عرب خفاجة ـــ ١:١٢٠ العربان ٓے العرب عربان الشرقية \_ ٩٥ : ٢٥ عربان الغربية ـــ ٩٥ : ٢٥ العطارون ــ ۲۲۳ : ۱۶ عكرمة \_ ١٥٦ -العوىراتية 😑 المغول العويراتية

(ف)

(ق)

القبرسيون --۲۰:۲۰۲، ۲۱۷:۲۰۲ القبيلة الذهبية --۲۱۷:۲۰۲ : ۲۱۸:۲۱۸ : ۲۱۸:۲۱۸ : ۲۱۸ : ۲۱۸ : ۲۱۸ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۰۱ : ۲۰۱ : ۲۰۱ : ۲۰۱ : ۲۰۱ : ۲۰۱ : ۲۰۱ : ۲۰۱ : ۲۰۱ : ۲۰۱ : ۲۰۰ : ۲۰۱ : ۲۰۰ : ۲۰۱ : ۲۰۰ : ۲۰۱ : ۲۰۰ : ۲۰۱ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰ : ۲۰ : ۲۰۰ : ۲۰ : ۲۰۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰

(설)

الكانم - ٧٣٣: ١٧ الكرج - ٣٢١: ١، ١٩٥: ١٠٠٠: ٢، ٢٠٢: ٢ اللاتين - ٢٣٢: ٥١، ١٤٢: ٢٠ ٣٤٢: ٢، ٢٤٢: ٢١، ٢٥٧: ٨، ٢٢٢: ٨١،

اللبانون ـــ ۳۲۱: ۳۲۲:۱۵ : ۱۵: اللبوديون ـــ ۲۲۴ : ۱۰

(7)

المغاربة ــ ۱۱: ۱۲۲

المتصورية : بماليك الملك المتصور قلادون – ٤١ : ١٧ و ١٨ الموحدون – ٢٠١٠٢

## (4)

الهندوس ــ ۱۰۰: ۱۳ الهنغاریون ــ ۲۰۳: ۱۲ الهیکلیون <u>ــ</u> الدیویة

(ئ)

اليهود ـــ ۱:۱۰۷ ، ۲:۱۰۳ ، ۱۳:۱۰۳ ، ۱۳:۱۰۳ ، ۱۸۰ : ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲:۲۳۰

## (ن)

۲۰: ۳۷،۱۰۱۰:۲۱۶ نصاری الآرمن ـــ ۲۵۵: ۱۳ التجارون ـــ ۲۳۲: ۱۳

# فهرس البلاد والمدن والمواضع والجبال والأنهار

أرمناك \_ ۲۱۱: ۱۹ J(1)أرمينية \_ ١١٥:٧، ٢١٣: ٤، آسيا \_ ۲۳۲ : ۶ ، ۲۲۳ : ۲۱ ، . T. : TYO . T : TYE آسيا الصغرى ــ ١٧٦ : ١٢ ، : 770 · A : 779 · A > 1 : 711 . 7: 71 . . 1: 7 - 4 - , 7: 118 , 7: 117 , 17 اسانیا ــ ۱۶۸ : ۲۶۲ ، ۲۲۲ : TO TE. ( V: TIE ! IV إسكندرونة \_ ۲۲۶: ٩ 11:17:3 الإسكندرية \_ .٣٠ ، ٢٠ ، ٣٠ : آياس - ۲۲۶ : ۸ ، ۲۳۰ : ۵ ، . 1.: 400 . 1.: 441 · 1A: 6V · £: 0£ · 77 : 1.V . 0 : 18 . Y : 11 الأبواب ـــ ١٥١ : ١٥ 14:184 1 X = 140 4 41 · 17: 197 · 71: 180 المني - ١٨٤ : ٢ ، ٢٨٧ : ٢٦ ، PO1:3: - 77: P: 177: · A : YY4 · · Y : YAA · 17:450 · V:456 · 12 أذربيجان ــ ۲۱۳ : ۱۵ 1 2 1 7 4 4 1 4 1 YET أران - ۲۱۲: ٥ 144: 1 1 P37: 4 1 - 64: أرجونة ـــ ٢٦٢ : ٢٣ : ٢٦٢ : · { : YoY : { : Yo ! · } . 17: 778 . 7: 777 . 1 . . Y : YOE . Y . : YOT · 1 : 777 · 18 : 770 · o : YTY · 17 : YOV 377 : 0 · 077 : 77 · ٥، ١٧٦: ١ ره، ٢٧٢: ٥١، YFY: 3 . TYY: 1 . TXY: ۲۷۳ : ١٤ ، ١٢٧ : ١ و ١١ ، : Y-4 + 1 .. : Y4V + 18 A: 781 1 1877 187: A 10: TIO . 14: TIE . Y · 1 · : 77 · · A : 774

ارم ذات المأد \_ ٢: ٧٠٠

< 1: YE+ ( 7: YY7 ( Y+ : 780 ( ) : 787 ( ) 781 9: 457 . 7. أسوان ــ ۱۵۶: ۹، ۱۵۰: ۲۶، 4 : Y.V . 17 : 198 A: YYE أسيوط \_\_ ۲۸۷: ۲۲ ، ۲۹۸: 1: 474-7 14 الأسيوطية ــ ٢٨٤ : ١ إشبيلية \_ ٢٢٩ - ١٤ الأشمونين — ۲۸۷:۱،۲۸۷: V: W. 9 . YE إطفيح — ٤: ٤٨ ، ٢٢ : ٤ أطنه ّ ـــ ۱۰:۲۲۹ إفريقية ــ ١٤٢: ١٤٤ ، ١٤٤: 7: 770 . 70: 777 . 77 أفغانستان ـــ ۱۳۸ : ۲۲ أفنيون — ٢٤٤ : ١٢ إقليم صومسو – ٢١: ٣٣٧ إِقَامَمُ عَانَةً - ٢١: ٢٧ إُقَلَّمْ كُوكُو — ٢٢:٣٢٧ إقليم مالي ــ ۲۱:۳۳۷ أعرا - ١٥٨: ٥ الأنبار \_ ٧٧: ١٥. انجلترا ــ ۱۸۸: ۲۰٤۰۱۲: ۲۰ 1 - : 700 - 17 : 779 أنجو — ۲۲۹: ۱۳

الأندلين ــ ١٤٨ : ٢، ١٣٤٠ ٢

أنطاكية \_ ه٢: ٣، ١٨٨: ه،

177: F1 + 107: Y

أنصنا ـــ ۲۶: ۲۶

أنطرطوس ــ ۲٤٣ : ٧ أوربا \_ 774: ٤ ، 774: ٤ ، · 1 : YEY · 11 : YT4 . 18: 787 . 0 : 780 · 18:440 · 17:4.0 . V : YE. . 11 : YYT . V: 787 أوقات ـــ ۱۵۸ : ۲۱ إيطاليا \_ ٢٠٣٤ ب ايلة ــ ۲۰:۳۲ باب الرهومة ـــ ۲۲۶ ـ ۸ باب زويلة ــ ٣٨: ٤ ، ٢٥١: 17:440 . A : 414 . LE باب الفتوح ــ ۲۹:۳۶ ، ۲۲۳ ، ۱۱: باب اللوق 🚤 اللوق الباب المحروق — ٣٣ : ١٤ باب النصر ــ ۱۲: ۱۹۸،٤: ۲۸ باق ـ ۲۱:۱۵۸ . بجأية ــ ١٤١٤٤ . ` ألبحر الأبيض ـــ ٢٢٦ : ٢٣ ، · 1 - : 417 · 4 - : 457 ۲۳۱ - ۳ ، ۱۳: ۲۳۶ البحر الأحمر ــ ٣١٧ : ١٤ ، · 18: 448 · 10: 417 4: 440 محردمياط ــ ٣٣٩: ٢ نحر الروم 😑 البحر الابيض الحرين - ۲۰۸: ۲ ىرجلونة 🚤 برشلونة ·

. بلاد المجاز - ۱۲۹۰۲۰ : ۱۲۹۰۲۰ : 1 : TTV . Y البلاد الديار مِكرية \_ ١٣٩ : ٣ البلاد للرومية ـــ ۲۱۶ : ٩ بلاد الشام الشمالية ــ ٢٢٨ : ١٤ البلاد الشامية \_ ١٢٩ : ١ بلاد الصميد \_ ١٠: ٢٨١ ١ بلاد العرب ــ ۲۲۸: ۹ البلاد الفراتية - ١٢٩ : ٢ بلادماوراء نهرجيحان\_ ٢٠:٧٢٤ البلاد المصرية ــ ١١٠: ١٢٨ بلاد المغرب ــ ١٤: ٣١٢ بلاد المن - ۱۱:۲۳۸:۱۵۱ بلبيس ــ ۲۰:۴۸ ــ ۱۷:۴۸ بلنسية ـــ ۲۲۸: ۲، ۲۷۱: ۵، 11: YVE 11: ۲98 - 6 البندقية ــ ٢٤٧: ١٠: ٢٤٧: ٢، · 17: 717 · 11: 407 4 7 1 TE . 4 1A 1 TT4 1:484:14:481 البنغال ــ موزو، وجورز البنغال ينها العسل ــ ٧ : ٧ 4.: 440 - time البنسا \_ ٢٨٤ : ١ : ٢٨٠ : ٥ ، A : 774 الهنساوية ــ ١:٧٨٤ ، ٢١:٢٨٧ بولاق – ۲۸۵: ۲، ۱۹:۴۱۲، 1: 444 بيت الله الحرام ــ ١٠: ١٤: ١٠

. Y = 14# + 14 : 114

برشلونة بـ ۲۲۶: ٤، ۲۲۲: ٥٠ \* \* 1 : YTY : 17 \* : YV1 ( W : YV - ( V : Y 7A 117: TE1 : 11: TVE : 7 ٠ برقة -- ٢٢٧ - ٢٥ . بركة الحبش ــ ٢٨٤ : ١٦ ، بركة انشعبية ـــ ٢٨٥ : ٣ بركة قارون ـــ ٣٤ : ٢٣ بستان الأمير أرغون ــ ٢٨٤ : ١٥ بستان این ثعلب ــ ۲۸۶ : ۱۰ بستان الجال محمد ... ٢٨٤ : ٨ بستان السراج ــ ۲۸۶: ۷ بستان الفرغاني ـــ ۲۸۶ : ۹ الصرة - ١١٩ : ٢١ بعلیك \_ ۱٤: ۱۷۸ بغداد .... ۲۷: ۵ ، ۲۸: ۲۱ ، :1.7.11:1.1 68:79 · 77: 7.7 · 1A: 140 · 11 : 117 · 117 4:414 بغراص — ۱۹۲ : ۱۵ البقيع — ٢٠٩ : ١٩ بلاد أرمينية \_ ۲۲۶ : ه ، ۲۲۸ : 7:77.1 بلاد الترك ــ ۷۷: ۲۱ بلاد التكرور ــ ۳۳۷ : ۷، ለግግ : ሥ بلاد الحيل \_\_ ١٥٠ : ١٢ بلاد الحبشة \_ ١٠٠٨ : ٧

1: 45

(ج)

جامع ألماس \_\_ ١٨: ٣١١ جامع أحمد بن طولون ـــ ١١٠ : 1 - : 414 - 1 الجامع الأزمر ــ ١١٣ : ٥، 11:414 جامع أم السلطان شعبان ١٦:٣١٨ الجامع الاموى بدمشق ـــ ٢٣ : < 1 - : 1 AO + T : 1 V4 + T 14: 75.

جامع السلطان حسن - ١٤:٣٠١

الجامع الطولوني ـــ ٣٤ : ٢٢ جامع الظاهر بيس ــ ١٠١٠٩ جامع عمرو -- ۲۳:۱۱۳ جامع القلمة ــ ٧٢: ١٤ جامع المارداني - ٣١٨:٧ الجبل الأحمر ــ ١٤:١٣٣ جيل السماق -- ١٨٨ : ٦ جبل شغلان ــ ۲۵۲:۲ جبل صدر ــ ۱۳۶ ۶۷ جبل منی -- ۱۲۳ : ۱۸ جبل یشکر ۔۔ ۲۲: ۲۲ جبيل -- ۲۳۸ : ۱۵ : ۲۳۹ : ۸ جدة . - ۱۲۷ : ١٤

الجزيرة بـ ٣٠٣: ١٠ ٢٠٤، ٢٠١٤ جزيرة أرواد -- ٢٤٣ : ١٧ ٠

7: 778 4 1: 768 جزيرة أدوي -- ٢٨٥ : ٦ ، 1: 17

111 : 188 4 18 : 1TY 1 - : 777 ( 7) : 197 بيت المقدس ـــ ۲:۳۸ ، ۲۶ : ۲۰ ، : 194411: 181410: 78

· 10 : 1770 · 71 : 177 · 71

737: 7 · 107: A1 · · F7 · 1 - : ۲۷٣ . 9 : ٢٦٣ . ٤

£: ۲٧٧ · ۲٣ : ۲٧٦

بر زمزم -- ۹۶:۹۶ النبرة ــ ٢٤:١٧٢

بیر*وت ــ ۲۵*۷ ۰۷ : ۲۶۳ یزا ــ ۲۶۳ : ۱۰ ، ۳۳۹ : ۱۹ ، 0: 78.

بیسان ــ ۲۶: ۹: ۲۲: ۷ بين القصرين ــ ٣٢٣: ١٩ ، £ : 47 £

**(ت)** 

تبريز ــ ۱۰۰: ۱۷،۱۷،۱۷،۱۰۰ '7: Y1W '14: 1V7 10: 717

تروجة ــ ۲۰:۳۰ ، ۳۱:۹ تعز ـــ ۱۳۵:۷:۱۳۶ ؛ ۱۳۵: ۶ ؛

التكرور – ۲۳۷:۷، ۳۳۸:۳ تل حدون - ۲۲۰: ۲۲ ، ۲۲۲ 17: YYV 4 7

تلسان \_\_ ١٤٤ : ٢ : ١٤٨ : ٨ تنيس ـــ ١١: ٢٩٥ تورتورا ــ ۲۵۷ : ۱۵ توریز ۔۔ ۲۰۷ ک تونس ـــ ۱۰۲ تونس ـــ ۹،۱٤۲ ت

جزيرة رودس = دودس جزيرة الروضة = الروضة جزيرة سردينية ــ ۲٦٨ : ٧ ، 0: YV1 جزيرة الفيل -- ٨٨ : ٨ ، ٢٨٥ : ٩ جزيرة قبرس 😑 قبرس الجزيرة الوسطى = جزيرة أروى جنوة ــ ۲٤٧ : ١٠ ، ۲٤٧ : ٣ 444 11 : 404 . 4 : 404 18: 781 ( 0 : 78 . ( 10 جورجيا ــ ١٦٠: ٢٠ جيحون ــ ١٧٤: ٥ الجزة ـــ ١٠٩: ٢١: ١٤٥٠: ٥ 1 1 : 107 ( 9 : 101 14: 44. (7) حارم - ۱۳۱ : ۱۵

14: 787 (4: 777) (17 الحديثة \_ ٧٧: ١٥ ، ٢٩: ١٢ الحرمان الشريفان ــ ٧٣ : ١٠ V: 17V : 19: 177 الحسينية ــ ٣٩: ١٠: ٣٢١، ١٣٤: ١ حصن الاسبتارية بالمرقب ع ٢: ١، 477:77V '1V:77Y' 4:70 777:167 حصن تعز - ١٣٤ - ٧ ، ١٣٥٠ V: 177 حلب \_ ۲۲: ۲۹ ، ۲۹: ۲۱ ، 17:01:1:0. A: EV Y: 14 . 14 : 14 . 10 : 14 17:177 · 10:170 · A:47 11:174 (17:174):17.

A:14 . 4:184 . 0:16V

YT:Y-1: 11:19Y:1:190 17:YYY:17:Y1::1:Y-0:

A : YT1 : 8:YT+ : 8:YYA

V:134, V:143, V:14:V

1 - : 1 90 · Y E : 1 V A · 1 : 1 7 7

**X:YY1 · Y:YYV · 1 ·: 14Y** 

T: TT- , Y: TE1

حميص - ٢٢٦ : ١٥

مص - ۲۱: ۱۱ ، ۱۵: ۲۹

1V:1VA (£177 (17:17Y

حماة ــ ۲۲:۱۶،۱۵:۲۳ ـ حماة

TT: TOE

4 - 112 -دار الورارة ــ ٢٤: ١٦ دارة - ۱۰۸ - ۲۲ ديق ۲۹۱۰۸ ۲۹۰: درب القاحين ــ ٢٦:١٠٨ درب الكهارية \_ ١٠٨ : ٢٥ دربساك - ١٦٢ : ١٥ الدكن ــ ١٠٠: ٢، ١٣٩: ١٦ الدلتا ـ ١٤٨ : ٣ د لحد ۱۹:۱۰۲،۹:۹۹، ۲:۹۸ - د 1 -: 144 (10: 147 (10: 140 14:447:10:181 . 8:18 . دمشق - ۱۹:۱۹ ، ۲۰ ، ۱۸، 1V:Y4 . 1V : Y5 . 0 : YT ' X : YX ' V : YV ' Y : YY 1: { V : 11: { £ : 18: 49 17:07:11:01:7:84 V:7A . 1 . : 7v . 19 : 0A  $A : VV \cdot YV : V1 \cdot 7 : 79$ 14: 171 ( 71:1 - 1 ( 4 : 4 7 751:3 , 701:61,401:71 10:144 . 4:144 . 4:141 1 - : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T:140 , 1:148 , 14 14L 1:1AA 4 1: 1AV 4 Y:1A7 17:148 . 71:141 . 8:14 . 4:Y+Y + Y:14A + 11:14V 7.: YY0' 10: Y1. V: Y. O 1:461 . 4:46 . 7:441 17: Y.O. Y: Y. &. 10: YAO

IV: YYA

( خ ) مانقاد ... س لج شنکیر ۲۰۵۰ حراسات - ۱۰۱۹ ۲۱ ۱۲۹ ۱۰۱ OY-F A VE 1171 7.17 17:41 F17.F 4 744 خزابة شمانا \_ ۲۵۱ ت حزان الأمر قوصون ١٩:٣١٢ م الحصوص - ۲۹۰ الخطارة ـ ١٧ ٣١٠ خطه خادج، من حداقة الصحالي \_ 11.719 الخايمج الفارسي ــ ٣٣٦ : ٩ . Y. YYA الخليج الناصري -- ٢٨٦ ٨ حواررم - ۲۲۱ ۲۲۱ (2) دار الأثار العربية ــ ٢٩٦ - ٧٠ A: W - 1 . 1 . Y - V - 1 - Y - V 7:4-0.1 4.8 7 7-4 11: 11 - 4. TIT 0 TII 17 414 دار ألماح ـ ۲۲۴ ۲۳۳ دار الصناعة عصر ــ ٣١٤ - ١٨ 9: 717 دارالضرب بالاسكندرية - ٣٣٧: ١ دار الضرب بالقاهرة ــ ۲۳۲: ۹ دار الضم ب بقوص \_ ۳۳۲ م دار الضبافة ـ ۲۰۲۵ دار العدر \_ \_ ۸ ۸۴ ۸ ۸۱

الروحاء ــ ۲۶: ۹: ۴ رودس - ۲۶۶: ۵ ، ۲۶۷: ۷۰ 17: 707 الروضة \_ ۲۸۰: ۲، ۳۱۰ ۱ 19: 717 الروضة الشريفة ـــ ١٤٥ - ١٦ الروم — ۱۷۱: ۱۰، ۲۰۳: ۹ 10: 454 (ز) زاوية سقر ــ ۲۱:۳۰ زبطرة -- ۲۲٦: ۲۲ زبيد ــ ١٣٥ - ٢ ( **w** ) سرياقوس - ١٩:٢٨٥ سلطان أباد \_\_ و٣١٠ : ٩ سلطانية ــ ٢١٦: ١٤ سلبية \_ ١٨٧ : ٢١ سمرقند ــ ۲۰۵: ۱٤ سمنان ـــ ۲۰۹:۱۱ سمود - ۲۸۲:۱ السند \_ ۲۱: ۹۷ و ۱۰: ۳٤٤ و ۲۱: السودان ــ ۲۵۲:۱. سورية - ١١: ١٧٦ ، ١٤ : ١٦٠ 10: 444 : 14: 418 . 0 .37: 7 . 737: V . 767: : Y7Y . 18 : Y0Y . Y1 14: 4.0 . 41 : 4.4 . 4. 1: 451 . 18: 4.4 سوق باب الزهومة ـــ ٣٧٤: ٨ ،

14:41

دملوه ــ ۱۳۶ : ۸ : ۱۳۵ : ۱۶ دمنور - ۲٤۸ : ۲۲ دمياط \_ ٢٥٦ : ١٠ : ٢٥٠ : : Y4V . 17 : Y40 . YT 14: 415 . 1V : 41V : 1 : TT9 () : TT7 (19 : TT0 4: 484 . 14 دنقلة ـــ ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٠١ ، : 108, 14:104, 4: 104 Y . : Y 47 . 0 الدهيشة ــ ٢٩٩: ١١ درارو - ۲۱:۱۵۸ دیار بکر ــ ۲۱۳ : ۱۸:۲۱۵، ۱۸ الديار المصرية \_ ٧٦:٧، ١٩: : 1771) : 17817 : 40 4 7 (V:171 (1:174 (1X 701: 71: VOI : A 10X1: 17: 198 (7:19- 6 17 7.7 : 7 : 0.7 : 7 : P17: 44: YTE 44: YT+ 44 A: 444 . 10: 4.4 الدير الأبيض - ٢٨٦ : ١٨ (C) رايتي -- ۱۵۸ : ۲۱ رباع وكالة قوصون ـــ ٣٢٦ : ٢ الرحبة ــ ٢٣: ١٦ ، ١٢٥: ١١ :174 . 1 : 10 - . 7 : 174 0: Y.0 . 10 رشيد - ۲۱: ۲۲ ، ۲۵۷ : ۱۸ 1:46- 14:44

الرملة ـــ ۲۳: ۲۳

: YO . Y . Y £ . £ : YT. . . . 4 Y : YY . 1A : Y4 . 10 4 1 . : Y44A : YA 10 : YV 1 -: 24 . 47 : 27 . 4 : 20 11:01 . 4:0. . 7 . : 84 : 17 ' Fa . 3 ' 77 : 11 OF: 77 FF : F . 1: 74 , 0: 14 , 14: 14 14:44.1V:VE.1A Y - : 9 & 4 7 : 9 7 4 7 : 1 4 14. . 14: 41 . 40: 40 1.:170.11:170.10 :177'Y 1:1 &o ( )Y : )TA · 1 · : 1 V r · T : ) 7 T · V V:1VV (7:1V7.9:1V£ 1)XV 17 - 1 | 1 A 1 A 1 A 1 A 0 18: 71 . ( T : F . 0 . 10 **፣** የየተለፋለ ፣ ምሃህ፣ ነፉ ፣ የየካ · 11:771 · V:77. ( T) ፣ የም**ሳሳ** ነ ነ ፣ የምለ ፣ ፈ ፣ የምየ 1:481 . 14:48. . 1. 1V: YOT 'Y: YOT ': 1 · 17: 471 · V : 477 · 8 · ٣1٤٠٦:٢٩٨ · ١٦ : ٢٨٥ 11: 417 : 18: 410 : 18 · 1 · : 440 · 14 : 448

سوق باب الفتوح ــ ۳۲۳ : ۱۱ سوق البندقانيين ــ ٣٢٣ : ١٦ سوق بين القصرين ــ ٣٧٣ : ١٩ سوق الجلوں الكبير ـــ ٣٧٦ : ١٠ سوق حارة برجوان ـــ ٣٢٣: ١٤ سوق الحلاويين – ٣١٩: ١٧ سوق الدياجين ــ ٣٧٤: ٩ سوق السلاح ــ ۲۲۵: ٤ سوق الشرابشيين ــ ٣٢٣ : ي سوق الشماعين \_ ٣٠٤ : ٢٠ سوق الفرايين ــ ٣٢٢: ١٥ سوق الكفتيين ــ ٣٠٢ ــ ٢٢ سوق اللجميين ــ ٣٠٠ : ١٩ ، 0:440 سوق منية الأمراء ـــ ٣٢٧ : ١ السويس ــ ٢٤: ٩، ٥٥: ١٧، 9: 457 : 11: 440 سيحون ـ ٤٧٧:٥. سیری -- ۹۹:۷ سيس -- ۲۰ : ۱۹ : ۲۱ ، ۱۲ : ۱۹ : YY & 1 Y : 1 V 7 1 1 A : E . · 7 : 777 · 17 : 770 · 0 YYY : 0' XYY : P1: PYY: 1X: YY1 + V: YY- + X سیلان - ۲۳۸: ۲۱، ۳۳۹: ۱ سيواس ٢١٤ ، ٢١٤ : ٤ ، 4: 410

(ش) الشام ــ ۱۹: ۸: ۲۱، ۲۲: 17:44.0.44.14.44.14.44.4 4 488.0 484 (F)

الطرابة ــ ۲۱:۰۰،۰۰:۳ ۱۲:۳۲۹

طرسوس ـــ ۲۲۶ : ۱۹ طريدة <u>---</u> فيعة طريدة الطور ـــ ۲۶ p

(ع)

۱۲۰۳۰، ۲۰ م. ۲۰ م

(ص)

الصاعة \_ . . ۳۰ ۱۷۰ الصالحية \_ ۱۸۶ ۳ ۱۸۷ ه صرای \_ ۲۲۰ ۷ ۲۲۱ ۱۹۰۲ صرخد \_ . ۵ : ۱

 الغورية ـــ ۲۰۲۳: ۱۱ الغوطة ــ ۲۰۲: ۸

**(ف)** 

الفرات ــ ۲۷۱: ۲۶، ۱۷۲: ۳ ۱۱۹۰: ۲، ۱۸۲: ۲، ۱۸۱: ۳ ۱۱۹۰: ۲، ۲، ۲: ۲، ۱۸۲: ۲۰۱، ۱۲: ۲۰۱، ۱۲: ۲۰۱، ۱۲: ۸۱۲: ۸ فرنسا ــ ۱۸۸: ۲۲، ۱۳۲: ۵ ۱۲: ۲۲۲ : ۲۲، ۲۲۲: ۲۱، ۲۲۲: ۲۲، ۲۲۲: ۲۲۰

الفسطاط ــ ۲۰۲۷: ۲۱، ۲۹۳: ۲۹، ۲۹۳: ۲۰ انسطاط ــ ۲۰۳۰: ۲۰ انستان ۲۰۳۰: ۲۰ انسطین ــ ۲۲۳۰، ۲۰۳۰: ۲۰ اخلیج ــ ۲۰۲۰: ۲۰ از ۱۲، ۳۲۵ - ۱۲، ۳۲۵ از ۱۰ از ۱۰

۱۰: ۳٤۳، ۲۰۲: ۲۰۲: ۲۰۳، ۲۰۲: ۵: ۲۰۸، ۱۳: ۲۰۰ ، ۲۳۲ ، ۲۰۳ ، ۲۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۰ ، ۳٤۳ ، ۲۰۰ ، ۳٤۳ ، ۲۰۰ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳

العريش ــ ۲۱:۱۸۷ و تا ۱۸۷،۱۸۷ عسقلان ــ ۲۱:۱۸۷ و المطف ـــ ۱۸۳:۵ المطف ـــ عقبة أيلة .

عقبة أيلة \_ ۲۸:۳،۳۲۱ : ۱۱ علا \_ ۲۲:۵،۳۷:۱،۲۲۲:۲۱ ۲۲:۲،۳۳۲:۵۱،۳۲۲:۲۱ ۲۲:۲،۳۲:۲،۳۲:۲۱ ۲۲:۲،۳۲:۲۰ - ۲۲:۲۲:۲۲ ۲۲:۲۰ - ۲۲:۲۲ : ۲۲:۲۲:۲۲ ۲۲:۲۰ - ۲۲:۲۲ : ۲۲:۲۲ : ۲۲:۲۲ : ۲۲:۲۲

عیذاب ــ ۲:۳۳۱، ۳۳۲، ۱۹: ۲: ۳۳۰ عینتاب ــ ۲:۱۷۰، ۱۰:۲۰ عین جالوت ــ ۷:۱۲۰:۱۱:۲۷

(غ)

#### (ق)

قاعة الأعمدة بقلمة الجبل ١٢:٦٨ قاعة الييسرية \_ ٢٩٩ : ١٢ ، . 11: 4.0 القاهرة ــ ١٩: ١٢ ، ٢٠ : ١٢ 1 • : ٢٦٠٧ : ٣١ • 1٨ : ٣ • 11:08 11:00 1V **\*\*: 7.4 : 4 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5 : 7.5** ፣ላ ነፋ ነ ፣ ላ ፣ ፣ ለጣ ፣ ለላ ፣ ፕ • 17 : 48 < 1 + : 48 < 17</p> Y: 1A + 7 : 1V + 11 : 17 -1-1 . 0 : 1 - - . 17 : 99 . 1 : 1 - 2 . 12 : 1 - 5 . 1 • 1A : 1•4 • 7• : 14A \$171 · £ : 11A · 7 : 14£ 4 · 771 : 77 · 371 : 6 · · 11 : 181 · 17 : 177 :10-1 1: 180 4 7: 187

10: 107 . Y1: 101 . V 301 : V . 001 :-1. 751: 14:174 . 1 . 1 . 141:46 17 - PPI : 3 - A - Y : FI. · 17 : 410 · 10 : 41 · 11: 750,11: 752,7 :Yo. ' Y : Y £ A ' 1 : Y £ V · A: YOY · Y -: YO1 · 1 107 : 3 · 157 : 7 · 357: 17: 77 : 0: 7 : 51 : YV7 : 1 : YV0 · 9 : YVY . A: LY : LO : LANA . 18 . : Y - Y - 1 Y : Y 4 + A : Y 4 -14:4-4:4:4:4:4 :٣1٣:19:٣1• :1•: ٣-9 · o : ٣٢• · 1V : ٣1٩ · o : 44. 6 : 44. 0 : 44. 10: 444 : 444 : 01 11:444 (4:44) (11 قبرقتم بن العباس ــ ٩٨ : ٢٣ القس المقدس \_\_ ۲۷۰ : ۱۳ ،

FoY: Y1 > VoY: 1 .

T: 40X

14 3 P . 14 . 0 P: P . T P: 1. 1.9.11 1.7.0 -11:19 117:1:11. 17:177 - 77: 17 - 11 -114A + V : 1AV + Y : 180 8: Y.O . IV . Y. . 1Y · 14: 44. 1X: 41. 107 : P . F . Y . 1 . 3 P 7: 11:410.17 قلعة دمشق ــ ۱۸۱ ۲:۱۸٦،۱۲ قلعة دملوه ــ ١٣٥ ' ١٥ فلعة الرحبة ــ ٢١: ١٦٢ قلعة الروم ـــ ۱۷۳ - ۱۸ - ۱۷۳ 1:148.4 قلعة طرندة \_\_ ۲۱۶ : ۲۳ قلعة الكرك \_ ٩٩: ٢: ٤٤: ١ 9.00 قلعة المسدين 🚤 قلعة الروم قليوب ١٥٠ ٢٤٥٠ ١٦: القلمو سة 🗕 ۲۸۸ قورينساي - ١٣٠١٦٤ ، ١٦٨ ، ١٣٨ قوص - ۲۶ ۹٬۱۸۰۵۳۰۹ : AV + A + AY + 1 : A1 + 1 P - - 01 : P AAY : 7. - PY: 9 777 . 71 798 . 78 9 TTO . 10 : TTE القوصية ــ ٢٨٤ ٢ القيس ـ ۲۹۸ فيسارية ـ ١٩١ - ١ فیساریه بر مسر الکتری

فية السلطان الملك المنصور قلاووں 🚐 🐰 القبة المنصورية القية المنصورية ــ ٧٢ م٠١٧ 18: 414: 11 القدس الشريف <u>--</u> بيت المقدس قرا باغ ــ ۲۱۲ . ه قرافة مُصِر ــ ٣٣٨ ١ القرم ــ ۲۰۰۲۲۱ أم القرى = مكة قسطموسة ٢١١ م القسطنطينية ــ ٥٥ ٨٠٠٠٠ A . FY7 Y I . 337 YY 1717 - 17: TOA قشتالة \_\_ ١٠ ٢٦٢٠١٨ : القصر الأبلق ٧٠٠ ه ١٩٨٠ ٤:١ قصر الدهيشة = الدهيشة قطألونيا \_\_ . ٣٤٠ ه قفط ــ ۲۰۷: ۱۶ القلزم ــ ٣١٢ ه ١٥ قلعة تعز 🕳 حصن بعر قلمة تل حمدوں \_ ۲۲۷ ۱۳ قلعة الجبل ــ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ه Y - TT. A +1 . 1A : TO · 0 TA 0 TO . 1 TE 71 ET 7 E1 - A E . 9 1 7 · F 3 0 · A 3 0 TO PI NO PI --'F 7 4 75 15 1 7 7 2 V . TT 74 ' t A - ' t V 7 V t a r 19 1 AA

# (설)

کرسفة ــ ۲۲۸ ۲۱۸۷: ۲ الكرك \_ ۲۱ . ۹ ، ۲۲ : ۱۰ ، ۱ 9: 2 . . 0: 49 . 7: 47 Y = {V + 7 : {0 + Y : { } 7 : V1 'Y : 00 'V : 01 : 1A1 · 10 : 1.4 · 1A T: TTE . IN: TT. . 11 کرمان ــ ۲۹۸ - ۱۱ کریت ـــ ۲۵۳: ۱۲ الكمية \_ ١١٧: ١٠ ، ١٢٢: 1:177 · 1A: 170 · V كفر طاب ــ ۲:۲۰ كنيسة الحبشة ــ ١٧:١٥٦ کنیسه رومیه ــ ۲۶۸ : ۸ ، كنيسة القديسة تربارة ٢٧٤ : ٢٢ كنيسة القيامة بالقدس ــ ٢٥١: A: YOX : 14 كئيسة مارجرجس \_ ٣١٩ : ٢ كنيسة مارمينا \_ ٣٠٧ : ٤ كنيسة المصلية \_ . ٢٦٠ : ٤ كنيسة المعلقة \_ ١٩:٣١٨، ٣:٣١٢ كنيسة الملكية \_ ٢٦٠ : ١٢ كنيسة الناصرة ــ ٢٣٥ - ١١ كنيسة الماقبة \_ ٢١٠ - ١٣: کوکو ۔۔ ۳۳۷ : ۲۲

اليكوم - ١٩٧ : ٤

الكوم الاحر \_ . ٢٩٠ ١٣

کوم حمادہ ۔ ۳۱ ۲۶ (J)

اللاذقية ــ ٥٠: ٢٠ ٢٣٣: ٤، 10 . YOY . E . YOO اللجون ـ ۹۲: ۹ اللوق - ۲۶: ۱۷: ۲۸: ۸، 18: 710

#### (4)

ماردین ـــ ۱۷۶:۱۱:۱۹۲:۳ المارستان المنصوري ــ ٣٣٣ : ٤ مازندران ــ ۲۱۳ : ۱۲ مالی ــ ۲۱ : ۲۲ ا ماورا. النهر ـــ ۲۲:۹۸ ، ۲۲۰۹ ماورا المتحف لفيطي ــ ٣٠٣١٧ ، ٢٠٣١٧ 11: 21/4 : 14: 21% بحمع المروج — ١٠١٧٨ ، ٢٢٠٧٦ المحيط الهندي \_ ٢١٦ : ١٠ المدرسة السكهارية ــ ١٠٨ : ١٨ مدرسة الملك الأشرف خليسل ـــ ۱۸:۳۰ مديرية البحيرة ـــ ۲۲:۳۰ إ

مديرية القليوبية \_\_ . ٢٩٠ المدينة المشورة \_ ١٠١٤، ١٠١٠، ٤:١٠١ 41:148 ( ):11V ( 0:11V 7:170 . 14:144 . 4:140 14: Y.4 . V: 150 مراغة ـ ٢٠٣٠ ١٩:٢٠٤ ه 14:44.117.44 مراکس - ۹، ۱٤:١٤٦:٣١٠

4: V · V · 1 · · V · V · V 47:41 47:40 T A 12:98 . 7 : 97 . 1 . : 97 T: 11 . VP : 0 : 47 15:1.4.1:1.7.7.1.0 Y: 110' 7:118 ' 19:111 £:114 + Y:118 + Y:11V 7:177 · 1:171 · A:17 · 14:144 0:140 1:144 0.17941 -: 1784 1 -: 179 V: 177 . 17: 171 . 4: 17. 14:141:3 14:14 T:181 ( ) :18 - ( 8:17A 1:188, 10:182, 1:182 1V:18A:1A:18V:0:187 £:101 . Y:10 . . 1:189 V: 100 . TT: 108. A: 10T 14:10X.4:10A . 15:101 V:171 ' Y:17 - ' & :104 4:17V. T:17T. 14:17Y 1:1/0 , Y:1//L , LL:1/1 71:14A . T:14V . 0:147 18:140, 14:144, 0:164 7:144 . 10:144 . AVI: A 1:Y . E . 18:144 . 0:14A 1:4.4 . 4:4.4 . 14:4.4 10:718 4 7:711 4 7:71. 1:Y14 · 7:Y17 · Y1:Y17 18:444 · 4:441 · V:44-1 -- 777 . 1:777 . 7:778 **7:777 • 7 • 771 • 3.74.** 

المرج - ۲۹۰ : ۱۳ مرج راهط \_ ۱۸٤ : ٩ مرج الصفر - ۱۷:۱۳۰، ۷:۷۷ 1 - 71 : 192 - 12 : 142 77: 797 مرسيليا \_ . ٣٤٠ : ٥ مرعش – ۱۵:۲۲٦،۲۲۲:۱۵ المرقب \_\_٧٣٧: ٣٣ مرقبة - ۷:۲۳۸ مرو -- ۲۹۸ : ۱۰ مسجدالرسول صلى الله عليه وسلم ـــ 331: 11 . 751: 77 مسعود آباد ــ ۹۸: ۱۵ مشید \_ ۲۰۹ : ۱۱ مشهد السيدة نفيسة \_\_ ١٨:٣٠ . . 17:14 . 11 : 44 . 12:40 1 - : 441 . 4 : 44 مصر -- ۱:۲۲ : ۲۱ : ۵ : ۲۱ : ۲۱ : ۲۱ : ۱ 1:41 . 14 : 44 . 1 : 44 T . TO . 0 : TT . 1 . : TT · v : ri· 1 : r · 1 · : r v 18:84 4 78: 87 4 17:80 11:00 . 7: 89 . 11:81 17:07.7:07.19:01 ! 17:07.1:00 A:08 - 1A:77 · 19 : 71 · 1V:00 " 1V - YY - 70 - 1 - : 7F IY VY

:187 . 1:180 .11 : 184 Y: 18V . 7 المغرب الأوسط \_ 188 : ٢٠ مقياس النيل - ١٩٩ : ٨ مكة المشرفة \_ ع ١٠١٠ ١٥: ١٠١٠ ٤ ، ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٧ ٠ ١ ٠ ٥ 117.41:114.1V:11A . 0 : 177 . 0 : 171 . 17 :170 . 2:178 . 1:175 · 1 : 17V · 7 : 177 · 2 : Y.V.V : 150 . 10:171 1- : 777 - 1 : 4 - 1 - 77 ملطية - ٢١٤ - ٢٢ ملوی - ۲۸۲: ۱۹، ۳۱۹: ۸ مناظر الكبش ــ ٣٤: ٧٣٠١٥ : 18: 1. . . 77 منزلة الروحاء ــ ٢٤ : ٢ منفلوط ــ ۲۸۷: ۲۲، ۱۳:۲۹، ۱۳:۲۹ المنوفية . ٢٩ : ع منی – ۱۲۳ : ۲۱ منية الأمراء ــ ۲۲۷ : ١ منية السيرج ــ ٢٩٠: ٢٩ الموصل ــ ۱۹۱، ۱۷:۱۸۸ : 1:4.8.10:4.4.7 الميدان الإخضر \_ ٢٠: ٢٠ ميدان سرياقوس ــ ٢٨٥ : ١٩ المبدان الظاهري - ٢٨٥ : ١٤ . 1: 777 ميدان قلعة الجين - ٢٨٦ - ٣ (U) بأيلس - ٧: ٢٢٣٠٢ ٧

7:757 . 2:750 . 10:75. T: Yer . T: Yo. . 0: YEA T: YOY : 1 -: YOT : 1: YOT A: Y - Y : Y 0 4 : 1 : Y 0 A • : Y77 • Y:Y77 • Y:Y71 Y7'YVY• 17:YV• • 1:Y7V T: Y V V 1 : Y V 0 1 E : Y V T A : Y A O + TT: Y A E - T: Y A T \* 4: 7 A 4: 1 V : Y A 7: P A 7: P 17:794:10:797:17:44 1: 797 . 7 : 790 . 1 : 798 0:799 . T:79N . T - : T9V 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 · 0: T. A. 1 -: T - 0 - T - T - T : ٣1٢ . 1 : ٣1 - - 7 : ٣ - ٩ · - : 418 · V : 414 · 1 . 17 : 417 . 14 : 410 : 44 . . 8 : 419 . 4 : 417 · A : TTT · T : TT1 · 0 377 : P( ) Y77 : V.AY: . 1 : 44 . . . : 44 . 17 . 17: 447 . 41: 441 : 44. V : 440 ( 7 : 445) 11:444:11:444:11 : 454. A : 451 . 1 : 454: . 1 . : 750 . 1 - 757 . 7 7: 787 مصر العليا 😑 الوجه القيلي المصيصة ــ ٢٢٩ : ٢٢ أبو المطامير ــ ٣٠: ٣١ المعرب الأقصى – ١٤٢ ؛

هندستان ــ ۷۰: ۹۷ ، ۹۹ : 18: 441 هُـو ۔ ۲۹۰ : ۱۳ هيت – ۲۷: ۱۵: ۲۷

وادي الخازندار ــ ۱۷۸: ۲۶ الوجه البحري ــ ١١٤: ١١٤ . 0 : Y98 - 10 : 1AV 17: 718 أنوجه القبلي ـــ ١١١ ، ١١٤ 10:11.7.71:07

۱۰: ۲۲، ۱۰: ۲۲، ۱۰: ۲۲، ۱۰: ۲۲، ۱۰: ۲۲، ۲۲۰: ۵ ۳، ۲۸۲: ۲۲، ۲۹۰: ۱۰ و کالة باب الجوانية ــ ۲۲۳: ۵

وكالة قوصول – ٣٢٤ : ١ :٣٢٤ 7 777 10 770 1 1

(ی)

الين ــ ١٤: ٧٣، ١٨: ٦٨ :178, 7: 178 . 17 : 17Y · 1: 17A · 10: 17V · T : 177 . 2: 17 - . 7: 179 1 8 : 178 . V : 177 (1 . : 177' 17 ' 177' 17: 170 . T : 121 'O: 171 . E FOI: VI + 3 P7: 77 + V77: E: TTO . IT TTE . 17 -TT9. 11 TTN. V TTV 9 488 - 1 - 484 - 4

نهر الأردن ــ ٢٣٦ : ٢٢ 1:44.14:44.18 17: 771 رو) النوبة ـــ ۲۰:۱۳۸ : ۲۰:۱۲۸ : وادی الحازندار ـــ ۸۰ ۱۲۸ : ۱۵۰:۱۶:۲۰۱۰ : ۲۰۱۰ : " ہر الفولجا ۔۔ ۲۲:۲۱۷ 1 . 1.: 107 . 1: 107 . 4 :107 . £ : 100 . 1 . : 10 £ 77 : Y4 : X : 17X · Y نیسامور ــ ۲۹۸: ۱۰ النيل ــــ ٤٢ : ٧ ، ١٥٠ : ١٠٠ \$ : TT7 : 0 : TT0 : 7 : YT :

( 🌣 )

هدية ـ ١٥٨ : ٢١ هرأة ــ ١٨:٢٠٩ هم 🟣 هڻـوه همدان ــ ۱۷۶ : ۲۰۰ ، ۲۰۰ : 19:4.8.4 الهند \_\_ ۱۸۰ ۰ ، ۱۸۰ ۱۸۰ 371:77 • 671:4 • 77: . . 9 : 181 - 1 18 - 9 731 7. 777 51-277: £ 440 14 448 F \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\* ۷ ۳۹۳ ، ۳۳۹ ، ۳۲۹ ، پیلسی - ۲۳

بطرك الملكانية – ٢٦١ : ١٧ بيت المال – ٢٩ : ٤ ، ٢٠ : ١٧ ١٦:١٢ ، ١٦:١٢ ، ١٣٢ : ١١ ٢٤٢ : ٢١ ، ١٢:٢١ ، ١٩٢ : ٣

#### (7)

الحاجب \_ ٥٠: ١١، ١٠٠: ١٧: ١٨٠ ١٨٤: ١٠ ، ٢٨٧: ٣٣ ، ١٨٩: ١٠ الحجاب \_ . ٢٢: ١١: ٢٥٠، ١١: ٢٢ الحراقة السلطانية \_ . ٢٢: ١١ الحلقة \_ ٣٣: ١٤: ٢٩٢: ١

# (خ)

# (2)

الدراهم الحموية ــ ۳۳۰: ۳ الدراهم الظاهرية ــ ۳۳۰: ۱ الدراهم الكاملية ــ ۳۳۰: ۱ الدوادار ــ ۱۷:۳۱، ۲۶: ۸، ۳۵:۱۶: ۵ ، ۵۰: ۹، ۱۱:۱۷۷: ۱ دواوين الامراء ــ ۲۸۹: ۱

# .(1)

أتابك \_ ۲۲:۲، ۱۳:۲۱، ۱۳:۶۱،

• • • • • • • ۱۳:۲۱، ۱۳:۶۱:

أتابك العساكر \_ ۲۰:۲۰۳۰:۱۶:

• • • • ۲۰:۲، ۱۳:۲۰

• • • • ۲۰:۲،

• • • • • ۲۰:۲،

• • • • • ۲۰:۲،

أستادار \_ ۲۰:۲۰:۲،

أستادار \_ ۲۰:۲۰:۲،

ألأمراء الخاصائية \_ ۲۰:۲۰:۲۰

إيلخانات المغول \_ ۲۰۲:۰۰

إيلخانات المغول \_ ۲۰۲:۰۰

#### 

· 10 : A1 · 1 · V7 · 17 1:4V + 14:40 - 9:AY - TY- + TY: 1VA+ 1 1VT القراغولات -- ١٦٩،٢:١٦٦ ( 의 ) كاتب السر - ٩٣: ١١ ، ٩٥: TY: TY- . 18 المحتسب \_ ٣٢٦ : ١٥ محتسب القاهرة - ٢٠٦: ١٦ مستوفى الدولة ــ ٢٨٩ : ١١ . 9: 49. المطران - ١٥٨ : ٥ مقدمو الحلقة \_ ٢٨٩ : ١٣ (0) 4 79. ناظر الخاص ١٠٩٠١٥ ، ١٠٩٠١٥ 0:117.18:111.11 1:444 نائب السلطنة ــ ١٨٧ : ٢٩٢٠٣ : نائب مقدم الجيش - ٢٣٦: ٦ نيابة الملطنه \_ ١٥٤ ت (و) الوزارة - ٨٥ - ١٥ ، ١٨٥ - ١١

7: Y47 . Y . Y.7

الوزراء - ١٤ ٣٨

ديال المود ــ ١١٣ ه١ دوان ألحاص السلطاني . ٢:٣٢٨ دوال الخس - ۳۶۳ الديوان السلطاني \_ ۲۹۲ . ۱٤ . 7 - : 777 - 1 : 779 (c) روك - ۲۹۰:۱ رئيس ديوان الانشاء ٢٢:٣٠٤ (ز) الزردخانات - ۲٤١ - ۲ الزرديات ــ ٣٢٥ : ٤ السناجق - ۲۰۳ ۸ السنجق – ۱۸۳ : ۲۱:۲۰۷، ۲۱ (ش) شاد الدواوين ــ ۲۹۱: ۲۲ انشحاف ــ ۲۳:۱۶۹۰ : ۲۳:۱۶۹۰ : اظر الجيش ــ ۲۸۹ : ۱۹ · شيخ الإسلام – ۲۳٬۱۷۸ شيخ الشيوخ – ٦٠١٨٤ (ص) صاحب العسس ـــ ٣٢٦ - ٩ (ط) طبلخاناه ـ ۲۰۸ : ۱۷ (ف فلوس ــ ۳۳۰ ۹ و ۲۱:۳۳۱،۲۰  $(\bar{\epsilon})$ قاص القضاء ١٨ ٣٨ ١٨٠٠

# سلاطين دولة بنى فلاوون

(AVF-PAF4)·(PVY1--1717) المنصور سنف الدين قلاوون الأشرف خليل بن قلاوون الناصر محمد س قلاوون (795-3954) (7971-39717) (1)العادل زين الدين كتبغا (395-5954) (3971-59717) (۱۲۹۲-۸۹۲۹)، (۱۲۹۲-۸۹۲۱م) المنصور حسام الدين لاجين الناصر محمد بن قلاوون  $(7) \quad (\Lambda P \Gamma - \Lambda \cdot V^{\bullet}) \cdot (\Lambda P \Upsilon I - \Lambda \cdot \Upsilon I \gamma)$ المظفر بيبرس الجاشنكير (A·V-P·V-11 A) . (A·V-P·V-A) الناصر محد بن قلاوون (۲) (۲۰۹-۱۳۰۹) (۱۳۰۹-۱۳۴۱م) المنصور سيف الدين أبو بكرين الناصر نحمد (٧٤١-٧٤٢ه)، (١٣٤١ م) الأشرف علام الدين كيك بن الناصر محمد (١٧٤٣-٧٤٦م)، (١٣٤١-١٣٤١م) الناصر شهاب الدبن أحمد بن الناصر محمد ( ٣٤٣ م )، ( ١٣٤٢ م ) الصالح عماد الدين اسماعيل بن الناصر محمد (٧٤٣-٧٤٣م)، (١٣٤٢-١٣٤٥م) الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد (٧٤٦-١٣٤٥)، (١٣٤٥-١٣٤٥م) المنصور سيف الدين حاجي بن الناصر محمد (٧٤٧-١٣٤٨)، (١٣٤٧-١٣٤٦م) الناصر حسن ب الناصر محمد (١) (٧٤٨-١٣٤٧)، (١٣٤٧-١٣٥١م: الصالح صلاح الدين صالح بن الناصر محمد (٧٥٧-٧٥٥)، (١٣٥١-١٢٥٤م) الناصر حسن بن الناصر محمد (۲) (۷۵۰-۱۳۹۱م) المنصور محمد بن المظفر حاجي (١٣٦١-١٣٦١م)، (١٣٦١–١٣٦٦م) الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد (١٧٦٤-٧٧٨)، (١٣٦٣-١٣٧١م) المنصور على بن الأشرف شعمان (٧٧٨-١٣٧٦)، (١٣٧٦-١٣٨١م١ الصالح أمير حاجبن الأشرف شعبان (١) (٧٨٢-٧٨١)، (١٣٨١-١٣٨١م) ( الملكُ الظاهر سيف الدير برقوق ) (١٣٨٤–١٣٨٩)، (١٣٨٢–١٣٨٩) المنصور أمير حاج بن الأشرف شعال ٢ ) ٧٩١-١٥١)، (١٣٨٩ - ١٣٦٩)

# الجلفاء العباسيون فى عهد أسرة قلاوون

```
الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد (١٣٦١-١٧٦١)، (١٣٦٣-١٣٦٢م)
  المستكفى بالله أبو الربيع سليمان (٧٠١-١٣٤٠م)، (١٣٠٢-١٣٤٠م)
                                          الواثق بالله ابراهيم
  ( ۱۲٤٠ ) ، (۱۲٤٠ م)
  الحاكم بأمر الله أحمد بن المستكني بالله (٧٤١-٥٧٥٤)، (١٣٤١-١٣٥٣م)
  المعتضد بالله أبو بكر بن المستكني بالله (٧٥٤-١٣٦٢م)، (١٣٥٣-١٣٦١م)
                                 المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن
                                                     المعتضد بالله
  (1) (TTV-177) · (AVV4-V77)
  المستعصم بالله زكريا بن أبراهيم- (١) (٧٧٩) . (١٣٧٧م)
                                 المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن
                                                     المتصد بالله
  ( T ) (PVV-0AV4) · (VVYI-YXYI-)
                              الواثق بالله عمر بن ابراهيم
 (~) TAT-1TAY) · (AVAA-VAO)
  المستعصم بالله زكريا بن ابر هيم ٢١١) (٨٨٧-١٩٨٩)، ١٣٨٦-١٢٨٩)
                                 المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن
                                                    المعتضد بالله
( T ) ( 1 PV- A - A - A ) · ( PA71 - 0 - 31 - )
```

To: www.al-mostafa.com